واروپادر

1

قبعة الاشتراك سنويًا فريك ف ومع التودد والعلاوات فريك ست النقود شرسل المالملاس للسا بطوابع بوستة الابجوالة بجارية

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA

6 Rue Geoffroy - Marie . PARIS

DABOU DARA STATE OF THE STATE السنة المحادية والعثرون جريدة وطمينة مديرها ومحرها الشيخ ج سانوا الونظارة باريس الوجوفرولماريمرم

# ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26° » Abonnement simple, 1 an. 40° »

متقدم بالعرز یا دلیے اعتق مصرمن تسلّط الخر خدمت اوطانی بنعم کامل

املاً لعلحان اقوم بواحب

ولعل احظى بالمساعى كملها

رضاً خل اوتناء صاحب

احبائي قد بذلت عرى فى رضاء الوطن واهله عام ببد عام . وشهد عام بدلك الحاص والعام . وشهد لي بالذب عن الاوطان . قدر الامكان . ولى وان كنت فى عزل عنها . لايكن لي غناد عنها . وياهل ترى بعد هذا البعاد الطويل . بسيم لي الزمان بالعودة الى وادى الني . وادى مبانيه . واتمكى بانسس ذويه . الى وادى الني وادى مبانيه . واتمكى بانسس ذويه . ولا المنك المعاش . ولا المضلك المعاش . ولا المضلك المعاش . وللا في المغاش . ولا غرير . وحبه فى الفواد غرير . وحبه فى الفواد غرير . وكل من نقى النطفة . لم يسل ذوق هنا المقطفة . وذوقها فى فى احكى من السنسهد . والذ فى مجادى المنام بعد طول السهد . فان كان لي وان دلى قبل الرواية الحنت من الحظ اوفاد وان دلى قبل الرواية الحنتام . فمنى علي والد المنارة المنتام . فمنى علي السنس المنارة المنتام . فمنى علي السنس المنارة المنتام . فمنى علي المنارة المنتام . فهنى علي المنارة المنارة المنتام . فهنى علي المنارة المنارة

جموي مفردات جريدة الجلطارة عام١٨٩٧ اسمحوالى بكتين يااسيادي . اقولهم لمحضراتكم بليا الحاص والمام. هذا والان ارجوتم هدية. مجموم اعداد حريدلي الوطنية. احد ومفرين سنة باحادب بها الطالم اعديها عن حقوق النريس · صلين وبهود ونصارى · اللى صبح لمان حالهم التودد والونظارة. وصدر من المجود دا الف شخة يا اخوالى . رايم اهديهم للعربي والتركي والهندى والايراني . حتى يفرجوا لمّا يتوفوا المستربول . نارةً مهلهل ويَّارُّهُ منفاط ونارةٌ مذكول. أهو بقي له خمسة عشرعام في وادينا . بيسلب نمتنا وسهين خالمرافدينا . وكلا يري حبنا بزيد. في السلطان عبد الميد. وفي عباساً العالى . كلا نريد جوره على الدهالى . انا ريناما يساش عباده . هوينصرخديويناعلى الانكلنر ويخلَص من ايديهم بلاده. حقا اذا المحلوا الدنكليز. عن وطنها العزيز-ورجو وادى النل كاكان. في عهد محده على جنتكان. كنت اوركع قلي وقرطاسي. واعود الى مصرواعيس بين اهلي وناسى. لان الغرية طالت على ووحشنى الديار. ونظري ضعف قوى وصبحت اختيال بعنى



النعود ثرسل المالملار كهسيا بطوالوبوستة اوبجوالة تجارية

FONDATEUR Directe ir et Redacteur en Chef J. SANUA ABOU HADDARA 6, Rue Geoffroy - Marie, PARIS



السنة المحادية والعث

### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec sup-

plements et primes, 1 an. 26' » Abonnement simple, 1 an. 10 »

عام حريدتا الحادى والعشرون

جاء امبارم صاحبیسی ترید . بهنبی علی مولدجرنالی السعید فرار هكذآ الكلام . بيني وبينه يأسادة يأكرام . -قال-بون جوريامون ستير . كل عام وانت ونطاريك بخير . وصلني يا عضرة الشيخ محتوي العام إلماضي. فلما رايت نصبى الهارده فاضى . قلت يا ولدرم الشكر فضل الاستاذ بجرايده والجراس ١٠ مما مقدمة المجهوع عال العال مستجعة بالمرف العولى ومندرة بالطف الاقوال. فبالاطلاع علي البو نطارة . على ال جريدتك صبحت اختيارة ، وبلغت من العمر عسترين . دينا ما بجرم منها المصريين . لانها بتصبر تستحا لمنطلوم على ما بيقاسيه من الهموم . أن الجور عندنا كلاله في الزيادة توطَّن ولمرُد التروة والسمادة ، ومالنا الدِّجرنالك ياخريز بشفي عَلَيْنَا فِي الانكاير . يجينًا رعاعن انفهم يا صاح . وبيغيظهم برسوماته الملاح . كلا يشوفوا صورة المستربول . معفرت افر مربطرا ومختزر إومسطول. يزعقوامن قرونهم كوديم يا بلادى فول. ولمنافى وقتها نسبط ونفنطر ونقول عافية عليك يا بونطارة يا باشة الشطار . خلص ثارفا من الالكليزي الغلار احشر القهوة وحبسها بنفس دخان من سكارة خديوية . بقى ربي يطول عرصوالك . وبحفظك ويصلم احوالك . - قلت انم قال وهوفى غاية من البهجة والالشراح - امنه عيدمولد جزلك الله كل خير. على دعاك يامون شير. آمّا اناكا قلت في مقلعة المجموع . اللي دخل مند الفنسيخة في وادى النيل ولوانه منوع . مان صاري عشرين سنة عام . وإذا باقاتل الطكام - قال - وبترافع عن حقوق الاوطان . بالقلم واللسان . بأما قلت يلى الهنى جناب السفير ببولد البلطان - قال - طيب وعملت لنآايه التيخ للرحوم اسعال. ماسمعتى وحمل دين على وادى النيل. فتداخلت الانكليزفي الموروطنا العزير. ونالت القصد والمواد. وتولت على البلاد - قلت - واستمال باشا مش بس ما بستى النصابحة . الدّونعاني من ديارى الملبحة . الله بسامحه وليكنه جنة النعيم كرامة لمعفيده عباسنا الفير قال - الطاهرانك تحب عباس - قلت - جدع طب وهبون عندجميوالناس . لان من يوم ما تولّم الاوطان . وهو بيقاتل الانكليت ال

١١٤ الكترة تغلب الجسانة - قال - الحق يدك يا بويطانة . راياه بويهور اينصره على المارين ، وتحفظه للمدين ، ولاتحرمه من محبة مولانا السلطان . ونرى في عهدها المخيلدُ المحرمن الاوطان -قال - يسنى يا استاذ تبطن أنا نرى مثلا خلداً يريد واديدا العالحالي الحلل. اللي تحفال من الجراد الزمر المنيد ? - قلت - طالما على لاسنا حلالة محموخديويا الجلل بدنيائي من المخالالك تر بول عن وارى اليل - قال سه شغت جوابك ده في مقدمة المجموع المذكور. وصارمنه خاطري مجبور- قلت-الصبيل بأما لأينا الم عظيمة مضت سنين اتحت ناف العبودية . نصرها ربها ومتمها بالعزوالحرية - قال - فلا نياس من روح الله انه لا بياس من روح الله الدّ القوم الكافرون - قلت - بقي أفنح للرجا والول قلبك المحرّون. واعلم ان ما قدامنا الّذالفرج بأمون شيرس قال ب وكل عام واهل مصر بخير

الموليد الخيدي السعيد فاراد صاحبى الانصراف فحسنته وقدمت له فحال فهوة يمنية المنايفة المعظم نعيم به الافراح ? - قلت مد المجسة المجاية وق العدد ده دسمت أينة سفارة باريس العمّانية وزوقتها بالوان بهية . بقي تعال افطرعندى يومهامع المحوان ونروي وأ غرالرسم ده يا بونظارة ما عالى - قلت سعلت رسم في جرنالي. في الموضوع ذالة موضوع العيد · لما تراه ليجبك يا سنحا فريك · مورّت فيه تلاتة ضباط الكان حرب من الكبار. عقالي وونساوى وركرى وعليهم للانتخار وذكرت الحديث الحاسنهم صار- قال - مرادی اسمعه دو بدفیه اخبا ر- قلت - فعالصفحة الرابعة درجت حديثهم حرفيًا بالفرنساوى . لما هو بالنسبة للأرثم إحاوى . من المسأل المهمة السياسية . المعروفية عندنا فالخصه

قال بإن الصدفة اخيرمن ميساد - ففي الشهرده تحتصل فيه اللاتة اعياد. ففي اولى الشهر الروحي والعقالي زاروا الفرنياوي اهلية على ترتيب البلاد الاوروبية وكلم جدام ظراف عنريوم كان راس السنة الموسكتوفية ، فزار الفرنساوى دلعماني بحكموا من غير حايفهموا ولنعهموا منغير الميكلي اخباح . زميلهم الروى وبعدها بسبعة المام عيد المولد السلطاني فهكذا بلا ادواح وسيحان الناطق والرزق على الله اللائة عيدوا على بعضهم ثلاث مرات . ومضوا ثلاثة أيام فحالتها لى مصرعاده معلومه والمسرآت وطلوا من المولى لبعضهم النصر والعلاج والتروة التحالوش كتربه الما المليح عزلو بلك والنجائع. والفرنياوي والروجي قالوا لبطل العمان الناحبا عليهم قهم قرة الانكليسان - الدى بدسايسه العبية . تسب العام ألماضى فى اضرار حسيمة لدولتنا العلية ١٠ غالكون دين الاسلام داعاً منصور. ذال الهم ويج خالمرافندنيا مسرور المال ان اليوم تعالف فرنسا وروسية . عايدة منافعة على الدولة الشاحانية - قال - ماشاالله حقا افكارك دى افكار تعجب معبى الوطن كيار وصنار - قلت - وفي عدد التودد الذكياقي على قرآدى الفحام . الافراح والما دب والتهانى اللي مصلت هذا وفي جيم بلاد الاسلام . يوم عيدمولد الحضرة التامخة الشاهانية . وزيارة العثانين سفارة باريس البهية - قال ب يحق للصرين يجبوا مولانا السلطان . ويطلبوا لجلالة النصروهم الطول من الرجن . طبيه وما وردشى لك س ا نبا الولن مكاتيب -قلت - فكرتيى باعرده انا عندي ضطاب عجيب من محود افذي الكي صاحب حبدة البرق . اسكن ده نازل في المحرطرة -قال ـ ده اعزاهبالى مستى مالدنطير. اقرالي مكتويه، ده له جريال خطير

خضائل الانكليزعلى المصريون

يا مضرة التيخ ابوالنفاخ . يا صاحب الظرف واللطف ومحاس البحبحه يا فآيد ذمام الفضل والدردحه ياللى كلامك ببرالج نفوى ويضحك العبوس ليسخى الفلوس ياحبيب مصر وفريدهذا العصر بعدالسلام والتخية والاكرام اسمولى صكانه وهى بالحتى شكايه تضحك الطوب وتغوق عن الضرد بالمركوب على ولال الهمه وان شئة قول الهجه اللي دخلوا البلاد وطلوا العباد وشتواشمل المعيين ونهبوا صدوق الدين وانت والمجلس ستودي العوانين اللي كله عجر ويحرو لكل من حب ودب وقال دى كلها منفائل بعلوها للصبين متيم السامعين ف ذمنى يا ناس ضعنا . . . . . . . . والبعض فينا مناخر

زى العراج قول لى الشمعنا .... بيمن ونفقس للماجر

بلغتنا الدارجة العربية . فولم سكارة نانية سي فريد . وقال لذ إلى سعبت كلا فض هات يا مني عيني و للاصبحا قراية مسامعنا بكلامك يا بولولي وعبد الحيد-قلت مدى من على بلاط منى غرعت النفوى، وصحت الازناب دوس واقول لك ايه داشي كيرر وكين وكيفر ، وقال ياسيدى طلعت محكمة لاداء النهانى . لانه عيد رئس السنة المسيحية . وبعدها بالتى وصبيان لطاف وناس تخدم المحتلين ودا اللى زاد في البلطين مصوره من علم الهيد

انعنت مزاجلا باحضرة الشيخ ونعنع اسماعك كخشن دى اعوال كترمن الهم على القلب الما الجرائد اللي خرفست عقولنا وُيْرَت حنى صارت زي الجراد ايش البيد خيها قال يا صبى الديا حربة فنمحنا وقلنا طيب تقول لنا كلتين احسا لحزين وبالاختصار طلقت الجزال اللي تسمعه بانه اسمه (البرق) أستمرسنين والياس بهومة من انعامه الوطنية وهو المعنى يغني وكل ولعد بإخذ المعنى لنفسه فنفضل البرق لشسنع والزمن بينغر والإنكليز ترقص والدهر نرمر وحوادت الابار تتغيرحتى

وقعت وقعه لكريبه وقعه ولامتش سسليمه

وانحكت فئة الاوباش من كل ريمه وبهيسه رُفعت على قال دعوى بينرا كانت يعوره والحكم فيهاست اشهر غيرالمصاديق والبلوه وكل ساعة والتانية مخضر يحتينى اومخصر وكل دااصله مكتوب مكتوب باسيدي ومقدير والآل في دي قال ولحد محلولف وبذؤ يبقحصليم لئروميمطيعه بالا عره حا بسسوی میت ملیخ فى مقصده يصوبقلاه وكتبل على شودي القوانين وفحالمتل ياابن الورام رزق الهالةعلى المجانين ونيه الناس والأمه حاألرق تتن لرارو يظن داحتة صمعه واللحاما يفهر خبارو سممت كلابى والمقصود متحاليطارة لمنصطي وعيثت ولعدممتود عدت وحرام من المعلى لما رای نفسه ا آخر سيكرولاسكرة بنجي ودارعلى اللودييننى عمل قنصية سيعم والناس عليدتضحك صفين لكن سهامه جا في محرد يتولكلا شعل المجعانين وكل ولحدمن شره وجيت لتونس في أكرام وأماكان سبت بلادى وارى المحكايه ياسياري وكل غلبة ولرإ احكام

et clairvoyant; il ne négligera rien qui puisse contribuer à la prospérité et à la grandeur de son Empire.

Le Français: Renseigne-nous sur lui et sur ce qu'il a fait pendant ses vingt années de règne. Nous connaissons ta loyauté et nous croirons tout ce que tu nous diras.

L'Ottoman: Sa tâche est immense et il faudrait un volume pour la décrire. Songez qu'il a trouvé l'Empire épuisé par une guerre terrible qui avait ruiné ses finances, désorganisé son armée et dévasté ses plus riches territoires. Notre Sultan a reconstitué l'armée et la flotte, rempli les coffres de l'Etat, repris le paiement de la Dette, tout en diminuant les charges énormes qui pesaient sur les populations. Il a développé l'agriculture par la création des Caisses agricoles, institution magifique qu'au-

cun Etat de l'Europe ne possède encore à ce

point; il a établi des écoles d'agriculture à Hal-Kalé, à Andrinople, à Salonique, dans toutes les provinces. Il a donné un essor considérable à l'industrie, en introduisant dans le pays des manufactures de produits qui autrefois venaient de l'étranger : lainages, soieries, bougies, allumettes, tanneries, etc. Les quais de Constantinople ont été construits: les ports de Beyrouth, Smyrne, Salonique ont été améliorés ou transformés. Un magnifique réseau de voies ferrées sillonne les contrees les plus importantes; telles sont les lignes de Haïdar-Pacha à Angoora, de Cassaba à Kara-Hissar, Eski-Elékir et Koniah, de Mondania à Brousse, de Beyrouth à Damas, de Jaffa à Jérusalem, de Constantinople à Salonique, de Salonique à Monastir, etc.

En même temps, l'instruction publique a été organisée sur tout le territoire : des écoles ruch-

dié et idadte donnent l'enseignmeent supérieur. et l'éducation des filles à reçu une extension toute nouvelle. De grands établissements scientiliques, un institut antirabique, des laboratoires de chimie, de microbiologie, de sériciculture ont été créés et on y a appelé les spécialistes les plus éminents de l'Europe. Il n'est pas une œuvre de bienfaisance, à quelque culte qu'elle appartienne, qui n'ait reçu des dons généreux de Sa Majesté, et notre Souverain étend ses libéralités à toutes les religions, à toutes les races, ainsi qu'on a pu le voir par la fondation de ce magnifique Asile des pauvres, une des plus grandes pensées de son règne.

Le Français et le Russe: Nous sommes ravis de tout ce que tu viens de nous dire et nous ne manquerons pas de le répéter à nos compatriotes. Longue vie à ton glorieux Sultan!

Abou Naddara.

# NOTRE VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE

Notre journal entre dans la troisième décade de son existence. Fondé en 1877, il ne cessa durant cinq années consécutives de prophétiser l'invasion britannique, ce qui valut l'exil à notre directeur, le cheikh Abou Naddara.

Depuis 1882, date fatale, le Cheikh. « Pierre l'Ermite nilotique », comme nos confrères parisiens l'ont surnommé, ne se lasse pas de plaider ici la sainte cause de sa patrie ravagée, selon son expression, par les sauterelles rouges. Ainsi qu'on l'a vu l'année dernière, le Cheikh est arrivé à faire quatre fois par mois des conférences ou des discours; c'est un labeur immense pour un homme qui, depuis quarante années est sur la brèche, et dont la vie a été si mouvementée. Ce qui le soutient, c'est sa foi en Dieu, qui le sauva du poison, du poignard et du revolver de ses implacables ennemis; sans cette foi inébranlable et sans son amour ardent pour sa patrie. Abou Naddara aurait depuis longtemps succombé; il y a pourtant denx choses qui l'encouragent; d'abord, il voit sa devise favorite, cause de son exil, adoptée aujourd'hui par tous ses compatriotes: « l'Egypte aux Egyptiens », sous la souveraineté de S. M. I. le Sultan et non sous calle de la reine Victoria. En outre, les journaux français, sans distinction de couleur on d'opinion, le défendent contre les attaques des feuilles britanniques et de ceiles inspirées par l'or anglais.

Nos lecteurs d'Orient et d'Occident voient que le Cheikh n'obéit à aucune idée d'opinion systématique; l'énergie et la clairvoyance de notre vaillant khédive Abbas Pacha, son dévouement à notre Auguste Souverain et Calife, sont l'objet des hommages et des éloges d'Abou Naddara. Nous sommes heureux de voir la presse égyptienne — la bonne presse, celle qui a échappé à l'oppression des intrigues britanniques — dire courageusement la vérité aux envahisseurs de la Vallée du Nil. Les Anglais se vengent de ces légitimes réclamations en condamnant les journalistes égyptiens à de ruineuses amendes et à un emprisonnement inique; mais ces persécutions ne peuvent fermer la bouche des journalistes patriotes; qu'ils comptent sur nous comme nous comptons sur eux.

Quant à notre feuille, elle est la seule qui jouisse des honneurs de l'interdiction en Egypte, ce qui ne l'empêche pas de passer et de circuler dans toute la Vallée du Nil et du Soudan. C'est le fruit défendu! nous dira-t-on. Soit! l'essentiel c'est qu'il soit savouré là-bas; de chaque numéro de notre journal, plus de trois mille exemplaires pénètrent en Egypte, sous le nez de la police anglaise, par des procédés qu'il est inutile de divulguer.

Puisse notre vingt-et-unième année être d'un bon augure pour Abou Naddara. Puisse-t-il y voir le couronnement de tous ses vœux et l'affranchissement de sa patrie. Amen.

HADJY EL H'SCÈN.

# DISCOURS ET INTERVIEW D'ABOU NADDARA

Le Cheikh a été aussi actif le mois dernier que le mois précédent. Il a assisté à deux banquets, à celui que la Société des Africains a donné en l'houneur de l'intrépide explorateur Hourst et ses compagnons, et à celui de la Presse périodique. Au premier. Abou Naddara a présenté ses hommages à S. E. M. Lebon, ministre des Colonies, et le remercia au nom de ses amis d'Orient, de ce que la France fait pour la civilisation des peuples d'Afrique et d'Asie qu'elle protège. Il a remercié aussi M. François Deloncle de tout ce qu'il fait en faveur de l'Egypte opprimée. Quant au banquet de la Presse périodique, présidé par notre excellent confrère et ami M. Monvoisin, nous allons donner la parole à notre vénéré maître J.-J. Roche, directeur des journaux d'arrondissements, qui en fit un compte rendu succinct et éloquent dans son numéro du 24 décembre dernier; il dit:

« Lundi dernier a eu lieu au casé du Centre, le diner du Syndicat de la Presse républicaine de Paris et de la banlieue.

« Après l'allocation du président, le cheikh Abou Naddara a pris la parole et bu à la France, l'amic de l'Egypte, et à la presse qui n'a jamais abandonné la grande victime de l'Angleterre.

a Répendant à notre confrère Gaston Morin qui lui demandait ce qu'il pensait de la déclaration d'abstention de l'Egypte à notre Exposition de 1900, le Cheikh a répondu que ses compatriotes seront nembreux à l'aris en 1900 et son pays largement représenté malgré les entraves des sauterelles rouges qui ravagent les bords du Nil.

Avant de se séparer, les assistants ont exprimé le vœu qu'un Comité d'initiative, ayant à sa tête notre excellent ami Abou Naddara, soit constitué à Paris pour favoriser la participation de l'Egypte à l'Exposition de 1900.

Et maintenant voici son interview.

On lit dans le Matin du 25 décembre 1896 :

# ABOU NADDARA ET M. GRENIER

Un rédacteur du Gaulois est allé demander au cheikh Abou Naddara ce qu'il pensait de l'élection de M. Grenier.

— Son arrivée à la Chambre des députés aura, je crois, un grand retentissement, non seulement en Algérie, mais dans tous les pays musulmans où la France, je peux le dire, compte de réelles sympathies, et qu'on appelle Addawla-el-Habiba, la puissance amie.

Les a croyants » seront enchantés d'apprendre que parmi les représentants de la France, il en est un qui s'est converti sincèrement à leur religion et qui défendra à la tribune leurs droits et leurs intérêts moraux.

Vous me demandez maintenant ce que je pense de la partie de son programme politique qui réclame pour les Arabes de l'Algérie la nationalisation française. C'est la un sujet très délicat. A mon avis, les Arabes algériens mériteraient la grande naturalisation.

Ce sont de vrais-Français, puisque beaucoup d'entre eux ont versé leur sang pour la France et qu'ils ont combattu côte à côte avec les soldats français. Seulement, il faudrait trouver un terrain d'entente afin que cette nationalisation n'apportat pas une entrave à leurs coutumes, à leurs mœurs. Il suffirait d'imiter en cela les Anglais, qui ont laissé toute leur autonomie aux Indiens sous leur domination...

l'amour pour la France est universellement connu. LA RÉD.

# UNE LETTRE DE M. L'ABBÉ LANUSSE

Aumônier de l'Ecole de Saint-Cyr.

Un journal qu'il ne nous convient pas de nommer, a cru devoir consacrer daux de ses numéros quotidiens à nous prodiguer les plus insolentes attaques et les plus venimeuses calomnies. Nous n'avons aucune intention de répondre à ces misérables élucubrations, tissu d'invraisemblance, de basse méchanceté et de mauvais goût.

Mais, en présence de ces haineuses platitudes, il est consolant et instructif de publier la lettre suivante que nous venons de recevoir d'un homme de cœur, qui est aussi un homme de bien, un grand patriote et une des illustrations du clergé français.

Une telle lettre, venant d'un tel homme, est la meilleure réponse qu'on puisse faire aux injures des sectaires et des envieux.

Saint-Cyr, le 29 novembre 1896.

Cher Monsieur Abou Naddara,
Voilà huit jours anjourd'hui et j'avais l'honneur de vous presser la main.
Mais aussi, vous nous avez parlé de notre chère France avec tant de cœur,
avec l'expression d'une amitié si loyale! (1) Quelle attention à suivre vos
paroles si brûlantes! Vous l'avez vu : on était suspendu à vos lèvres. Dans
mon admiration pour votre langage si applaudi, je vous ai embrassé aux
applaudissements encore de toute l'assistance.

Vous aimez la France, ma chère France adorée. Vous faites bien. Merci !

Oui, aimez-la D'elle parlez toujours ainsi.
C'est le cœur de Dien qui bat au sein de l'hun

C'est le cœur de Dieu qui bat au sein de l'humanité! Encore une fois, merci!

Vous avez réjoui tous vos auditeurs. Vous les avez rendus heureux. Vous avez l'âme française. Votre cœur bat de nos battements.

Je vous désire toutes les bénédictions du Ciel pour vous et pour votre patrie.

Daignez agréer, avec l'expression de mes respectueux sentiments, l'honneur que j'éprouve de vous tendre une loyale poignée de main.

E. LANUSSE, Aumônier de l'école de Saint-Cyr

Nous exprimerons notre profonde reconnaissance à l'éminent Abbé, en donnant son intéressante biographie dans notre prochain numéro.

A. N.

(1) Ce fut à l'amphithéâtre de la Sorbonne, à la fête de la Société des Sauveteurs du Dernier Adieu.



FONDATEUR
Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

6. Rue Geoffroy - Marie. PARIS

# Le Journal d'Abon Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Jonenal

No 1. 10 Janvier 1897

ABONNEMENTS :

Avec la revue Attaundod et suppléments... 1 an. 28' \*

# Abonnement simple, 1 an. 15 »

# L'heureux anniversaire de la naissance de S. M. I. le Sultan Ghazy-Abd-ul-Hamid-Khan II.



LES ILLUMINATIONS DE L'AMBASSADE IMPÉRIALE OTTOMANE DE PARIS

Dans le prochain numéro de notre revue l'Attawadod, nous donnerons le compte rendu des fêtes qui auront eu lieu dans l'Empire Ottoman et à l'étranger pour célébrer ce glorieux anniversaire.

LA RÉDACTION.

# SOUHAITS DE BONNE ANNÉE

Entre amis sincères.

L'Ottoman: Louange à Dieu! cette année commence bien pour vous, chers amis, la semaine dernière, nous avons célébré le jour de l'an chez toi, ô vaillant camarade français, et la semaine prochaine nous la fêterons chez toi, mon brave voisin russe. Vous savez tous deux que je prends part à vos joies et que je fais des vœux pour le bonheur et la prospérité de vos pays.

Le Français: Sois sûr, cher camarade, que notre affection est réciproque. L'année dernière, nous avons partagé tes inquiétudes, tes souffrances, tes douleurs et tes triomphes aussi, car tu avais beaucoup d'ennemis: tu étais attaqué de tous côtés; mais tu es parvenu à maîtriser tes ennemis de l'intérieur et a tenir en échec tes ennemis du dehors.

Le Russe: Cette double vitcoire, intrépide et généreux Ottoman, nous a fait grand plaisir. Elle nous a montré que le soldat ture est toujours le preux vaillant et intrépide que tout le monde connaît; nous avons admiré cette superbe discipline, cette patience héroïque par laquelle tu restais calme et résigné sous les attaques, les injures et les projectiles des handes rebelles. Tous ceux qui t'ont vu à l'œuvre, confessent que l'attitude de l'armée ottomane, dans ces troubles, a été merveilleuse.

L'Ottomau: Merci, chers amis, merci de vos éloges; en esset, j'ai eu à lutter de tous côtés: en Anatolie, en Syrie, en Macédoine, en Crète, en Arabie, à Constantinople même. Les persides ennemis du dehors qui attisaient ces révoltes, prophétisaient déjà que l'Empire Ottoman était mort et qu'il fallait se partager ses dépouilles. Aujourd'hui, tous ces corbeaux de manvais augure se sont envolés à tired'aile; maintenant, grâce à Dieu, je suis aussi



ربية العرب والروى للعمالي بعيد المولد المطالم robuste et aussi vigoureux que jadis et entouré

d'amis fidèles comme vous; j'espère que la

nouvelle année cicatrisera toutes nos blessures.

Le Français: Aie consiance, cher camarade, ton succès est certain, pourvu que tu écoutes les sages conseils des amis sincères dont les cœurs battent à l'unisson du tien. Tu es asse, fin et assez intelligent pour nous comprendre.

Le Russe: A propos: une semaine après mon jour de l'an, ce sera encore ta fête à toi!

L'Ottoman: Oui, ce sera l'anniversaire de la naissance de notre Sultan Bien-Aimé.

Le Français: Nous célèbrerons aussi cet heureux anniversaire chez nous, nous aurons ainsi trois grandes fêtes dans le premier mois de l'année.

L'Ottoman: C'est d'un bon angure pour nous tous. S. M. I. le Sultan vous aime beaucoup tous deux, et Elle sera enchantée de vous voir prendre part à nos joies. Si vous saviez comme notre Sultan est bon.

Le Français: C'est sa magnanimité et sa sagesse qui causent la fureur de ses adversaires et excite leur rage insolente, mais le proverbe dit qu'on connaît le graid homme au nombre de ses ennemis.

Le Russe: Nous ne croyons pas un seul mot de tout le mal que les envieux et les traitres disent de ston souverain. Nous savons qu'il travaille jour et nuit pour le bien de ses millions de sujets. Sa tâche est devenue très disticile, mais nous voyons avec bonheur qu'il réussit, et puis la France et la Russie sont là pour le seconder et lui prêter leur appui, si ses ennemis devenaient trop audacieux.

L'Ottoman: Mon Auguste Souverain sait que la France et la Russie sont ses meilleures amies; il compte sur elles, comme elles peu-

vent compter sur lui. Le Français: Et le grand Abd-ul-Hamid ne

Le Russe: Ton ennemi est le nôtre; mais qu'il se hâte d'activer la réalisation des réformes administratives et financières pour que les intrigues des diables rouges, qui nous détestent tous les trois n'aient aucun succès.

L'Ottoman: Notre Padischah est juste, sage

قبعة الاشتراك سنويًا فريك و ومع التودر والعلاوات فريك ي المنقور شرسل المالملاس السا مطوابع بوستة او بجوالة بخارية

FONDATEUR
Directeur et Reducteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA
6 Rue Geoffroy-Marie, PARIS





السنة المحادية والعثرون مريدة وطنية مديرها ومحرها السنيخ بع سانوا الونطارة بالريس الوا الونطارة بالريس الوعو موفرولها ريان ما المعارية ال

### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec supplèments et primes, 1 an. 26<sup>r</sup> n Abonnement simple, 1 an. 40 »

# عدد، بارین فی ۱۸ رمضان المبارك سنة ۱۷۱۸

استعفوا والوزارة المجديدة . تقل عبيج ا وامريا المهمة وعملاتناً المعيدة . فاجا وبوه الوزراد لامن فوق ولامن بخت تبلوا المساكين . ما تلومهمُنن يا مصريني . دول ما بيدهم حيلة . يعرفوا حبث المحروض المقيلة . إما المفلاح اللي صبح اليوم ضيفام. انظروا جسارته أهو كالبطل قام. وقال للورد كرنب أذا قبلوا هم اناما اقبلتى يا غايريا خمران ١٠ نت مرا دك باموالما ودمنا تستصر على لسودان . وتملاه الكليز وهنود . يستفنوا منه وبعظا يجوما وينطوا في عيويا زى القرود . فتخد القرود مع الجراد . ويتلفواالزرج وبهلكواالمباد . لا لا بالورد تُرني يا قرافوش العصر. القرض ده ما يقبلوهني اولاد مصد. هو احما مجانين ياع نستلف ولوس وتعطيها لك . معوا حيا مغرمين في حالك ? ناخذ فلوسيا بحارب بها حواتا المسلى. ليه هوا منا مجانين ب امنا ورانايا بوكريدا سود ، تهرب لما تراها جيوتك جيوش النمالي والقرود . عاسم اللورد كرنب ابن المتربول . كلام الفلاع الشهر نعق وقال موديم يا بلاد الفول ١٠ نا ما ا خافتى من اسود ك اللائة يا خلاح . اقبل القرض وارفع نصفه لصندوق الدين والنصف الدّخر اصرفه في النصر والفلاح. وافتح به الخرطوم وام درمان . وارتقع لمصركل بلاد السودان فقال له الفلاح ياما أنت مكار؛ ما نقولتى لمصرفل لانكلرا ا يا فدار. لا ما تستقرضي مليون . هوا منا ناقصنا ديون ؟

لما حشروا دعوتهم على صندوق الدين. والنزموا برحمو له الخسماية الف جنيه اللحامنه سلوطا، وفي علة دنقلا فرقبوها . من الميظ طلع الدم في راسهم ياسارة . ولفوا بانهم يسقوا من المعريش كالعارة . ومن بس يطلّعوا المخياية الف جنيه من عينيل ، الدوكان ياخذوا منهم عساية الف أغرين عليهم. وكان. واهم رايجين بجيروا الحكومة المعدية. باستقراض مليون ليرة الكليزية. يدفعوانصف المباخ لصندوق الدين والنصف الجريعه فوه في حرب الودان بقاش امكرمن دالفوم في الدنيا يا خلان ١ اغاما جاش الهواسوا بااسيادي . وبينه تعالى من الامرده يسترالخلاص للادى . لان فرنساً وروسيا ما بسمحق للانكلير . يبعووا امواليًا وترودوا ديون وطنا العزز. وينتصروا بعساكرنا على لسودان ، وبعدها يقولو ا دى علايه الانكليث مان . عاداتم ا مرالقه في واللورد كرنب والمستربول ، ا لرموا ورارسا القبول. تتحد الدولين مع مولانًا السلطان. ومعلما والمناوي والإلمان. ويجبروا الجاد الزهر بالخروج من وادى النل. الونهم حالفواكل شروط وغاظوا جميع الدول بفعلهم الرذل . اما الديكليز عفاريت ، قيموا القيامة تأنيا في نُرِيتِ ، حتى يلهوا الدول نوسيما الدولة العلية . ويرفيوا في وقتها على كيفهم في الديار المصرية. ١ غا تيقنوا يا ا موانى . ان عايلهم دي الذمية كدّرت العنماني. والروى والفرنياوى ، والإلماني والنساوي . ورانيا في حرايدهم الساسية . مقالات ريانة ضد الدولة البريطانية . رنا

المقامه الهزلية وتعرف بالالكليزية

حدثناً الخاطرِ عن التّالم عن الوابور عن الدكتور عن العكتور عن بلاق العكرور قال بين ماكنت اهنى واننى في المام وانجاذب الحديث م الابام وأسرح الفكر فى غياض رياض اولال النالفوآدمن الغرام ببور ماكن احسب قبل يوم فراقيا باليت اسباب الغرام تقطعت قبل المسبر وكسر والولول وكانى بالمستر بلفه يرفرنى البلفة بكلام يورث الزكام وبالمش اولاد مام ويجاوبدالسركرنيه واللارى شرنبه بعبارات حديثه واشارات حشيه فادريني الاستقياظ وحصل عدى الفاظ الدانى كت السرولم انكلم به قل ال استغفر. وذلك ان الواد اسمال العتيل عمل غله يستاهل عليه جنة ما كان من الليمان واعقبه سى فلان اللي لامن يده ولامن رجله واعقبه سى فلتكان اللحا غرج عن حده وكل دى امورضحك على الدقون وادينا نشفرج العو حد كيرج قالت اللادي . يا خواجه اولار مصر حبرته ولهم تفنن في الامور الداخلية ولا يعجني ترك الجدعان وكل من جد عان قال المستر برطوت دى مسألة تهمنا علتان بجيب الواد اللي علك الدنيا وراللي خلونا ما نطعت بالنيه . فاجابه المستربول بعد التنهيد والبكا بقوله يا جاعة الهلس ياكرام العلى لقد ذهبت حالاتى وضاعت اوقاتى وانهديت لذاتى وانكشف سترى وزاج بين الملاسرى وانضفح احري عا انزله النيخ الونظارة من الصواعق المحرقة والبول المعرقة فانه مثل بنا الترشيل وجعل لنا ذكرة ا جعص من دلومة الغيل حتى قلت بعدان نلت

يا قوم الى رائية الفيل قبكم العوز بالله من روية الفيل رائية الفيل وأية بياً لمستى يحرك من وكله المعلى شأ في السراويل قالت اللادى يا مستربول السودان فيه شيان تشفي الفليل وتبرى العليل وترجع التين لصياء وتعتوى الياه وارى انت راسی ان المجامعه احوالك لاتبد ولاخذ فلاباس انا ١ سيب لئم ١ هل مصر ولكن عن شرط انكم تتحفوفا بستوية عيد مثالبود اللى لهائبر عامود ففرحوا الجاعة ورضيوا بهذه القسمة وعندها دارت الاوآمر فعكل ناد وواد وكان مأكان من ا مرهم المعلوم صفى المجمعوا مرة مانية ودارت بينهم اخلاج الافراج على نواله المرغوب وفوزه مواعيد عرقوب ولكن لمبتر بول قال من عرو تسلم الجره انا قلت للم ان الشيخ الوطاع

مهم عليم الافكار فاخذتوا نصيحتى فى قال الدر وها عى فرنيا الغنية علت المحادها مع الروسية العظيمة وسترل لفق اللازمه من جهة ملفيكر الله بحرالغوال والدويكي ولعي في فبضنها الين الملايعنى دوح القطرالمصرى وما دامت الحالة كذا فعول على برطنيا يا رحمن با رحيم لان تروقها من الهذ وطريق الجرام واذا بحارمهول راكب على اذان المنزلول وهويفول الهندمن السويس خصوصًا وان الهود كفروا من رذالتا وأعلنا البهيه البرية والروسية غرسكتها الحديدة على خليرالومن رمن مديد وعين في الهذاللي مكره بني في بدها برضي السلطاك وترجع الانكليز بالفش والحذلاك لايخص عنيالنام ولالبنا البين وكل دى عواقب الطم وأما اسمعهم يقولو أفي مصرالكم يضيه كل ماجع قالوا الجامعة يامتربول الحق رجلك والدليل على ذلك مسألة مصاريق الحله وفيام المصرين علينا وبجهج الان وعدم رغبتهم في دفع مصاريف الحيث الانكليرى اللئ كذا نسرقه وبنيهم عرفوا النكته وادركواغانيا فيلزمنا امّا لى الاسراج الحا الخرطوم واشّعال الفتن فى بلاد الروم وتهديد الدولة العلية والمداخله فى كل امريد نهم يقولوا ( اذا شئة تتعلم صنوف الرذالة احتر تفسيك في مالا يعنيك / واحذا الحدلله وجوه كالحه وعيون مالحم والخدنوي عياس باشا المعظم نعو يزعل ولكن الدنسان بالمحله يستخوو المحيه من وكرها قال الراوى ولما سمعت هذا الحدث همت من بليره ودكت والورالر الحاحضرة الاستاذ الفيل والتيخ الجليل لان ودى الله صاحب النظارة والتودد والفكر المتوقد وعرضت عليه الحكايه بنان النكايه ، وكل من ذاق عرف وكله منه والمنايه صرف ميد و ز ٠٠٠ ى

باحاح باعليم بارزاق باكريم رب تيسر ولاتعسر رب تم بالخير وهلا يا نكته ياسلام ما منى عينى الله الله يا عبل الافراع وكروان النشراح يا للى كلامك زي الموز باخادم الفضل واساذ الباعه والنل يا شكوش المسرّبول وتمنذف مصر ونوس وأسطنول با سمى الادب وبهجة الطلك يا بديع الزمان وعمدة الوسان وروضة الانام يا للي كلامك اخف من دليش النعام وعلى الانكليز اشبه نضرب انرخ والنابيت والاقلام ياسالمرها كلفن وعباره باشيخ كل من لبس نضاره وقال باسيافرالضياده لمثلك بهجب الهنا وبحضروك يرجى المنى اكتب لحضرتهم والروا مل الفواد والحبور في كل الافاما أهنى والوقت يغنى وراح الافراج مزوج بالصغو والارتياح وداكله لحسن خدماتك وصدق وطنيتك وظرف عبارتك اللي نت مربعذب معانبها الملوك

Nous remercions notre aimable confrère, l'Echo de Vincennes, de l'appréciation flatteuse dont il honore le dernier discours de notre directeur au banquet du Syndicat de la Presse; il dit:

« Le cheikh Abou Naddara si sympathique à tous, à cause de son amour sincère et désintèressé pour la France a, dans une ces improvisations imagées et brillantes dont il a le secret, parlé de l'accord parfait qui règne entre la France, la Russie et la Turquie, dont doit résulter pour lui la délivrance de l'Egypte. »

Et notre gracieux confrère, Batignolles-Journal, dit ceci:

« Connaissant le délicat talent du cheikh Abou Naddara, qui mêle au charme infini de sa lyre de poète oriental, on ne sait quelle blague parisienne, quelle saveur piquante et originale, ou le pria de prononcer quelques mois.

a Les quelques mots furent un discours où se mélèrent les chatoyantes images de sou pays aux tines blagues de la langue française. En poète, il trouva des comparaisons exquises, des compliments qui portèrent et le firent chaleureusement applaudir. »

# AU VÉNÉRABLE CHEIKH ABOU NADDARA

Hommage

Ami de notre belle France, Permettez-moi de vous offrir Ge gage de ma reconnaissance. Un bien modeste souvenir.

Votre voix, pleine d'espérance, Est confiante en l'avenir; En saluant notre alliance, Votre foi semble s'affermir.

Vos accents sont remplis d'ardeur Et font tressaillir de bonheur, Car vous parlez de la Patrie!

Oui, dans nos vrais cœurs de Français. Nous garderons bien desormais Ces mots gravés: France! Russie!

LOUIS VICHY.

وان كان يقول ولا المعنى لازم خلص له ودانه والحتى ما فهشي اغراض والنصع قالوا من الديان ومحيضرتك يحلواليثان تدوم وايامك اعياد مصرالسعيدة صحت بوي والتغيي فيرا الاموال وكل فوله وللإليال وكملها احكام فرقوش والدهوله سكره ويفوق والظلم أخه للخسران ومحضرتك يحلوالبشان تعروم والأمك اعياد والأخرة فيه النحنية بالاختصار دادت ليام سحيى بها ولتعنوه وكل غليه ولها احكام ستأن الدياء والنقصان والعدرستيف والاستنداد ومحبصرتك يجلواليتان تدوم وايامك اعياد بولو صواركه وحمه والهلس كله جور مركي والواركونيه بالزغم نسكره سكن ينحي لها مقام حالى اوستاك وكل لحريوش اوعمه ومحضرفك بحلوالمبنان تدوم وايامك اعياد هنا ولسنا سوية لحس يقولوا بيندر وتنقى دعوى وقضيه واما محديث لحاليتهد وارجع وافول كلمنساد في الزهو للت خرالولهان وافي حبيب كل الخوان بدر التهاني بالاسماد تدوم وايامك اعياد ومحبصراك بحلواليثان بقلم فحود ذكى مديرالمنير

الامم الله نغرا للورب والفضايل ما عن الفضل ذووه اما يا مولانا الشيخ فاني مبهوج قوى وعلتنان كلا منيش عارف أقول ايه وكيف ارفع لديك واحبات النهاني اخيرا قدمت الفكره وهبسة الذاتره وانتأت لك زهل ولكنه على الم خالعفومن سشأن الكرام وقبول العذر من ستان الحر لالحصنعول سنوبه والقرعه متفيره حيتين واهو كلام ياحدق ياسيد الماس حاضر حا ضرعلى العين والرس اعين أمين كرم السامعين ( المطلع بردون ) بدرالتهاكى بالاسماد وافي حبيب كل الاخوان تدوم وايامك اعيار ومحصرتك يحلوالسنان ديريا مديرالراح احداح والملي كووسك بالافراح راح النديم روح لارواح ان كان مج تغره بالراح واحمدت كل الاجراح لاقول رمالحاهالى صوت البلال سنحاني والبعد زودكى استنجان تدوم وايامك اعيار ومحيضر للايحلوالبثان يأخات الفيد والغزيون يامنيتي ياناج راسي عبدلك على وذلك رسى وليش تعامله بالهجران وافق وساع في للطاوي فعلت من هموی اوزان تدوم وابامك اعياد ومجيضرتك يحلوالبتان بأحضرة النبح الماص البستر وافي لجبابك باصاحب الذوق الكامل ا هدى تهالح لادابلا طابن المعالى والدسياد دم للعالمي يامسضان

Vingt-et-unième Année

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

8, Rue Geoffroy - Marie. PARIS

# Le Journal d'Abon Naddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

Nº 2. 75 Peyrier 180

### ABONNEMENTS:

Avec to revue Arason .

et supprements ... in 26° o

Abonnement simple, rap. 15°

# LES ÉGYPTIENS ET LA FRANCE

A propos de l'Exposition de 1900. — Sentiments sympathiques.

Cette interview de la *Patrie* du 2 janvier, a été reproduite dans les principaux journaux politiques de Paris et des départements.

Nous nous sommes rendu chez le cheikh Abou Naddara pour demander son opinion sur le refus du gouvernement égyptien de participer à notre Exposition de 1900 :

— Vous avez de la chance, nous dit notre confrère, car mon courrier d'Egypte de ce matin m'apporte une lettre sur ce sujet. Je vous fais grâce des titres pompeux dont mon correspondant me gratisse et des compliments qu'il me prodigue, je ne vous traduirai que les passages

qui întéressent vos lecteurs; les voici textuels :

« L'arrêt de la Cour d'appel d'Alexandrie dans l'affaire de la Caisse de la Dette et le demi-million de livres égyptiennes (13 millions de francs) que nos envahisseurs ont été obligés à verser, les exaspèrent contre nos amis les Français; ils ne savent comment se venger de cette éclatante victoire que le vaillant délégué de la Puissance amie (la France) a remportée sur eux. Lord Cromer est furieux; mais, louange à Allah! le ministre Cogordan lui tient valeureusement tête.

« Il est vrai que cet habile diplomate est seul à lutter contre cette horde de loups affamés que la Grande-Bretagne envoie pour désoler la vallée du Nil. Mais Cogordan est un lion dont le rugissement fait trembler ces bêtes fauves. C'est pourquoi ils commencent à dissimuler leur rage et à mettre en œuvre leurs basses intrigues et noires machi-

nations pour satisfaire leur inique vengeance.

a Lord Cromer et les hauts fonctionnaires anglais, qui s'enrichissent de nos dépouilles, ont employé les corruptions dorées, les rases britanniques et les menaces infâmes pour empêcher notre gouvernement de participer officiellement à la grande Exposition prochaine de nos braves

amis les Français; ils ont réussi à nous contraindre à commettre cette honte; mais s'ils croient pour cela faire du tort à la France, ils se trompent fort; car nous nous rendrons plus nombreux que jamais à cette magnifique fête du commerce, de l'industrie et des arts du monde entier, et cela pour réjouir nos amis et vexer nos adversaires.

« Que le gouvernement de la République daigne préparer pour la section égyptionne, non pas une rue du Caire, mais un grand boulevard

de Paris.

« Un Comité va se former auquel des publicistes francophiles prendront part, et on encouragera le public, commercial et industriel

surtout, à prendre part à l'Exposition française.

« On ira donc en masse pour contribuer à l'éclat et à la réussite de cette incomparable Exposition, qui inaugurera si triomphalement le vingtième siècle chrétien. Nous verrons ces Français magnanimes et généreux dont tu es l'hôte; nous leur exprimerous notre reconnaissance pour les sociétés qu'ils ont formées pour la défense de nos intérêts et pour la propagation de leur langue qui nous est chère et que les Anglais veulent déraciner pour implanter la leur.

« Mais ils ne réussiront pas, car notre amour pour la France est aussi grand que notre haine pour l'Angleterre. Nous attendons ton journal et ta revue, à Abou Naddara, et nous espérons y voir des articles nous décrivant les préparatifs grandioses de l'admirable Exposition de 1900; cela augmentera le désir de nos compatriotes de s'y rendre.

« Notre vive sympathie pour les Français est légitime.

« Ne sont-ils pas les amis sincères de notre Auguste Souverain et de notre Khédive bien-aimé? Ils travaillent à la délivrance de l'Egypte. Que Dieu couronne leurs efforts d'heureux succès! »

HAMED-EL G. .. Y.

Nous avons pris congé de notre aimable confrère nilotique en le remerciant de la communication de cette lettre qui, nous en sommes sur, touchera les cœurs français.

La Patrie.



Lord Cromer: Pachas, nous avons obtenu pour vous un emprunt d'un millou de livres sterling pour en donner la moidé à la Caisse de la Dette et pour employer l'autre moitié à reconquerir le Soudan. Si vous le refusez, vos successeurs l'accepteront. Vous me comprenez n'est-ce pus? Le Fellah: Mais moi, je ne comprends pus et je m'y oppose; j'ai assez de dettes comme ça; d'ailleurs je ne reax pas payer les frais d'une guerre fratricide. Mon Sultan, mon Khédive et leurs amis le Français et le Russe protestent contre cet emprant. Ils ont raison.

# L'EMPRUNT TRÈS FORCÉ

Notre dessin pouvait se passer de commentaire, comme l'événement auquel il fait allusion, et pourtant il représente un des plus gros incidents de l'histoire de l'Egypte contemporaine, un incident qui, pour nous autres Egyptiens, réveille nos espérances et nous montre que tout n'est pas encore perdu!

L'Angleterre, qui tient absolument à reconquérir le Soudan et à affermir ainsi sa domination dans la vallée du Nil, veut naturellement obliger les Egyptiens à payer les frais de la guerre. C'est toujours le même système: l'Angleterre veut entreprendre une campagne contre les Soudanais, elle envoie se battre nos malheureux soldats; et lorsqu'il s'agit de faire face aux dépenses de la guerre, elle nous contraint à payer! « L'or et le sans des Egyptiens pour la gloire et la prospérité de l'Angleterre. »

Mais comme cette combinaison viole la loi de liquidation et les décrets de 1876, 1885 et 1887, la France et la Russie ont formulé une protestation énergique. Cette attitude des deux grandes nations alliées comble de joie le cœur des patriotes égyptiens, mais elle exaspère les agents britanniques, qui renouvellent leur système d'intimidation à outrance sur le cabinet égyptien, pour le forcer à passer outre et à ne tenir aucun compte de l'opposition catégorique de la France et de la Russie.

La fureur des Anglais est telle que, sortant des bornes de leur prudence ordinaire, ils n'ont pas craint de faire entendre à la Chambre des Communes un langage vraiment provocant pour la France et de proférer des paroles que sir Ch. Dilke a qualifiées de paroles de défi et de menace...

Nous verrons quelle ligne de défense adopteront les deux gouvernements ainsi provoqués; mais nous espérons qu'ils ne craindront pas d'être fermes et énergiques; les Anglais ne soutiendront pas ce ton dès qu'ils en comprendront les périls; suivant leur usage, ils battront en retraite quand ils verront qu'on leur tient tête, et en gens pratiques, se résigneront aux concessions nécessaires pour réparer les rodomontades de leur Chancelier de l'Echiquier.

# LA PESTE ET LA FAMINE AUX INDES

Tandis que l'Angleterre se répand en lamentations hypocrites sur les infortunes de certaines populations ottomanes et essaie d'exciter la sensibilité de l'Europe contre la Turquie, il se passe dans les Indes anglaises des événements épouvantables et qu'aucune plume ne saurait décrire.

Par suite de l'administration égoïste et rapace des conquérants bri tanniques, les malheureux Indous meurent par milliers de la famine et de la peste. Le désastre est tel que l'Europe tout entière pousse des cris d'indignation et d'épouvante; car la pest, menace de nous envahir, étant donnée surtout la mauvaise volonté des Anghais, qui s'inquiètent fort peu de contaminer tous les Etats civilisés, pourvu qu'ils sauvegardent leurs intérêts commerciaux.

Cette fois, le goût du lucre a emporté trop loin les marchands de la Cité, et l'Europe s'est liguée pour organiser des mesures de préservation

et fermer ses ports aux navires anglais venant des Indes.

On parle même d'une décision d'après laquelle les grandes puissances coalisées déclareraient le blocus du canal de Suez, et en feraient défendre l'entrée par leurs escadres. Ce scrait une occasion pour prouver aux Anglais qu'ils ne sont pas encore les maîtres du canal de Suez et qu'ils auraient tort de vouloir confisquer une voie de communication construite dans un but absolument international.

Est-ce que l'heure des représailles aurait sonné pour la vicille Albion?

# LE BANQUET DES ANCIENS MILITAIRES D'AFRIQUE

Très imposant le banquet de la Société des Anciens militaires de l'armée d'Afrique, et très applaudis les discours qu'ont prononcés le général Henrion Bertier, qui le présidait, M. Brunet, président de la Société, M. Vivien, président du Syndicat de la Presse coloniale, M. Josset et le cheikh Abou Naddara, qui a parlé de l'avenir brillant de l'Afrique française. Un concert magnifique et un bal splendide ont suivi ces agapes fraternelles.

Nos sincères félicitations à cette Société respectable et nos vœux pour

sa prospérité.

قبعة الدنة تراك سنويًا فريك ومع التودد والعلاوات فريكت المنقور عرسل المالملاس للسالة بخارية بطواب بوستة الامجوالة بخارية

Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy-Harie, PARIS



السنة المحادية والعثرون جريدة وطنية مديرها ومحرها الشيخ جرسانوا الونظارة بارسي العجوفرولماري مرس

### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26' n Abonnement simple, 1 an. 10 n

واوقدوا بينهم نيران الحرب المدنية المشومة . فعلوا كا شارعيهم ومجوا في ا خمالهم الذمية . وقامت في كرت الفيامة العيبة . وترمك النساء ويتمت الاطعال . ومات من مسلين ونصاري الوي من الرحال . وحرقوا الديار وهاد المساجد والكنايس ، ما دستوه الانكليز من الدسايس وصل ما سمعتوه يا سادتي ياكرام ، من حوادت جرانيلكم العظام : فقامت دول اوروبا لاطفاء هذه المار . وكان في مقدم الدنكليزي المكار . حتى ان الدول الافرنجية ، لاتظن انه هو سبب هذه الثورة الجهنية ، والمراد بندك يمريهم عن ما الذه خروجه من وادى النيل . ولسوء بختنا بنج في لمويه الحنبيث الرزيل ، وامر خلاصنا صبح في خمول ، فعن واكري النيل . ولسوء بختنا بنج في لمويه المنافى ، وامر خلاصنا صبح في خمول ، فعن واكري النيل الموائل بالموائل بالموائل . الموائل منظره محرن قلوب محبى الذنولى افسره للم كالعادة ، شرقوه بانطاركم يا احوائى . الا وطان ، رينا يفرحها لا نيا اسوا من لطف الرحن . الا وطان ، رينا يفرحها لا نيا اسوا من لطف الرحن . الا وطان ، رينا يفرحها لا نيا اسوا من لطف الرحن . الله وطان ، رينا يفرحها لا نيا اسوا من لطف الرحن .

. مصابهم ومتقالهم يا خلاك الصموليان ، وما ما قلت في هذا الستان يا اولادى . سعديوا اولادك ليل مع نهار. خلصهمان جورهم والمصرهم على الكفائد. لكن يظهر ان خطايانًا حسيمة ، ويحب لها كفارة ورية عظمة ، امّا الا اقكرت في سهر سنمان . بان آن الاوان على ملوص وطبنا العربر. من مخاليب الانكليز. لكونى رايت في وقتها دولتنا العلية. وعليفيها دول فرنا وروسية . ستروا على اعدالعزم والحيد. وقالوا لانكلمرًا ظلك في وادى النيل فاق الحد. بلارك هي ولي عزالك ، واخرى من مصراللي فدرس البوء اعمالكِ . المجلى عن وارى النيل بالمعروق . وألَّو تلتزي تتركيه بالمتلوف. وحمرت الدول الثلاثة عيونها في الانكليز. ففرحت وقلت النز بالفرح يا وطنى المزر. اغا ياخارة ، ماجاش الهواسوا يا تونظارة ، لان الانكليز ما يوجد ا مكرمنهم بن الشعوب ، فاقوا شيحة في الحيلة والملموب . ويمّا يروا روحم واقعين في خطرمهول عالدٌ يلتجوا الى الوهم المستربول. وهو يخترع لهميلة. تكون لنجاه اعظم وسيلة . وهذا ما مصل في شهر شعبان . مًا طلوا الدول من الانكليتيان. ترك وارى النيل للعين . اللي نهبوه بالملايين. حالاً راموا للتربول وعرضوا الامر على صامعه الغبية. فقال لم يا اولادى احتوا جيونهُ جنبهات بريطانية. واقصدوا بها جريرة كريت وال كنام صحيح عفاريت ، بدسايس الحرا ، وبجنبها تم الصفراء ، ارمو االفن بين الاهالى وعضوه على الحكومة .

النظرة منه ترعد الدنيا ، الا اوربهم ماله ، دول ما يعلمون الدّ في ضرب السكاكين فقط. دول يا خلام تجاروا وهدروك الله اللي ازا رضت يدي عليهم تنفتح الورض وتبلعهم وتريح الدبيا من شرهم - قال الطلياله - ما تنعمت على باحليفي على اليونان. دول مالين - قال الفلام - دهنا من اليونان ياسيور -ما تخلوش البيون الزربونة تذبح بعريباً اللي روج مصرنا العباب من قديم الزمان اما المسائل الافريقية دى تضايعنى خيها. انتم وعدتونًا باكنم تنحق من شرها وانكم تلزموا ولادها فاذا ترك الانكليزي مصد انسر والبسيط لان طرلس الغرب الظالمين ينجلوا عن وادينا اللي تجسوه بفسقهم لانهم كلهم فاضية - قال الفلاح - عرك ما تشوق وليوم يا زانغ العين-عاهرين وكمان وحيثونا الصير وعدم الهيجان والعصبال قال النماوى بانت بدلا في الجديا فلاح والدفي أن عه ? وغيرها من ولايات الدولة العلية وقيم القيامات دى كلها على خروج الانكليز من ديا ريا ريا -فتحسر الفرنساوي وقال للفلام الكونيا قلباله يفى وعده وبخرج من مصر للفاد الفلام المسكين بناية الرقة والحينة - كلامك يا الحي يحرق القلب ، انت ولم يزل ماسك يد البيون وقال للجاعة - مافيش فايدة في مطالبة الدولة المحتلة بوفاء وعورها العرقوبة والني ما بخرجوا الانكليز من بلارنا الد بالقوة المعبرية - قال العراق فى نفسه الحق بيده - قال الروسى فى نفسه - من تالى نال ما تنتى . تخرجوه من الهند ومن مصر بالسيف ... قال فجاوبه الفرنياوي وفال له - اعلم بان داعيك اليومين دول الفلاع - أه يا غلبي ويا خيستى . ماحدمنهم بيني لحالى ويد مستغول قوى قوى واحوالى دول الاربعة كذلك فترانامتين يده ويحفظف السكينة من قبضة السون الفلارة وكلالسفية على ساعدا لجد والهم فى منع وتوقف دسايس اعلاك يختجوعلى بانهم منفولين فى امورمهمة تعورمها فولدلسلطانيا لاتظن يا حضرة الفلاح اننا ننساك ونتخلى عنك ، لا لا المنايفين بعيونهم المجلقة ان متربول الملعون بيقيم القيامات رى في ملاد الارمن وكريت وفي ما في الجهات في الود الارمن وكريت وفي ما في الجهات في المران وعداً الانتفال بالهم وشات عقلهم والهاهم عناحتى لاينظروا ما تعوماص مصر من ظلم وحورهم وعدوانهم. أفر الدول متعصبين اليوم على اليونان كان اليونان هم اللي رائحين يسبسوا في على والعطرب السم وفي حدوث حرب عامة نخود البلاد وتهلك العباد. ما اغفلتم يا دول الدخرخ. ما تعرفوش يا روس ويا المان ويا مسا قطمت رأس بقرينا العزيرة ، العون الحقيق هو يوقت العاملة على الدنكايرة اللى بدسايسم اللعينة رايجين يعتموا المعاجة والإ فلا من العالم من على المعاجة والإ فلا من مراده الامصر المعاجة يا مصر ، ويا حسرتي عليم يا اولاد بلادى ، يا ربي لوق ما ترهنا من بشكواك ، انا اول من مراده الامصر المعادة يا مصر ، ويا حسرتي عليم يا اولاد بلادى ، يا ربي قوي قلونا وسواعدنا المداحسة عن الاوطان ومنوالجورمن ديم بعرتنا المصرية واحفظ لها سلطانا وهديونا لحنون البلار ف الانكلية

بيم وا دمك الفالى . وامهم العجوزة الملعونة دى لما رات البقرة لادم فيها ولاحليب سحبت سكنة المطبخ وبدها تذبحها وتطعراولادها الكفار من لحمها وتعل لهميخنى وقاورمة وستاورمة توكياب وتنع عليهم بفرم ومراكيب من عبدها العظيم. لا لا الله لاسلم. ولا يقلور . وانتم يا افرنج يافرناولي ويا روسى ويا المآني وياضاوي وياطلياني قال الطلياني - اصحة تصدق يا فلاح الم اكرهك ولمسنا فتبعنا نصابحكم وامتثلنا لاوامركم والرحنا بنقاسى علاب الجدهوان ما يمكناش نقوم اليوم ضد المستربول لانسا جهنم الحراد ولا بنقول للباغين ابتعلوا كذا فيناليه وهم محتاجين له لاطفا النيران الله وقد ها هو بده في كريت بهندمونا كاننا عبيدا لوهم الخاسر بقي يا ا هواني اعدويا تعرف جبي فيك وفي وطنك العزير واحترامي لولي تعتك انما اليوم يا استفاء ما يكنيش اعاونك يامسبوا لفلاح ولا اقدارًا ساعدك على مجاة مصرك من يد الانكليري الغاير عليها - فقال له الفلام - سبب عدم امكانك ايه ?-الجرالك بدسسوها في جزيرة كريت لانهم اذا لديج الله المعظم والمالا المحروسة وده كله عذر باطل وضحك على المحتواف مساهيهم الحبينة قُل على بلاد الشرق يا رهن يا الدقون . فرنا صحيح صديقتنا اغا تعل ايه لوحدها! وباقي رحيم وترى لهيب نارا لحرب يرتفع للجوسة قال الروسى ــ الدول ما يفتكروننى فينا ولانخطرلهم على بال . فإل ترى ما هنش وراس جلالة القيصرالمفظم انا بعد فف المتاكل المهولة دى ترجع ونساعدك وننصرك على الدعارى لان عميمنا الخبك ومناء عيننا خلاصك من قبضة الانكليي عدوالمانية الصرعيل ما الحى . -قال الفلاج - يا هي لا ، بلاصبر ولا ميريا قي بين ده وره تكون الكلرا خريب مصر وقعدت على تلها والعموزة دى القاسية الطالمة تكون تعود للصرين وأعاونلا في الامرده بعلما اكسرعين اليونان اللى مطرطين منحارهم وعاملين فنجرية ومفتكرين ان toutes les questions d'Orient il faut chercher l'Anglais. Lui seul est intéressé dans toutes ces intrigues, qu'il a préparées de longue main, qu'il suit d'un œil jaloux, et qu'il entretient avec un soin tout particulier.

Le docteur Taïeb ould Morsly parle longuement des Anglais en Asie et en Afrique et fait l'affligeant recit de leur invasion en Egypte, où ils sèment la ruine et la désolation. Il termine ainsi cette partie de son étude :

Dans tous les cas, le dénouement est proche et, coûte que coûte, de gré ou de force, la libération de l'Egypte s'impose. La paix du monde est à ce prix. L'Europe ne pourra pas faire éternellement le jeu des Anglais et être constamment leur dupe.

Ah! c'est dur de lacher une proie quand on l'a tenue, si serrée, dans ses griffes. Mais les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. L'Angleterre s'est emparée par la force de l'Egypte, c'est par la force qu'elle en sera chassée.

En parlant de S. M. I. le Sultan, le docteur Taleb ould Morsly

dit ceci: L'Auguste Caliphe de l'Islam est très aimé de ses sujets. Il est très libéral et a un esprit très cultivé. Il a donné une grande impulsion aux arts et aux sciences dans tous ses Etats, et encouragé, par tous les moyens, ses sujets mulsulmans ou chrétiens. C'est ainsi qu'il a créé de nombreuses écoles où des milliers d'enfants, sans distinction de race ni

jamais tenir compte de la religion de ses fonctionnaires. Le Sultan Abd ul Hamid est donc un ami sincère du progrès et de la

de culte, se coudoient, et Il ne réserve ses faveurs qu'au mérite, sans

civilisation.

En parlant des convoitises des puissances, il dit :

En ce qui concerne la France, naus sommes persuadé que notre pays d'adoption ne cherche nullement à s'agrandir en Europe. D'autres contrées plus ouvertes, plus en rapport avec son génie colonisateur attirent de préférence son attention et excitent son activité.

Ce n'est pas au moment où la France élève, à grands frais, une mosquée à Paris pour donner un précieux gage de son amour et de son amitié pour ses sujets musulmans de tous les pays, qu'elle s'associera avec les autres puissances ou qu'elle encouragera même ces dernières à consommer le partage de la Turquie.

Non, cent fois non, jamais la vieille allié de Crimée et de Sébastopol ne mettra sa lourde épée dans la balance et ne criera à S. M. 1. le Sultan comme autrefois le Gaulois Brennus aux Romains : Vœ victis!

Dr TAIBB OULD MORSLY.

# SA MAJESTÉ IMPÉRIALE LE SULTAN

Son portrait a paru ces jours-ci dans les principaux journaux illustres de Paris, accompagné de notes biographiques. Nous avons parlé déjà de ce qu'a dit de sa Majesté le Petit Journal, en publiant son portrait colorié; notre confrère s'est exprimé ainsi: « Abdul-« Hamid, le Souverain de tant de peuples, le Chef de la religion des « Musulmans, a dépassé de peu la cinquantaine; c'est un homme sage, « instruit et travailleur comme pas un de ses sujets assurément. « Son esprit, particulièrement cultivé, s'ouvre facilement aux idées

« modernes. Tout fait donc espérer, et c'est bien à souhaiter pour « la paix du monde, que les nuages qui sont élevés du côté de

l'Orient se dissiperont avant peu. »

# LES SCIENCES ET LES LETTRES EN EGYPTE

Les Sciences et les Lettres sont plus répandues en Egypte que feignent de le croire certains publicistes anglais. Mohammed Aly et sa dynastie ont fait tous leurs efforts pour les propager; le grand Pacha se souvenait que Bonaparte avait fondé l'Institut d'Egypte.

Les mathématiques, la physique, la chimie, la géométrie, la cosmographie, l'histoire, la géographie et les langues étrangères, sont même

enseignées ici avec succès par nombre d'indigènes.

Bref, depuis cinquante ans l'Egypte a fait beaucoup pour son instruction, chaque classe de la société est avide de savoir et ce, jusqu'au fellah musulman ou copte qui ne dédaigne nullement d'étudier et d'apprendre, car bien que l'instruction ne soit point obligatoire, le nombre des élèves des écoles, qui est déjà considérable, va toujours crescendo. Les statistiques nous apprennent en effet que les écoles comptent actuellement 169,500 élèves des deux sexes. Si nous ajoutons à ce chiffre celui des jeunes gens terminant leurs études en Europe, nous constaterons une soif de s'instruire devant faire des hommes utiles pour l'avenir de ce beau pays, qui a toutes nos sympathies.

DE SAINT-BONNET.

# LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

Le Cheikh a pris ce mois-ci trois fois la parole dans des réunions et des banquets; mais avant d'en rendre compte, que nos chers lecteurs nous permettent de leur communiquer ce que l'Africaine, éloquente revue parisienne, a dit du discours d'Abou Naddara au banquet des anciens militaires d'Afrique, dont nous avons parlé dans notre dernier numéro. Au nom du Cheikh, nous remercions sincèrement son vaillant directeur, M. Brunet. Il dit:

Le vent est à l'éloquence, et le cheikh Abou Naddara, cet érudit patriote, ce lettré qu'on appelle à juste titre a le Molière Egyptien », se lève au milieu d'un religieux silence.

Après des compliments gracieux aux dames, marqués au coin de la plus délicieuse courtoisie et de la plus exquise galanterie, l'orateur, se plaçant sur un autre terrain plein d'actualité, flagelle en termes heureux et mordants, la hautaine et absorbante Albion, cette autre Carthage dont il reve un abaissement égal à l'orgueil insolent dont elle est pétrie. Nous ne pouvons résister au désir d'en citer quelques passages.

Ici, l'Africaine cite les principaux passages du discours du Cheikh, et termine ainsi son aimable entrefilet:

Les marques d'approbation et les bravos qui ont couvert ces paroles

ont prouvé au vaillant Abou Naddara que les cœurs des auditeurs battaient à l'unisson du sien.

Et maintenant, voici en deux mots le compte rendu de ses trois discours de ce mois :

Les trois discours susmentionnés d'Abou Naddara ont eu lieu. depuis le 13 février jusqu'au 10 mars, au banquet de la Société Africaîne de France, à la fête des Anciens Chasseurs à pied et à la distribution des récompenses de l'Association nationale de Topographie. Les grands journaux de Paris et des départements, dans leurs comptes rendus de ses réunions, ont constaté le succès du Cheikh et rendu hommage à son amour croissant pour sa patric d'adoption, la France.

Au banquet de 120 couverts de la Société Africaine, après le brillant discours de M. Ch. Soller, son président, et les allocutions éloquentes de MM. Penaut, baron de Ravisi et Bonhoure, le Cheikh a parlé des sympathies des peuples d'Asie et d'Afrique pour la France et du brillant avenir de ses colonies dans ces pays. Il a prédit un triomphe sans précédent à l'Exposition de 1900, à laquelle accourront des quatre coins du monde les commerçants, les industriels et les amis des arts, des sciences et des lettres. M. André Lebon, le bon et vaillant Ministre des Colonies, a daigné, au commencement et à la fin de son discours magistral, mentionner élogieusement le nom du Cheikh, le grand ami de la France. Nos lecteurs ont vu le sympathique portrait et lu l'intéressante biographie de ce grand homme d'Etat dans notre revue « Attawadod ». Ils peuvent donc aisément s'imaginer la beauté de son discours. Il a su réunir à la fois, grand orateur et écrivain éminent comme il est. la noblesse des pensées, la force de l'expression, l'éclat des figures, la hardiesse des tours, la douceur et l'harmonie du langage. Abou Naddara a eu donc raison de qualifier de perles rares d'Orient les paroles du discours ministériel.

A la fête des Anciens Chasseurs à pied, M. Branchet, le brave fondateur de cette Société amicale, a donné au Cheikh la présidence du somptueux banquet qui a précédé la fête. Abou Naddara fut très touché de cet honneur, et dans son discours fit l'éloge des convives et parla longuement de la valeur, du courage et de l'intrépidité du soldat fran-

çais, dont l'héroïsme est proverbial.

A la distribution des récompenses de l'Association nationale de Topographic où, son président, M. Ch. Soller, M. Jean Hess et autres. ont prononcé des allocutions patriotiques remarquables, le Cheikh a chanté les louanges de la jeunesse française qui, par ses études scientisiques et par ses exercices de gymnastique, de tir ct d'escrime, prépare à la patrie bien-aimée des citoyens éclairés et de valeureux défenseurs. Pour la quête au bénéfice des pauvres, Abou Naddara ôta son fez et le donna à une ravissante demoiselle en lui disant : « Dans la joie, il ne faut pas oublier les malheureux! Remplissez mon couvre-chef d'argent. et les pauvres qui en bénéficieront, invoqueront les saintes bénédictions d'Allah sur ceux qui vous l'ont donné pour eux. »

HADJ-EL-H'SCÈN.

# ESPOIRI POUR LE CHEIRH ABOU NADDARA

Témoignage affectueux et sincère de ma sympathiqus et respectueuse admiration. L. R. Josset.

Ah! je le sais, grand Cheikh, ton âme est désolée. Tu regrettes les bords fleuris de ton beau Nil. Espère, espère encor, l'espoir n'est puéril! Oui, tu la reverras, ta sublime vallée. Comme les fils d'Alsace et du pays Lorrain, Tu verras ton pays délivré d'une plaie, Pour tous, disparaitront: et la dime et la claie. Leur gloire règnera sous un ciel plus serein! Tu verras les monts arabiques, lybiques, Où naquit autrefois Civilisation, Montrant au monde entier grande perfection. Et tu pourras chanter contre les empiriques. Prends ta lyre, ô poète, et fustige Albion, Cette onzième plaie aux dix autres ajoutée. Chante, on aime à t'entendre; oui, ta Muse écoutée Emplira tous nos cœurs de ton ambition. Ambition sacrée, étincelante flamme Eclairant dans la nuit les yeux de l'exilé, Empêchant son regard ardent d'être voilé. Ouvre encore, o penseur, à l'espoir ta belle ame! Oui, chante avec ardeur, à Molière Egyptien, Le Caire et ses beautés, Damiette, Alexandrie! Laisse voler la rime en ton âme attendrie; Toi, digne fils d'Allah, toi, l'ami du Chrétien! Et garde ton espoir, ô mon ami, mon maître! Espère, o grand proscrit, cher Abou Naddara! Ton rêve aimé bientôt se réalisera. Délivré de l'Anglais, ton pays va renaître! Continue à chanter, étonne l'Univers! Oui, contre l'oppresseur, réveille ton hire; Car, presque demi-dieu, sur ta magique lyre En huit langues tu sais harmoniser les vers! Excuse un vieux soldat lassé par la souffrance D'avoir osé rimer... Mais il rêve en son cœur Pour la France et l'Egypte, une ère de bonneur; Et pour les exilés... un rayon d'espérance!

Nous regrettons que l'abondance des matières ne nous permette de reproduire de l'Ode patriotique de ce poète éminent que ces trois magnifiques strophes. Notre cher et vénère maître, M. L.-R. Josset, publiciste et professeur, a déjà écrit plusieurs ouvrages et fait jouer plusieurs pièces. Aujourd'hui, M. J. Puèch, jeune écrivain de talent et d'avenir, collabore avec lui. LA RÉDACTION.

Nos frères d'Orient résidant à Paris et nos amis français qui nous honorent de leurs visites ont admiré le grand portrait du Cheikh Abou Naddara dans son riche costume de gala, la poitrine couverte de décorations françaises et étrangères, fait par le célèbre photographe Allevy, 10, rue de la Galté. C'est un véritable chef-d'œuvre. Tous ceux qui se présenteront de notre part à M. Allevy pour faire faire leur portrait auropt droit à une prime orientale

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU MABDARA

6, Rue Geoffroy - Marie, PARIS

# Le Journal d'Abon Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

22 Mars 1897

ABONNEMENTS:

Avec la revue Attanoadod et suppléments..., 1 an. 26' »

Abonnement simple, 1 an. 15 "



# بيان هذا الرسم في مقالة باحسرتي عليكي ما مصر

# PAUVRE ÉGYPTE

Le Fellah: Pitié! n'empécherez-vous pas cette mégère sans cœur, cette féroce Albion, de tuer notre vache! Pauvre vache! Ces Anglais affamés ont sucé son lait jusqu'au sang; ses mamelles sont taries, et maintenant Albion veut l'égorger pour donner des roastbeef à ses enfants. Ne la laissez pas faire, ô frères d'Occident. Vous nous aviez promis la délivrance, en nous recommandant de prendre nos malheurs en patience et de ne pas nous révolter contre le despotisme de cette race envahissante; venez à notre aide, car nous sommes à bout de forces.

Le Français: Tu sais, pauvre fellah, que je pense toujours à toi; mais en ce moment, j'ai d'autres préoccupations; il faut que nous empechions les intrigues anglaises de triompher en Crète et de bouleverser l'Orient.

Le Russe: Nous reviendrons à toi plus tard, sois tranquille.

Le Fellah: Mais ma vache sera morte!

L'Allemand: Laisse nous, fellah, ne m'étourdis pas de tes plaintes;

# CHOSES DE TURQUIE

C'est le titre d'une intéressante étude publiée dans le Républicain de Constantine, par notre cher et excellent ami le docteur Taïeb ould Morsly, adjoint indigène. Le cadre restreint de notre journal ne nous permet de reproduire ici que quelques passages des trois longs articles que cet éminent écrivain consacre à cette étude magistrale:

Notre qualité de musulman, dit le docteur Taïch ould Morsly, et de Français est un sur garant de notre impartialité et nous dispensera d'un plus long préambule dans cette petite étude. Au surplus, disons tout de suite: « Honni soit qui mal y pense! »

Stamboul! Constantinople! Ce seul nom évoque chez tout bon musulman éclairé les plus doux souvenirs. Constantinople, mais c'est la ville féerique! c'est la ville des mille et une nuits. C'est Paris, la ville « Lumière » de l'Européen. C'est Rome, la ville « Eternelle » pour presque toute la chrétienté!

C'est la ville aux 300 mosquées, aux superbes villas, aux jardins embaumés. C'est la patrie de la rose et du jasmin, des almées et des

odalisques!

Après cinq siècles de domination ou plus exactement quatre cent quarante-quatre ans, ce vieil et immense empire, tour à tour vainqueur

il faut d'abord que je règle mes comptes avec ce petit peuple hellénique qui ose me braver.

L'Italien: Moi, j'en ai assez de ces affaires africaines. D'ailleurs si l'Angleterre perd l'Egypte, Tripoli reste disponible, et alors!...

L'Autrichien: Il nous faut d'ailleurs ménager John Bull, car nous nous servons de lui en ce moment pour éteindre les feux que lui-même a allumés, lorsqu'il a vu qu'on allait le sommer de tenir ses engagements; et d'évacuer la vallée du Nil.

Le Fellah: C'en est donc fait! personne ne vient à mon secours! Tous ont de bonnes raisons pour ne pas songer au pauvre fellah égyptien. Ils ne voient donc pas que toutes ces affaires de Crète et d'Arménie n'ont d'autre but que de distraire l'attention des grandes puissances et de les empêcher de regarder ce qui se passe dans la vallée du Nil. Les voilà tous acharnés après la Grèce et ils ne savent donc pas que le seul Etat qui compromet la paix européenne, c'est l'Angleterre. Pauvre Egypte! pauvres Egyptiens! Qu'Allah daigne fortifier nos cœurs et nos bras pour nous donner les moyens de résister aux griffes terribles d'Albion. ABOU NADDARA.

et décrépit, riche et pauvre, sier et craintif, bizarre assemblage de cent peuples différents, serait-il sur le point d'être sapé à sa base? Non.

Constantinople, dont la situation stratégique avec son incomparable Bosphore (Bou-Gaaz) qui commande l'entrée de la Mer Noire, mer de la Russie par excellence, tout cela deviendrait-il une proie depuis longtemps convoitée par toutes les puissances européennes? Non.

Les Turcs quitteront-ils sans combats acharnés, sans batailles meurtrières ce pays arrosé par le sang de leurs ancêtres, eux qui sont le courage même et qui méprisent la mort comme tous les musulmans en général? Non.

Certainement, nous déplorons de tout cœur les massacres qui viennent d'avoir lieu en Arménie et dans une grande partie de l'empire Ottoman. Les tueries entre musulmans et chrétiens ne sont plus de notre époque. Les Saint-Barthélemy et les Vépres Siciliennes ont fait leur temps. Ces sauvageries ne peuvent plus revenir. La fin du XIXº siècle ne s'écoulera pas dans le sang et le fanatisme intéressé, mais dans l'union et la fraternité des peuples. Le siècle de Pasteur ne sera pas souillé par des égorgements, lui qui a enregistré les plus grandes découvertes, qui tendent à prolonger la vie humaine au-delà de ses limites naturelles en arrachant à la mort ses secrets les plus intimes pour la combattre et en triompher d'une façon toute scien-

Mais, dans tout ce qui se passe en Orient, les coupables ne sont pas les Tures. De même que dans tout drame il faut chercher la femme, dans قيمة الاستراك سنونا فريكف ومع التودر والعلاوات فرمك حت النقور ثرسل الماللار لها بطواه بوستة اوبجوالة بحارية

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy - Marie. PARIS



بارسي ارج جوخرواماري مردم

ABONNEMENTS: Édition de Luxe avec supplèments et primes, 1 an. 26' n

Abonnement simple, 1 an. 10 »

السنة المحادية والعثرون

جريدة وطنية مديرها ومحرها

الشيخ بح سانوا الونطارة

عدد یا باریس کے باہ زی القعدۃ سسنة ۱۷۱۸ حرب النزك واليويان بالمحاطبه معتىملان

قال ـ رايت في الجرائد افكارك في اسباب الحرب وما ينج منها وقرائت ملخص خطيك التانية بالمعافل فاهذا السشهر وسرنى اعتبار الصحف الفرساوية والدجنيية لحديثك معاديات الجايد ا غاديد اسمع من فك رأيك الحقيقي في الامرده ... قلت ۔ یا هل تری بدل فی الحبد ۔ قال۔ نع ۔ قلت ۔ تيمن يا سي ستعلان ان رينا ينصر البري على المصري طلاك العاقبة سلية والجيوش والوساطيل العثانية مصورة -قال سه فرحتنی یا بونظاره بکلامك - قلت - فقط نرجو بان لا يكون هناك لاخوآن ولا عواميس - قال - الله لا يسم ولايقدر سقلت - اعلم بان الدول الكبار وعميم ال السياسة مسرودين من حلم وحبرمولونا السلطان المعظموما بيلوموا الد اليونان لكونهما وخوا بوعدهم وشرعوا فحالفتال بدون اشهار الحرب حب عاوة الدم المتدنية - قال-يا كلواعلى راسهم- قلت - في العراك اللي مصل اليومين دول النصرة كانت لال عقال - قال - اعل لما رسم عليل - قلت - المرة الجاية بنه تعالى اع المرة دى ركى على كريت اللي لليوم رايرة فيها المحارية. ولكون ظهرمن كلام اعضا دار الدوة بلدرة الالكلير عيهم في الجريرة او في سأ منها فهمت الناس بان الكلتراهي اللي عصت اهالي كريت اعا حاجات الهواسوا لتراخل الدول في المالة - قال --وما موضوع الرسم ? - قلت - البحر المتوسط الله فيه جرابر دولتنا العلية وصورت الجراير بصفة سمك وعلى التنافى الهندى وافكلة المعترمنها بالبيون العجوز التمطأ تم والفلاح بتصطاد بالسارة دى انكلترا الله عبنها على السكة الكبيرة بنصرة مولانا السلطان. وترى الدولة العلية كايريب لجمل البحر المتوسط بحرا تكليرى لان له فيه اليوم مبل طارق أفيرم مرموعنا لرسالة سى محود . الله راجعة نسك قراء فا

ومالطه والميين المصربة وفيال السويس وقبرص فيظهرانها فالت لابسها المستربول عكرالمأحتى ان السكلة اللحاعيني رابغة عليها دركريت به ما تراش السارة واصطادها فالهدى اللي خابرها وعاجس نية الفلاح فالفلاح لحيد في سلطانه وحفظ مألكه المحروسة نطعلى خفا المتربول وكاد يغرقه ومنعمن رفع كريت محفوسارة المدالكركونة . فالسكة تنبهت وبلعت السارة عاعليها من الدالطمام وبقت العجوز اللمينة بالعور خروق تساهله ها وابع - قلت - اكلت الطعة وغريدعلى الساره . عافيه عليك ياسى سعلان فترت الرسم كا يجب - قال - بقى بتنفينى نفط - قلت سالهزار فال خير. منصورين ال سناالله

من کل مسنی طریب

ما قولك يا قاري في هذا العنوان اللطيف ? داكلام محور في و زكى المصرى الظريف · صاحب جريدة البرق ، المشهورة في الغرب والشرق. اكل لي من تونى الحنضرا . مقالة الخف بها القول . وعنوانها در من كل معنى طرب » . رب ا محسلك ياسى زكى يامنى وستاعرالعرب ، انا احب الجدوده لله فلله يا احولف . لكون روحه مصرية وقلمعمالك . معلوم عندالجيم اخلاصه للذات التاهانية . ومحبت للدولة العلية ، لاندمن يوم ما مك القلم بيده ياسادة ، بيافع عن اميرالمومين صاحبالني والمجد والسعادة . ليس فقط في البرق ، حريدته الوطنية . بل في عميع الجريد المصية. الجرائد الحرة الصادقة اللحاغاية قصدها والمراد. تصرة آل عنان وحروج الولكليز من البلاد . يا ما غاظ بمقالاته المستربول. بلعنى انه مسافر استنبول. باذن الله يحصل له والمستربول في وسط البحر. انظر الرسم تفهم معناه -قال- هناك أكلم، كيف لا وهو مغرم في حب جلالة عليفة لك افكار عجيبة باسجالين والرسم ما يلزمه تضير اللي الاسلام . ربنا ينعك السلامة ياسيد الجدعان . ويغره لا ودكريت " لان الجزار الوخرى املها تتخصل عبر إفي المستقبل فوآوك . ويا قيك الحير كله وتعود عيور الحنا لموليلاكك.

الدول مثفولة بسألة اليوناك اللى غلطوا غلطة كبيرة وفتر مرجى على نعسب ماب مخطروهو رجل مكين لاله في نور ولدفى الطبحين غسثوه وفى مخالب الترك وتعوه والناريخلقول لبابان دولتنا المحروسة حاربيزالروس ؟ مق ما انكشش لها راية بل قالت المنصر والظفر فكيف بيكن البونان على معارسًا " اهي كانت الروسية حرضت اليونان وكانت السيب في استقالهم بعدماً توصلت من وضع معاهدة (اف كرمان) ومعاهدة لاادرنع ودا على انر محق طائعة الاكتارية اللى اوجها اللطان اورخان فاسترت ١١١ سنة الحايام السلطان محود الناني اللحامر ببطع دابرهم في سنة ١٢٥١ هجرية وبعدها طلبت الدول التداخل في سوون الدولة مركبين على معاهدة برلين .... المعروف امرها والله عجاب وغرائب . طيب الدول اللي وقعت على معاهدة برلين ما تعرضيان الوركو المطلوب من النسا واليونان والروم الى والحل لاور والصرب والبلغار ويقية الدول المعروفة لدولتنايبغ ءء مليون ليره ، فلوسمت اورونا لنا في تحصيل هذا المباغ لعِلنا الف ا صلاح . وكان اورويا مع الاسف تنسسى اللها وفتكر فاللى علينا . الهي حرايد فريالها ١٥ منة وهي تراكمها كفرت وصوتها اتبح وعميع كلامها موجه للدول لاغاقة المهين من قبصة الطله المتوحثين فالناس يفتكروا انه كلام مبر على ورق ولالعرفوش ال الامور مرهونة باوقام وادى اللي مخلينا متمسكين برجمة الله فهوالقا درعى تطهر بلادنامن الانكليز وما ذلك على الله بعرش

تفين في ١٤ أول المولا

(الادادة) يرى حضرة القاري في الصفحة الرابعة من هذا المدد صورة مديرنا الشيخ ابونطارة طلبط مناج عفيرس انيا الشرق ودرجنا حوالم جملة فريساوية نقلناها من حريدة دد الكوريه ده فرانسي » المشهورة بدفاعها عن وارى النل واهله وهذا ملحض ثلاك الجلة - حيمًا انتقل الحا واد البعا التيخ جال الدين استاذنا الجيل ودر دوهد المصريين تلغراف من الوسّانة الله النيخ توفي فتاع المخرهكذ إ فظن البعض ماب النج هومديرنا المحترم وسال تلفراها مدير الجرفال المذكور ماى سنى مات? فلهاب ال النيخ على فيد الحياة والبلعى ذلك بإن من يوم البن مي لين الزهد بعد الطهراعي فخظرف ١٨ ساعة القالية العلطان ٤ خطب في ٤ جهات مختلفة في محال علية ومآدب سياسية والحدلله

عين ونصاري ويهور . دى محاوره لطيفة ، ومعالحظريفة اللهد ودى فرصة عظيمة بكره يتوصلوا لها ما دامت الحكار بكلام يبهج النعوس. وليصعك العبوس، ولينوق السكران. رينبه النمان ، قال سى محود زكى وهوالراوى مفرت عمية ادبية مشتلة على مصرى وسناعا وتوسى ناتلين في الساسة الماصرة محط فقال المصرى -حضونا بيق من الباس اللي أيمانهم وردناري وكلام دي الضرب على الركب ومعونا كلين من كلام النيخ در الونطارة ، اللي كلامه بيرد القلب ويشفى الفليل ولينسش انبا النيل والله لولاجرناله المتحوى كنتم تلاتوا اهل مصربيت فاوا فى قبية الهموم من غيرمصرون للد المصائب كل يوم تتزيد عن يوم والناسل عفلت عن بعضها وصبح كل واحد ليقول يارب نقسى وبعدماكات الديكليز خايفة من اهل مصر وهاملة لهم حساب صبحت محتوفهم. وكل دامن عدم محادنا يا ا حباب ـ قال السناه - ولاك سيري هيك ولادالنيد بيقه عرهن وحياة الله ما بسكهن لا أطلع سنافة دنينهن ما بعرف افي هاد ما بيطلعن من مصرتحارهم ملكوا البلاد بعروشها وقروشها وان ماكان الله بمخرعهن اللهما يسعلن يخرموا - قال التونى - لواش زعه هاكلام? يزينا يعيث م كه نوه الانكليز هبط لمصرمن لوطه وكيفاش ينم الكازى بني . والله بالذى لااله الرهو فبالذى لاله الحو ما بني طالع بوه يا ودني يوم . يَرْبُنا من هالريق . برشه كلام مذرته في الرايد ولكن زايد ايش يعيد الهي مواهيد --قال المصري - دُهدا يا اولاد الفن انتم ليه بتحسبواحاب الغرب وزورم في الطمبورنغة من غير قياس لان حكايتنا معروفة وهي عبارة عن جاعة يتخانعوا مع لبضهم ودخل بينهم واحد بصفة انه بصالحهم ولكن من غيرمواحدة كان الراجل ده تبيت الصدغ فالجاعة اصطلحوا وهو جلس يسم ففضلوا يكوه بالنكته انه يجس وتخسسى على عرضه وممنى ما رضيتى وكل ما يقولو اله النسنا بفراقك يقول خايف للد تموروا للكلام وسدين يتقاطئ لوم وملام ادى سوالمساله ولكن هل الانكليز يقدر بحالف الدول اذا ا تفقت على عقد مؤتر والزمته بالمخروج من وارى النبل ! الجعواب عن ذلك انه لا بحقهاعلى حضراتم إلا كل دوله لها صالح فى مصر وتخاف على صوالحها اذا وأم المحتلال على هذا المنوال لدسيما في اليومين دول فاك الانكليز قصدهم برميوا المحايه على بلادنا ويحملوا مصريبه

L'Egypte et la guerre Gréco-Turque

Notre confrère, M. Ch. Steens, a interviewe le Cheikh et lui a consacré un long article dans le Gil Blas. Nous lui empruntons les passages sui-

vants en le remerciant :

a Le Cheikh Abou Naddara, dit l'aimable reporter, nous a paru très circonspect, aussi est-ce à travers une dédale de demi-mots et de sousentendus qu'il nous faut passer pour reconstituer sa pensée. Celle-ci est féconde, mais disparate, semée de saillies originales, agrémentée des plus curieuses observations. Le Cheikh est véritablement le conteur arabe dépeint dans les Mille et une Nuits ....

n ll y a en Egypte, nous dit Abou Naddara, plus de 300,000 Grees nés dans les pays et considérés comme compatriotes par les indigènes. Aujourd'hui ils font des quêtes et envoient de l'argent en Grèce et plusieurs partent, le drapeau bleu déployé. Les Egyptiens ne font rien pour s'opposer à leurs démonstrations quoiqu'ils aillent faire la guerre à S. M. I. le Sultan, Souverain national du pays et Auguste Calife de l'Islam. Mais ceci a réveillé leur patriotisme, et des comités se sont formés un peu partout sous le haut patronage du Khédive qui s'est inscrit personnellement pour 65,000 francs. Même les dames se sont solidarisées avec le mouvement populaire et sont une propagande enthousiaste. Ces souscriptions volontaires, qui atteignent déjà 2 millions de francs, démontrent le sincère attachement de l'Egypte à l'Empire Ottoman .....

« Ensuite, reprend le Cheikh, ce conslit turco-gree paralyse le mouvement politique français en Egypte. C'est là, hélas! une occasion pour l'Angleterre de s'asseoir plus fortement dans ses possessions, car, sous le prétexte de la guerre probable, elle a double son corps d'occupation sans en prévenir personne ». ACHILLE STEENS.

# LES HUIT DISCOURS D'ABOU NADDARA

Outre les quatre discours dont parle si haut le Courrier de France, le Cheikh en a fait quatre autres en ce même mois ainsi qu'on va le voir dans les compte-rendus suivants :

On lit dans le Voltaire du 7 avril 1897 :

Notre infatigable confrère Abou Naddara, qui a fait quatre discours sur des sujets différents, la semaine dernière, a eu dimanche un double succès comme dramaturge et comme conférencier.

Dans la matinée littéraire et musicale des élèves de l'institution Graillot, à Montlhéry, on a joué une petite pièce en trois langues, de sa composition, et on a écouté avec un vis intérêt sa conserence sur la littérature, les arts et les mœurs arabes. Le Voltaire.

Au thé que la colonie musulmane de Paris a offert à M. le Docteur Grenier, député du Doubs, le Cheikh a parlé de l'Islam et a prouvé que le Coran est tolérant, moral et humanitaire et ensin, au Salon Lamartine présidé par M. Coutaud, que tout Paris connaît, Abou Naddara a fait en prose et en vers, l'éloge de Lamartine, de ce grand poète français dont le chant mélodieux charme le cœur et enchante l'ame de tous ceux qui lisent ses œuvres immortelles. La Rédaction.

Et maintenant parlons du banquet de l'Athénée. On lit dans la Libre Parole du 22 mars 1897 :

Le banquet annuel de la revue littéraire l'Athénée a eu lieu samedi soir, au Palais-Royal, sous la présidence de M. l'abbé Charbonnel. Après les discours très applaudis du directeur, M. Bonneval, de M. Fabre des Essarts, du cheikh Abou Naddara, et une brillante improvisation du président, a commencé une soirée littéraire et musicale très réussie, à laquelle, en dehors des membres et amis de l'Athénée, ont prêté leur concours : M. Nolot, de l'Odéon ; M. Laudner, du Théatre-Libre ; M. Albert Gruny; Mile Jeanne Duranton, lauréat du Conservatoire; Mile Carlita, etc., qui ont recucilli de nombreux applaudissements.

Notre excellent ami et cher confrère, M. Bonneval, dans son intéressante revue l'Athénée analyse comme suit le discours que le

Cheikh a fait à son banquet. Tous nos remerciements:

Après M. l'abbé Charbonnel, dit M. Bonneval, c'est le sympathique

cheikh Abou Naddara qui parle.

L'abondance des matières ne nous permet pas de reproduire en entier, selon le désir d'un grand nombre de nos invités, le discours improvisé de notre confrère égyptien. Nous ne pouvons que leur en donner quelques extraits sténographiés par un de nos collaborateurs.

Nous n'avons pas besoin de présenter aux lecteurs de l'Athènée le cheikh Abou Naddara, le grand ami de la France. Il est aujourd'hui aussi populaire chez nous que dans son pays. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il prenne la parole soit dans une réunion, soit dans un banquet pour plaider la sainte cause de sa patrie et démontrer les sympathies de ses compatriotes pour la France et les Français,

Le cheikh Abou Naddara a commence son discours par un jeu de mots

qui a provoqué l'hilarité générale:

« Mon cher ami et excellent confrère Bonneval, a-t-il dit, aimable comme il est, a cru me faire plaisir en me désignant pour le bouquet des discours; mais après l'allocution magistrale de M. l'abbé Charbonnel, au lieu de bouquet, je suis le bouc-émissaire... car je sens que je ne puis l'égaler, ni même l'imiter. » (Rires).

S'adressant à la partie féminine de l'assemblée, il s'exprime en ces

termes:

« Charmantes dames, ravissantes demoiselles, si, inspiré par vous, je réussis à attirer les sympathies de mes frères français sur ma malheureuse patrie, qui gémit depuis bientôt trois lustres sous le joug britannique, je chanterai la femme pour trouver grace à vos yeux, et je dirai ceci : La femme est le dernier et le plus adorable chef-d'œuvre du Créateur. L'homme ne possède pas un trésor plus éclatant que la femme. N'est-elle pas la chère moitié de lui-même et sa sidèle compagne? Heureux le mortes à qui le Très-Haut accorde une semme pieuse, douée de vertus, qui le charme lorsqu'il la regarde, lui obéit lorsqu'il la conseille et garde son honneur et ses biens lorsqu'il est loin d'elle. Vous personnifiez cette femme modèle, ô mesdames. Par vos doux sourires et vos tendres regards, vous désarmez nos colères, vous consolez nos affictions et vous nous encouragez à saire le bien. Oui, mesdames, vous êtes les terrestres houris, qui nous faites goûter, sur cette vallée de pleurs, les joies inessables des Elus du Royaume des Cieux. C'est en

vous, mesdames, en contemplant vos traits angéliques que nous admirons le Créateur dans sa plus belle créature. Soyez donc mes Muses, et, ce soir, je prierai le Maître de l'Univers de répandre sur vous ses saintes bénédictions.

Il est inutile de dire que ces paroles ont vivement ému le beau sexe qui était dignement représenté à notre banquet, et que les acclamations n'ont pas manqué à l'orateur oriental qui, se tournant vers M. l'abbé

Charbonnel, continue ainsi:

· Vénérable abbé, digne représentant de votre Auguste Maltre, interprète intelligent de la parole divine, ardent inspirateur de l'amour du prochain, guide consciencieux des mortels dans l'apre sentier de la vertu, je souhaite que la paix soit avec vous et que la ciémence et la miséricorde du Dieu de justice, devant lequel nous sommes tous égaux sans distinction de race ni de culte, ne vous quittent jamais. » (Applaudissements).

Ici, le Cheikh célèbre l'éloquence de l'abbé Charbonnel et loue les nobles sentiments que ce dernier a exprimés dans son discours, ainsi

que les idées de sagesse et d'humanité qu'il a émisos.

En parlant de son amour pour notre pays, Abou Naddara, entre

autres choses, nous a dit ceci:

« Il y a quarante ans de cela, j'étais jeune alors, mais pas beau, hélas! (Rires) Un de mes professeurs qui avait voyagé en Europe et av ait, cela va sans dire, contemplé avec extase la beauté, la grace et l'esprit des Européennes, me raconta ses aventures... chastes, bien entendu. Il me chanta les louanges d'une femme supérieure, non pas de couvent, mais d'une femme douée de vertus sublimes et de hautes qualités, et il m'en parla si souvent et avec taut d'enthousiasme que j'en fas amoureux, et depuis ce temps (1858), je l'ai célébrée en prose, en vers et contre tous, car mon amour pour elle m'aitira la haine de sa perside Albion et cela fut une des causes de mon exil, peut-être la principale. Vingt ans après, pour avoir proné la liberté chez moi et prédit l'invasion britannique, on me chassa de mon Nil bien-aimé. Le premier port vers lequel la destinée me conduisit fut celui de Marseille. En débarquant sur le sol béni de France, qui vois-je? Rien qu'en y pensant, je sens mon cœur battre de joie. Je vis venir à moi la femme supérieure dont, par mon professeur, je m'étais amouraché. Elle me prit dans ses bras maternels, me souhaita la bienvenue, me conduisit à sa demeure, où la liberté, l'égalité et la fraternité vivent en parfaite harmonie, et me présenta à ses chers enfants, vaillants pionniers de la civilisation, désenseurs intrépides des opprimés et sincères amis de l'humanité, en me disant de sa voix mélodieuse: « Demeurez en paix parmi nous, car je suis la mère de tous ceux qui comme toi n'ont plus de mère, et mes ills seront tes frères. » Mesdames et Messieurs, cette semme sublime est la France, ma seconde patrie, celle que j'aime autant que mon Egypte, et c'est vous qui êtes ses fils et ses filles, mes frères et sœurs d'adoption qui', depuis quatre lustres, me prodiguez une hospitalité plus qu'orientale et parsemez de roses les sentiers de mon existence. Comment voulez-vous donc que je ne vous sois pas reconnaissant? Ma gratitude pour vous me survivra, car je la laisse en héritage à mes enfants et à mes compatriotes, et, tant que je vivrai, mes vœux les plus ardents seront pour le triomphe et la grandeur de la France et pour la prospérité de ses Etats ».

Les larmes, en ce moment, coupent la parole à l'orateur; M. Bonneval, ému à ce langage patriotique, demande un ban en l'honneur de ce grand ami de la France, et l'auditoire applaudit frénétiquement.

Après avoir remercié. le Cheikh prend la note gaie, et pour prouver aux dames que le mariage oriental n'est autre chose qu'un respectueux

hommage que l'Arabe rend au beau sexe :

« Si, dit-il, à ses auditeurs, je vous présentais une corbeille de sleurs variées, vous en choisiriez une vingtaine, différentes de couleurs et de parfums, pour en composer un charmant bouquet. Eh bien, nos fleurs à nous, sont les femmes : une seule ne suffit pas à notre admiration, à notre culte. Il nous en faut des grandes, des petites, des brunes, des blondes, des vives, des tranquilles, des sentimentales et des bruyantes... Et, enchantés de nous trouver au milieu de ce groupe angélique, de cette resplendissante et poétique pléïade

En extase d'amour, notre âme Elève un grand hymne au Seigneur Pour nous avoir donné la femnie Qui fait ici-bas le bonheur! «

Ce quatrain rend plus grande encore la sympathie des dames, en l'honneur desquelles le Cheikh lève son verre, en portant un toast d'une dizaine de gracicuses strophes qui paraîtront dans un de nos prochains numéros. Bref, Abou Naddara nous a égayés et intéressés. BONNEVAL.

La reconnaissance étant une vertu éminemment orientale, nous l'exprimons à nos confrères français et étrangers qui ont bien voulu parler des discours sus-mentionnés de notre Directeur, le Cheikh Abou-Naddara; voici les noms de quelques-uns de leurs journaux estimables:

Le Temps, le Figaro, le Petit Journal, le Matin, l'Eclair, la France, la Liverté, Paris, Gil Blas, la Patrie, les Débats, la Cocarde, la Nation, la Libre Parole, le Radical, l'Athénée, la Revue de l'Islam, le Rapide, la Fraternité, le Public, la Dépêche Coloniale, le Nord, l'Epoque, le Stand, etc., etc.

L'Avenir de la Dordogne, le Courrier, l'Express du Midi, l'Express de Mulhouse, l'Ere nouvelle, sa Flandre, la France de Bordeaux, la Gironde de Bordeaux, l'Independant d'Auxerre, l'Indépendant de Pau, le Journal de la Nièvre, le Phare de la Charente, le Patriote du Mant, le Patriote Landais, le Petit Ardennais, le Républicain Orléanais, la Dépêche d'Alger, etc., etc.

Nos sincères remerciements aux Agences du Courrier et de l'Argus de la Presse qui ont l'amabilité de nous communiquer les journaux et les revues qui parlent du Cheikh Abou Naddara, LA REDACTION.

Les nouvelles que neus recevons en mellunt sous presse sont des plus réjouissantes pour nos frères d'Egypte. L'armée impériale ollomane marche victorieusement en avant.

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rue Geoffroy-Harie, PARIS

# Le Fournal d'Abon Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

Nº 4.

25 Avril 1897

ABONNEMENTS:

Avec la revue Attawadod et suppléments..., 1 an. 26° ×

Abonnement simple, 1 an. 15 ×



# LA PÊCHE DÉFENDUE

John Bull: Cela marche-t-il, la pêche?
Albion: Trouble l'eau et ça marchera.
John Bull: Oh, yes! c'est là notre pêche favorite, maman: la pêche en eau trouble.

Albion: Pousse vers moi ce superbe espadon.
John Bull: C'est la Crète. Ah! c'est difficile,
car les grandes Puissances ont l'œil dessus.

Albion: Cela n'y fait rien; fausiles-toi entre elles: tu es bon nageur et tu sais agir alors, toi, tandis qu'elles perdent leur temps en conversations internationales.

Le Fellah (surpris): Qui vois-je là?

Nous ne pouvons mieux enca-

drer ce portrait du Cheikh Abou

Naddara, tant réclamé, que par

l'article suivant paru au Courrier

PLUS VIVANT QUE JAMAIS

phique à notre correspondant d'Ale-

xandrie qui nous demandait, le

25 mars, par dépêche, de quelle mort

est décédé notre brave confrère égyp-

cheikh Djemaleddin, l'Afghan, qui a

C'est la nouvelle de la mort du

« Le Cheikh est mort, disait une dé-

pêche de Constantinople à un ami de

Djemaleddin. » Et le public égyptien,

tien, le cheikh Abou Naddara.

donné lieu à ce quiproquo.

Telle a été notre réponse télégra-

de France le 3 avril:

L'Indien: Cette vieille dame assise sur la rive, la ligne en main, c'est Albion, et ce gros gentleman qui se démène dans l'eau afin de ramener les poissons du côté de sa complice, c'est John Bull; ils sont tous deux nos ennemis irré-

conciliables; ils empestent mon pays et ravagent le tien.

Le Fellah: Qu'ils soient maudits! Méditentils encore un mauvais coup?

L'Indien : Oui, pour mettre la main sur la Crète, comme ils ont déià pris l'Egypte, Chypre,

Crète, comme ils ont déjà pris l'Egypte, Chypre, Malte, Gibraltar; demain ce sera le tour de la Syrie, de Metelin, de Salonique, de Tanger; car ils veulent que la Méditerranée devienne un lac anglais et, peu à peu, ils s'empareront de toutes les îles depuis le détroit de Gibraltar jusqu'au canal de Suez.

Le Fellah: Mais c'est impossible! Attends, je m'en vais lui faire boire un coup.

L'Indien: C'est ça. Monte sur ses épaules, et fait lui boire dix coups au lieu d'un.

Le Fellah (à John Bull): Ah! tu aimes l'eau salée. Eh bien! bois-en et bois-en encore, et puisses-tu en crever.

John Bull: Lâche-moi, gredin, ou j'appelle ma flotte qui est à Malte.

Le Fellah: Oui; mais avant qu'elle ne soit ici, tu auras fait le plongeon.

Albion: Attention, John Bull! ça mord, ça mord! Un peu de courage.

Le Fellah: Qu'est-ce qui mord?

Albion : La Crète, parbleu! Encore un instant, et elle est dans le sac.

Le Fellah (secouant John Bull): Nous allons bien voir; tu ne la tiens pas encore.

Albion: Goddem! Grace au Fellah, la Crète a avalé l'hameçon et cassé la ligne.

L'Indien: Bravo, Fellah! Grace à ta vigilance, cette nouvelle iniquité n'a pu se commettre. Mais ouvrons l'œil, car Albion a plus d'un tour dans son sac et elle ne lache pas facilement prise.

Le Fellah: J'en sais quelque chose, hélas! Veillons donc nuit et jour, cher Indien! et si nous voyons revenir les maraudeurs, crions bien fort: « Pêche défendue! » A. N.

> c'est-à-dire dans l'espace de 18 heures il a pris quatre sois la parole en public. Il a, dans une brillante soirée artistique et littéraire de la haute société, célébré en prose et en vers la semme française dont il a glorisié les hautes vertus et les qualités supérieures.

Le Cheikh est aujourd'hui aussi galant qu'un Parisien. Le lendemain matin à 10 heures, à la mairie de Créteil, il a parlé longuement de la France et des Français et a dit que la France est la chère patrie de la liberté, le siège vénéré de l'égalité et le paisible foyer de la fraternité, et que les Français sont les vaillants apôtres de la civilisation, les défenseurs intrépides des opprimés et les sincères amis de l'humanité. A midi, au banquet de cent couverts de la Société des Sauveteurs de la Marne qui inaugurait un nouveau poste de secours, Abou Naddara a parlé de l'inépuisable charité du peuple français et a dit qu'aucune nation au monde ne pratique mieux que les fils magnanimes et généreux de la France, cette vertu sublime qu'Allah recommande à ses élus.

La France, a-t-il dit, fait des largesses sans vanité, sans ostentation et ses enfants répandent leurs bienfaits subitement et sans qu'on les ait sollicités. »

A quatre heures de l'après-midi de ce même jour, à la Société des Enfants de Paris, au préau de l'Ecole communale de la rue Louis-Blanc, le Cheikh a prononcé un discours patriotique où il a prouvé que la France est la puissance européenne la plus aimée en Orient et cela à cause de la loyauté et de la droiture de ses enfants qui travaillent pour régénérer les peuples d'Orient et non pas pour les asservir.

(Photographie Allery, 10, rue de la Gaité, Paris)

qui ne connaît de Cheikh militant à l'étranger qu'Abou Naddara, a cru que c'était notre confrère à Paris, qui avait quitté cette vallée de pleurs où il lutte depuis bientôt quarante ans. Voici pourquoi notre correspondant d'Alexandrie désirait savoir, pour renseigner les patriotes nilotiques, si Abou Naddara était mort d'une mort naturelle ou bien s'il était victime d'un mauvais coup de ses rouges ennemis. Notre réponse : « Plus vivant que jamais » doit avoir rassuré les amis du Cheikh et vexé les fils d'Albion qui

se réjouissaient d'être débarrassés d'Abou Naddara qui, par la plume et la parole, attire sur eux les malédictions du Ciel et l'aversion des hommes.

Oui, Abou Naddara est plus vivant que jamais, et la preuve est que depuis le commencement de cette année, il ne se passe pas une seule semaine sans que la presse parisienne

maine sans que la presse parisienne enregistre un de ses discours. De plus, pour montrer sa vitalité, à l'âge de cinquante-huit ans, il vient de faire un véritable tour de force oratoire. Depuis samedi soir dernier, 27 mars, à 10 heures, jusqu'à dimanche, 28 mars à 4 heures du soir,

Inutile de dire que ces quatre grands discours ont eu un vrai succès. Un homme qui, en ville et hors Paris, traite en 18 heures quatre sujets différents, n'est pas près de mourir et nous avions raison de dire qu'il est « plus vivant que jamais. »

Le Courrier de France.

قيمة الاستراك سنوما فرنكف ومع التودر والعلاوات فولك دى النقور شرسل المالملار لها بطوابه بوستة اوبجوالة بحارية

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6. Rue Geoffroy - Harie, PARIS





السنة المحادية والعثرون جريدة وطنية مديرها وقرها الشيخ ج سانوا الونطارة بارسي ارج جوفرواماري رم

## ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec supplėments et primes, 1 an. 261 a Abonnement simple, 1 an. 10 "

عدد ه بارسی فی ۲۸ زی الحجة سنة ۱۲۱۶

نصر من الله وفق فريس قلت - ياقل الى نظارة ، الدمنكم المتارة . - قالوا-البنارة حاضرة ياسعالسيخ لما تخبرنا ياسناله . بايسنوح المعدر ويسرالخاطر- قلت - الحيراللي عدي عال ، رايح ياخذكل الجرفال - قالوا - ياهل ترى مستربول الرديل . راج بنجلي عن وادي اليل ، وترجع مصر إللي انصانت وانهانت . حرة وسميدة منها كانت ! ان كان الامر هكذا با صاح حالة نقيم الافراج، وندبح الذبايج عنسوى ويخرج وناكل ونسسط ونعنى ونطس ونرمر وندق لك تلغراف اونعول لل بالتلفون الركب طيارة . وتعال حالة مصر بالونظارة - قلت - البنارة اللي باطليط لئم ماهيش مخصوص مصر يا حوالى. دي بنارة نصرة الركي على اليوناني . يتم مرا الله لمرد الانكليز ، عن قريب من وطها العزيز--قالوا سالخبر المفرح دا رأياً • في توددك الدخير . وعجبنا قوي الرسم الخطير اللي صورت لنا فيد الهذام الاروام. ونصرة العقالى الضفام - قلت - بقى احدوا كهم يا الموالى ، وهنوا مسيم المناكى . - قالوا - صدف ف قال الل ولي ، لان في معاطبتك مع سي على . وعدت بالنصرة دى قبل الحرب ، تبتدى ويدورين الجود الضرب وقلت لنا يا سي الشيخ ده كله قبلا بخردت السيوف وانطلعت البنادق والمدافع، وصاركل مقاتل عن وطنه برافع ـ قلت ـ ريا تبل دعاى فانكسراليونانى . وانتصرالجيش الشاهائي . واخذ القَلع الحصينة وولل البلار وعنى عن الدعة الحرينة. لان حلم ال عقال المستهور . خصوصا محو عدوه المقهور - قالوا - فلذلك ترى الذم . يدفعها جرجي علكم لدولتنا الغنية . حاكين اليونان كباد وصفار سنهدت بالانسانية والحم لجيسنا الجزار بأكبرى عليم كسروم الترك ودهسوم تحت بحيله وصفار سنهدت بالانسانية والحم لجيسنا الجزار المعروالبقائل المعروالبقائل المعروالبقائل المعروالبقائل المعروالبقائل المعروالبقائل المعروالبقائل المعروالبقائل المعروا الترك اندال قلت لهمال المولانا السلطان الان الناس بعدما كانت تنطنا ضعان البطال قالوا بلسانهم الوقي كيريا الترك اندال قلت لهمال

رات اليوم بان قوتنا صبحت اضماف . فصارت دول اوروبا تحسب لناحساب. واللي كانوا تكرهونا صبحوا ليامن اصدق الاحباب ٥٠٠ قالو١- طيب وحاذا مصل فى كريت ، ياهل تري باقيين فيها العفاريت ? - قلت -ان كان العفاريت هم عساكراليونان . البشركم مجروجهم منها ورجومهم الحركالفيران . اناقلت الاعجابي ا روام مصريني ومترى والحرالامبو منوفى عليكمن الاتزاك. ضحكوا وتمسخوا علي هاهم وقعوا في الهلاك - قالوا-عمّان المازى وادهم البطل وعساكهم الاسود . شتنوا شملهم وذلوا اشتجع ما بينهمن الجنود - قلت - هنية بطل بلاونا عمّان . وادهم بان اسيد الشعبان . قوار جيوستنا الخام . المتصرين على الاروام - قالوا - مقا يا بونطارة كل انبا العرب مرورن ابطفر حبنود اميرا لمؤمنين . واملنا ان من الان فصاعد المستربول. ما بقاش كما دته يزعق ويقول . يا دول اولط الوقت حان . على تقسيم ما لك ال عنان . كل ولعد منا بحتا ولم الليم . اما مصد وانت طريس الغرب وانت النّام وانت اوتوليم. ودا هذا وداهناك . نصب بيننا بلاد الاتراك -قلت -المستربول يرتى لحاله ، لان اربنا خيب اماله ، طرطر منقازه وكرمش جبيد ومن سندة الغرتكركيت مصارية . لانه كان مفتكر بان اليونان. واليحنى يلفوا مساكرال عناك ، وبعديومين ثلاثة يدخلوا استنول ، ياحسرتي على خيستك ياستربول. رها عن انفك العثماني. فالكل الفخر بانتصاره على اليوناني. وعلى رآي ا موانا التجار. طلبعنه الفطل والاضرار وغرامة الحرب ومصاريف لحيية

جا بھی غیر اتینہ وسسلطن علی البونان

والروسى والالمالحب مانك سيدالشجمان

لسكليي والطليالمي المنالمي الم

يدخلها بموكب وزينة

بلادلع فم من نومك على خراب الاوطان

يا مجدع هذا بومك

بيخاى منك الواد لمحر حترعيونك بالسمر رب بنصرالسلطان بخرج من مصريا نعر . بيفرمواله اناً النيل. ويفهوا قالوا - حقا دور عيل معانيه الدقيقة . ويعنو على المسيقة ، على هوا دور در العساكر المصرية» اللي كانوا بينوم في حرب العزم بروية - قلت - نعم دوری بناسب ذلك الهوا المليم. فقط ينرمه تنقيم وتصليم - قالوا - وعانتاش رايم ترين الجوال . برسم من رسومالك العال ? - قلت - نع ما لتم الديضا خاطركم باخلان . وبنه تعالى ا زوقه بالطف الألوان . كرامة لخليفتنا المعظم عبدالحيد. اللى بنصراته المعلنا في عصر حديد . عصر العز والتروة والفلام . والتقدم والمدن والاهلام - قالوا - صدقت ياسى الشيخ طيب وماذا موضوع رسمك السلطاني. لاشك كسرة اليوناني - قلت - لا ، لا ، فاكرام ، لان الضري في الميت حرام -موضوح ري تهاكى .الت دول للاسد المتالى . فرسمت الضرفام الهابولي في وجه جرنالي ، وهوجالس على الاوليميوس الجبل المقدس اليوناني العالمي، وحول حبلالته ادهم باشا والفازي عقان . راضين البيرق الشاها كم علي التان . وجنزالات الت دول الافريخية ، وبيدهم عني زهر بدراء التهنية ، برن مضراته اتوا يهنوا الضغام . بالنيابة عن الدول الفيام. الفرسيس والروس والإلمان. والإلمان والنها والطليان -قالوا - لك يابونظارة افكارغية كلها لطيفة مخود ولتنا الحبيبة . طيب وليقولواايه مندوبي الدول لضرغاما المشهور? - قلت - بيهنوه لكونه منصور -قالوا۔ یاهل تری التہائی دی قلبیۃ ؟۔ قلت سراالطاهر اما الباطئ ما بعلم الدّرب البرية - قالوا- طيب وجاوبهم اله

عقان اسود وانتم خرفان ، حروا عينه في واليوم ندموا يا خلاك ، ووقعوا في عرض الإلمالي . والانكليزي والنماوي . والابطالياني والروسى والفرنساوى . وقالوا لهم خلقونا من الهلاك ، ويجونا من فخاليب الاتراك ، الحق علينا نحن المايين . غيثونا يا مسبحين . نمندها الست دول الفريخه . توسطت بين اليونان والدولة العلية . وطلبت الصل من مولانا الخليفة . وما في الشروطات التي تريدها مفتر الشامخة السريفة . فقال مولانا المعظم كرامة للدول اجمعل طلباني صميرة . عشرة ملاس ليرة . من الليات المقانة . وايالة تسالية الله اصلها عركية . وسترطين ثلاثة غيرهم خفاف. لان الاروام صحوا اليوم ضماف. - قالوا - طيب والحريب وفف والد لم زل جاري - قلت - كيف يقف والمعلمام اسمعوا ياسادة باقي اخبارى -قالوا -- هات لنامن مخايفك . وابهجنا بلطايفك -قلت - عثمان باشا البطل التهد . طرد اليونان من ايالة ايبر . الله دخلوها بعساكرهم المديلة ، وضريهم ياسادة ضرية تديدة . واليوم جاء خبريصرة ادهم بان وكرة عدوه المنحوس ، ورخول الجيش الطافر الشاهالي مدينة دموتوس - قالوا - صارعلى الكلام ده ا دهم باشامشهون ومحبوب عندمولاه ومشكور. طبب والنصرات دى كلها. اللحاد بشك الك فرحت بها . ما الهنكثى يا فريد المصر يدوريننوء اولادمصر وحياتنا عندك تعل نا دوريابو نطارة ، ولك منا اعظم بستارة ، اغا يكون دور طرب . تعنيه جميع اولاد العرب - قلت - مانيش ساطرف الادوار . ولافى القصايد ولافى باقي الاستمار . يا دوب اعرف كتب كلتين بالقافية ، ودمتم بخير وعافية . سقالوا - لا الا ما تختش الجواب العلى دور ولما يصل بلادنا يصلحوه الشعراد واهل الاداب - قلت بدان كان الامر هكذا اسمعوا دوري يا اخوالى . اقلعم للمع اصفى لتهالى: سلطانا نرجواله النصروايم حولم وجنده وخيوله في حومة الميلان

اخذلابسا وفرساليا ياما فنى فرسسان التركى دخل تساليا هدم القلاح العالية

جلالة الضرعام ? سيمنا حوايه يا ابن الكرم - قلت - إن اليونان بنيليوني ، وتنعتب مالكي العتمانية ، وهي تشلطن المقت للرابرين الوسيد العقائي . وقال لهم اهلاً وسهلاً يا اعرَ صلالى الشكر فضله على مخياته المعاطرة . وتهانيكم الوافرة. يال ترى عجبهم المنهادي . في منو سفك الرما ولمي مخوالاعادى? وحياتم بذلت كل الهمة. لعدم مقاتلة تلك الامة ، لانى اعلم علم اليقين ، ان الاروام مايقدروش يقاوموا اسودى الكاسرين . ما احمقهم ا قبلوش النصايح ولاخستوا الفضاي وبدون اشهار حرب هجواعا ولاي الابطال. وعفيما غروا على دياري الحصينة. اخذت اليونان. فقط حبيت اربهم قوة العثمان ١٠ نا والطالى نركى لحالهم. وعلى الالونى اللي عدمت من رحالهم. اعالمي عليم ما هوش على . تجاسروا وبهضوا اما في دهستهم سخت رجلي . هذا جزأ من يبرز في الميلان ، ويقاتل السواد المعقان . سكتا وصبرنا وطولنا بالنا . طنوا الاروام ان دا من ضعف احوالنا . قمنا عليهم فريمناهم وتبعناهلي هروا منهم وهلكناهم . اما الورا والنسا والوظفال . عاملناهم معاملة اولاد الحلال. والمي انهم من اليوم ورائج . بيفلوا ويبطلوا القبايم ١ عا اذا تهدروا علينا تاني من ، بدوفوا منا العذابات المرجع. بعني يا الموالي النسرط نور اذا عام تابيا الرومي الدواير عليه ندور. والان بلغوا الكي سلامي ياكرام. الى ملوكتم وامراكم النام.

قالوا وأي - أما الاسد المتمالى فصيم. والنهاده لله كلامه مليم طيب ومندولي الدول قالوا له ايه يا بونطارة? - قلت - تمنواله وتنوا عليه بالطف عبارة · فعندها قال طندوب الدولة البريطانية · انامنون لحكومتك السية . لابها هي سبب انتصاري . وجدى وافتحاري - فتعسوامن هذا الكلام · مندولي الدول العظام · وقالوا لجلالة الوسيد فسركلامك متى نفهم وترى على قصلاك ومرامك - فقال له الإسد - اما ممنون جداً للدولة الانكليرية. لانها بلسايسها الغبية. بعدما فيمت على رعايتي في اليمن والإناصول وبرالسنام . عصت كريت وسطحت الاروام ، وستارت عبهم بيسا ربولي ، وكان املها

على ديارى المصرية · فلول يقيمُوا الانكليز على اليونان · ما كنت انتصر وقهرت الأعادى واظهرت فوة آل عناك . لان الدول كانت تظنى مريض فرآتى اليوم اسد جبآر. كسرت اليوناني بجيت الجرار. وعادت لي سنهتي العظيمة -وصحت دولتي اول الدول الغية. فالخير داكله نتح من دسايس الحكومة البيطانية . فامًا مستثكر لها لان بفعايل الخيسة الردية . تسببت في بالنصر . ولارب اله عن ونرلوا فيهم ضرب . فعندها دار القيّال . فوكومقه قرين أمام قريب بالتي احسن تنجلي عن مصر . ففعك والزوار وانفاظ المندون الانكلري . فقال له الاسد ارحوك يا عزويان بلادهم ولوطنا لمرخلت الينة . وادبتهم كا بجب باسارة تبلغ سيدى وخايق احتراى الى المكلة فيكطورية الجليلة . . وارسلت اكابرهم اسرا للار السيعادة · أمّا اناما اكومش وتهنيها من عندى تهنية جيلة - على السين مسنة . اللع روا على سلطنتها وهي في عزوهناً. وفل لها حيسك الاسد سرعدوه اليوناني. وللمالمجدعارت شوكته. ونقوت سلطته سـ

قالوا القرائد عفادم عليك يابوبنطارة ياستا لمرالشطان والله تسسّاهل على الرسم ده الف دينا در حقا كما يراه المسرّ بول. بنتال وليحط ويقول . كوديم في ويطرط متقاره ويكرس جبينه ، ومن سشدة الزعل والنم بعيد عنك تكركب مصاريد. ويقرفناقه ويهد ويرروط اللباسى. وسقى ماله ذكى وتضعك عليه عميه الماس م قلت س مقاكلامكم المحلويا عبضرة القراء والم يجبل جريد لحاعل. ومن لطفة وكاله ولفظه الفصيم الهني دورثاني لكن يجب له تنقيم - قالوا - ينقوه اولاد العرب مان سمما دورك الطرب سه قلت سه

وكملم جرادك وسسافر مفرّ عفشك ياستربول عنان عادى وادهمالطافر قبها مجولامن استنبول ولتمسيخ عليك الناسس تبقى هنيكة وضيحة واترك مصرللطل عباس يأبلل اقل النصيحة قالوا - كلامك زين يانور العين - قلت - جاني من وادى النيل مكتوب لحول . اقتطف للم منه سطين . قال الناس في مصرام كن لهم احادث ولاسيرة الوندكرا لضوحا ت الشاهامة ويختطفون الملغرافات ويسارعون الحاسماع مافيها ونسفاطهم للحصول عيها ابلغ من مطلق شى ولا بمكلك تتصور الابتهاج والفرح الذى هم فيدبسب هذا المنان وليس المخبر كالعيان VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE

**FONDATEUR** Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU HADDARA

5, Rue Geoffroy - Marie, PARIS

# Le Journal d'Abon Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

25 Mai 1897

Avec la revue Attawadod et suppléments..., ran. 26' »

Abonnement simple, 1 an. 15 .

# FRANCE ET TURQUIE

A l'occasion de la catastrophe de la rue Jean-Goujon, qui a mis en deuil les plus illustres familles françaises et la nation toute entière, S. M. I. le Sultan a envoyé un télégramme d'affectueuses condoléances au Président de la République, S. Exc. M. Félix Faure a répondu en des termes émus à cet éloquent témoignage de sympathie de l'Empereur des Ottomans pour la France et pour les familles si cruellement éprouvées.

# FRANCE ET PERSE

Le Président de la République a reçu de la manière la plus cordiale l'ambassadeur extraordinaire du Schah de Perse, Mirza Aboul-Kassem-Nassr-el-Moulk, chargé de lui notifier l'avènement au trône de S. M. I. Mozaffer-ed-Din-Schah. Un déjeuner a été offert à la mission par le Ministre des Affaires étrangères, et il y a cu jeudi un grand diner au palais de l'Elysée. Les sympathies témoignées à l'envoyé du Schah seront accueillies avec satisfaction à Téhéran.

# FRANCE ET ABYSSINIE

M. Lagarde, gouverneur de la côte française des Somalis, a rendu compte au Président de la République de la mission qu'il a remplie avec tant d'habileté et de succès auprès de S. M. Mé-nélik, Négus d'Abyssinic. Le Souverain a envoyé une lettre autographe à S. Exc. M. Félix Faure, et a promis sa visite à l'Exposition de 1900. Nous allons consacrer une notice et des illustrations, dans notre revue Attawadod, à la mission de M. Lagarde et à l'Abyssinie.



تشريفات وتهانى للاسد العثالي

# FELICITATIONS AMICALES

L'intrépide Lion Ottoman, après avoir mis en fuite ses audacieux ennemis et planté son glorieux étendard sur leur montagne sacrée, rendit ses actions de grâces au Dieu des armées qui lui avait accordé de si éclatantes victoires.

Et il se reposa sur cette montagne majestueuse de l'Olympe, d'où il contemplait ses vaillantes troupes refouler leurs adversaires et occuper les vastes plaines de la Thessalie, fécondées jadis par le sang de ses ancētres.

Et il voyait les représentants des grandes puissances qui viennent le féliciter, au nom de leurs gouvernements, et lui apporter des palmes et des couronnes.

Et le Lion Ottoman, aussi magnanime dans la victoire que redoutable dans la mélée, salua ses nobles visiteurs et leur parla ainsi: « Soyez les bienvenus, illustres amis, qui avez assisté à mes efforts patients pour empêcher, tant que cela a été possible, une guerre sanglante; vous avez été témoins que je suis resté calme devant des provocations insensées, c'est sculement lorsque mes adversaires, emportés par le vent de l'erreur et d'une solle présomption, sont passés des menaces aux aggressions et ont tiré sur mes troupes, c'est ce jour-là que je me suis levé pour les terrasser, et depuis lors aucun d'eux n'a résisté à ma marche triomphante. Je vous remercie de vos témoignages d'estime et de vos félicitations.

« Je plains sincèrement les Grecs qui, abusés par les déclamations de quelques ambitieux désœuvrés, ont abusé de ma clémence et ont fini par lasser même la condescendance de l'Europe, de sorte que, en châtiant leur turbulence, je suis devenu en quelque sorte, le mandataire du juste ressentiment des grandes puissances et l'exécuteur de

leurs volontés méconnues. Mais je n'ai contre la nation hellénique ni animosité ni colère, et je suis prêt à lui accorder un genéreux pardon, si elle s'engage à cesser ses aggressions et ses intrigues sur mes propres domaines ».

Le Lion se tourna alors vers le délégué de l'Angleterre, et lui tint ce

langage:

« Depuis plusieurs années, tu as essayé de me faire tout le mal possible en Anatolie, en Syrie, en Arabie; c'est toi qui as envahi l'Egypte et qui t'y maintiens malgré mes réclamations; c'est toi qui as poussé à la révolte les sidèles populations arméniennes; c'est toi qui as encouragé les Crètois à prendre les armes et qui as entretenu les absurdes espérances des Hellènes. Eh bien, je te pardonne tous ces mésaits, tous ces attentats contre ma puissance et ma dignité, car en poussant les Grecs à cette campagne désastreuse pour eux, tu as donné au Lion Ottoman l'occasion de montrer à l'Univers qu'il n'est pas un Lion malade, comme on le prétendait, mais qu'il est toujours le Lion vigoureux, redoutable, capable de faire respecter ses droits et de défendre ses enfants.

« Je te remercie donc, à représentant de l'Angleterre; car en voulant me faire du mal, tu m'as fait du bien, et tu t'es instruit toi-même; tu dois savoir maintenant ce que valent les déclamations odieuses de tes journaux et de quelques-uns de tes hommes d'Etat. Que la leçon te

profite!

« Ami, pour te prouver que je te pardonne, je te charge de présenter à S. M. la reine Victoria mes félicitations pour son glorieux anniversaire v. ABOU NADDARA.

Paris, Imp. LEFEBYER, 5 et 7, rue Claude-Veilefaux.

Le Gérant : G. LEFEBURE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6 Rue Geoffroy - Marie, PARIS



### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec sup-

pléments et primes, 1 an. 26' » Abonnement simple, 1 an. 10. n

والحديدة . وغدر وخيانة ونكث عهد وزراً ا نسكلرا المحترمين . هي المخاذ ما عن وادى اليل وعورة مسطيقين ١٠ عادا امرستحيل ١٠ ان اورودي يتركوا وارى النيل دي مصر بقرة تجلب لن قول . محبوية عند اصحاب الكسل. بقى كيف اولادى يتركوا دالاقطار . الما اكة المخصبة لتيره الاتَّارِهِ ذمتى مانسسيمان إستور على المستربول بمرج من مصر بلاد القي والتعير والفول. باذك التعتور سمعت الكلام دامن في مكلة الانكليز. فقطعت الرجاء عن المحلاها من وطنساً العرير . موكل ذلك خفت مكتولي لجلالتها بهذا الكلام ١٠ عيده للم يأكرام ١٠ سحجياكوك من مصر تصبح فريدة المصر. وفي الدميال الدّنة يسقى حيتك مشهور. ولسمك متحل ومشكور عذا ماكان امرضطالي لملكة الانكليز الفية. اللي فسرت لها فيه رسومالي ينجدنا ، المكتوب المذكور ترحمته بالفراوي ، وراجته العظيمة ، اغا التفسير كا تراه باحضرة القارى فى القسم الفرنسا وى فهو بالاختصار . يا دوب ذكرت فيه خلاصة الاخبار ا فا بالعربي رايج استرجه بالنطويل. وتكل النصيل ا واعرف باسادة بالاتخاص المرسومين . من نصاري و كمين . واللغيم عديثهم بأخلان . بلازيادة ولانقصان . بقى اازنوني ارتاح لي حبين , وبعدها اجري اوامركم على الرس والعين . اخبرتم بأسارة ياكرام . بان رسم العدد دامعتوم الى تلائة اقسام . تفرّهوا عليه في رابع صفية الجرفال . فالقب الاول ها هوا مامم على السنال. وموضوعه عدم

كلاله في الزيادة في الفيطان والبلاد . خَلُونًا من الجراد الاعر وسيرته الردية، احنا في مكتولي للحضرة الربطانية . اللي ليوم ملوك الدنيا بشهيها . على السين سنة اللي بقيل مسلطنة فيل نقست لها المكوب ده بليالاً لسان الوز. وقلت لها ان كان بدك في الغير والعر. والذكر الطيب بعد العرالطول ، استحقى عساكرك ياستى من وادى النيل. اعا الكلام دا دخلته لها في قالب لطف. بنفس سياسي ولسان ظريف ، لاستك انها لما تقره تنسر إغاما الخنس انها تامرسي عساكرها من البر . تيقنوا يا اخوالي ان العساكرالانطنية. ما يجلوس عن مصر الد بالقوة الجبرية . دول ما يجنون بالممروف . ما ينعث معهم الو الملوف . ما العن سيرتم عن الموضوم بسمانًا ، ربنا بقطم جرتهم ومن ظلهم صامتى يقراء ويفهمه كل اورياوي ، وتنقله عنى كل الجرالد الافرنجية. نافيه من أهم الامور السياسية. وفسرت له رسمى ابواللاته فصول. بطلام علا مخترا ويخيها تقول . اما ابويطارة سنيطان . بميورة انسان . بيتمعنى المرالطلام ، بعاية التوقير والاكرام والمهابة والدحترام. والحق معه إن قال بانى ما نلت العظمة والاجلال. الله باعال تلام ومعاملات غير انسانية . فعلتها حكومتي وكبرت بها مالكي البريطانية .

بخام الانكليز في الحبش لدى عما منيك ابوالسشعمان وانباد اليل سود وسمر. في المكوات والجيل يفوقوا البطل المعتبر عند الملوك ومهاب عند الفرسان، فهواالى الحرر والغشيم في مصرا وفي السوران. يانفند المكرها مصور في الرسم يا الموانى . واللى مَكتَف ا مامه فهوالمنروب الكليزي البحر وبرجمه عطت ان ، اغا الانفاق والاتخاد البريطاني . الموسول من طرف الحكومة الانكليبة . لمقد أنادر عندنا وكان باخسارة . ماعندناش بحث بالويطارة ستروط معاهدة تجارية ، اما منايك رحل سيكى . والحال وارى النل فيه ابطال ، فلو كانت بيهم وحدة من الكبار. ويعرف ان الانكليز استرار. وحكومهم تخنول الكلة لكان الانتصار عليم محال. مع كل ذلا الوفق اليمني وتنقض العهد ويتعدى النسوالع . المحاصل يعلم عين ابن الوطنيين يومى فى ازرماد . بني ما عم لاتقطع العشم اليقين ان الحق مع الانظير ضايع . فما قبلتى منهم أس من فرح ريد العباد . احما يرجم مرحوها للانكليز شروط وما رضيش. يعيم على ضرب الدراويش ا ا المفقلين . دول ظنوا مان بجينها تهم يشتروا امراه لكون سلوكه لطيفة وافعاله رزينة · ارك مع المدون السودانين · فيا منه لدرنور ح غفير · ومعهم هلاياً للكة مكتون سيل عنب وهدية تمينة . قرم الانكليري انفيت لحضرة الامير. وارتبالة أكباس ، مليانين حايب مقهور. كا قبل دلك بسته رجع مندوب دليا افضه وذهب منتى تحاس . ودخل رئيس عندالامير فالح ومنصور. دانتي معلوم عندالموم الانكليزي الجليل. وفهم جنابه ولو انه يتكلم بالعرب قليل. مبنوض والفرنساوى محبوب ١٠ عا المكلين دول ماذكرتهمتي بانه اذا اتخد مع الجيش البريطاني . في محارية المهرى لللله في المكتوب. وأبَّد كانت تقول ان المصريب السودالي. واخضمه للانكليز فيمل السودان. مخت حسيديه ومركحين . العاية المستربول طلع من الحسن طاعة مصركا كانت زمان . تولمه الحكومة الخديوية. معكوس . ربنا يدعه منحوس . ومخيلص ناريا من داد على جيم الاقطار السودانية . ونبى له في درفور قصطاله للعين . قولوايا اهل السشرق الين هذا والقسم النالى من الرسم مصورة فيه ياحلان .كسرة الانكليز في حدود بلاد الافضان . اما كانت وقعة ما لهانس نظير ، انقتل فيها اميرالاى سنهير. واعظم صباطه وحبوره وملافعه الجهية. عاقية عليكم يا ا فعان عرمتم وقهقرتم العساكر البريطانية دول كان مرادهم بغروا على بلادكم. ويسبوكما نتم ونسالم واولادكم. والخبر المفرح ذا رايته في جرايد الانكلية السياسية . دافال ستومعي الحكومة المربطانية . هيايا افغان عدور الحدود . واضربوا الحروضوا من مخاليبه الهنود . ولقم اللالت من اكريم موضوعه فرح ولسرور. وهو ا خيبة الالكليز في درفور ، فضورت فيه امير درفور الشهم الهام . وامامه رئيس رسالة اعدامًا اللهام . وهذا هو الحديث اللي جرى بين الانكليزي والسوداني، بلقه الام السودانية، انجلوايا انكليز عن وادي اليل. وني لى بلغراف ستعفى كان هناك من احوالي قال صديقي في تلفراف بالفاظ ا هطلاحية . لا لمدعيرنا امير درفور . طويل طويل زي الطرطور . هذا نفي لغراف الاتنان بعنهما لاتراجة ولالتعرفية. ما تقولني ياشيم الصديق . فلاشك ان المطرود وعاعدة في الطريق . ان المخر مكارين ، لايا اساذ دول بعيد عند مفظين ،

نظير. بسترط انه يساعد الانكليز وليضره على الهدى الشرير. فضحك اميردرفور وللانكليري قال. رح اعرض الدمور رى على الخوان منى على الابطال . ين لانسيم العطن بالدلاهم . شخى نلافه عنه اسأل عنا غردون وماكر وولسلى وغراهم كسرناهم بحيوتهم فحرالانكلزي عينه في الدمير. وقال لم عنداهنا عسكرى كثير. نكره اهنا البجي هنا ويضرب انت وبأخد درفور . فرعل الدمر وقال له وراس الني اداما خرجت من بلادي حالاً والإعليك الدواير تدور. ونفسك انت ومن معك من الحيود -ينهش الفراب لمحكم ويألمل عظمم الدود . بقي ارجع مصر بالمعروف وقل للخديوى عباس . إن امل السودان وعميه الماس، جلمزدهم . بأن بلادهم . يحتى لمصرمتكا كانت تحبل علول الجراد الاحراللين ، لاننا مثل جنابه كلنا مسين . اعاطالما انتم يا انكليز في الديار المصرية. وتخدمه نعترف بسلطة عباس النيل . فخرج الانكليزى من عندسعادة تقابلوا المجزل ويكنار. واحبروه باقدامه من الوسطار.

# LA FRANCE ET LE MAROC

Dans notre dernier numéro, nous avons consacré trois articles différents aux relations sincèrement amicales qui lient la France à la Turquie, à la Perse et à l'Abyssinie; nous parlerons aujourd'hui des bons rapports qui existent entre le gouvernement de la République et le Maroc.

On sait que Moulay Abdel Aziz a envoyé un ambassadeur extraordinaire, avec une nombreuse suite, à Paris, pour saluer de sa part S. E. M. Félix Faure et lui offrir en souvenir des superbes chevaux arabes.

Le Cheikh Abou Naddara a eu la bonne idée d'aller demander à l'envoyé de S. M. l'Empereur du Maroc ses impressions de voyage en France.

Le compte-rendu de cette visite a paru aux journaux parisiens, comme: Le Voltaire, Le National, Le Paris, La Presse, La Nation, La Patrie, et autres feuilles accréditées des départements et de l'étranger.

S. Exc. Si Mohammed ben Mouson a reçu le Cheikh avec beaucoup de bienveillance, et l'entretien fut long et cordial. Son Excellenec connaît Abou Naddara de nom et lit ses écrits avec un vif intérêt.

Voici quelques-unes des paroles qu'a dites l'ambassadeur extraordinaire du Maroc à notre directeur que les journaux ont reproduites :

Nous passons des jours heureux dans ce beau pays au milieu de ce peuple sympathique. L'accueil gracieux et bienveillant que l'on nous a fait nous a touché.

Les manifestations amicales dont nous avons été l'objet sont d'un bon augure pour l'avenir des relations des deux nations. Nous aimons la France et les Français et faisons des vœux pour leur bonheur et leur prospérité. Nons garderons de notre voyage chez cette Puissance Amie un souvenir parfumé de rose et de jasmin.

Quant à l'éloge qu'il sit du Président de la République et du Ministre des Affaires étrangères, il a été digne de l'illustre Chef d'Etat de la France et de son éminent ministre.

Le Cheikh Ahou Naddara, disent, dans leurs journaux nos aimables confrères parisiens, qui depuis quarante ans célèbre et glorifie la France par la plume et la parole, a entretenu l'ambassadeur des vives sympathies qu'ont pour nous les nations orientales et de l'intérêt que nous prenons à leur régénération et à leur progrès moral et matériel.

HADJY EL H'SCRN.

# A S. A. ABBAS PACHA HILMI

Khédive d'Égypte

# UN HÉROS OTTOMAN

Ma Muse ne pouvait, hélas, rester muette Devant ce général mort à quatre-vingts ans. Sa vie est une gloire et son ame est en quête Du souvenir glorieux requis par ses enfauts.

Magnanime blessé, le sang de ta poitrine Coule a flots. Voyez-vous, sur son noble coursier, Une seconde balle siffle et soudain l'incrimine. Mais lui victorieux s'avance grand et fier.

Sur ses cheveux blanchis par les antans de l'age, Miroite le soleil et forme un disque d'or; La poussière le couvre, il en ressent la rage; A l'ennemi fougueux, il demande la mort.

Son œil, comme un volcan, vomit le sang du brave; Storque devant lui, rien n'alourdit sa main, La fatalité pèse et son front devient have, Il sait qu'en combattant on n'a pas de demain.

Comme un second Bayard dans son ame virile, L'haleine du canon agite son esprit. Jusqu'à la fin il veut, en tête de ses mille, Lutter jusqu'à la mort, car ainsi c'est écrit.

Dans l'éther alourdi siffle encore une balle, Elle fend la sumée et va chercher un but, Hafiz Pacha tressaille, et son visage pale, Dans un rictus amer se crispe il est Elu.

Il tombe à la renverse et, dans sa main, le glaive Cherche une sois encor l'ennemi pour la mort. Puis dans un rale, hélas, il dit qu'on le relève; Malheur à tout jamais! Hafiz Pacha s'endort.

Son destrier fougueux hennissant, il chancelle, Au milieu du combat s'arrête dans son sang, Pendant que les soldats, on Hafiz se révèle, Vengeant leur général vont toujours de l'avant.

En cet instant fatal, du couchant à l'aurore, Comme un flambeau divin se montre saisissant, Un astre qui soudain le front d'Hasiz colore; Son œil victorieux voit briller le Croissant.

Honneur à toi, Hafiz, gloire de l'Islamisme, Merveille du présent, merveille du futur. Tes enfants apprendrent ce qu'est le stoïcisme; Le trépas au combat donne le ciel d'azur. DE SAINT-BONNET et ARY RENÉ.

# TURQUIE ET ÉGYPTE

Tel est le titre de la gracieuse plaquette de M. Aimé Vingtrinier, dont nous extrayons les passages suivants où l'éminent écrivain français chante les justes louanges de S. M. I. le Sultan Abdul-Hamid.

A-t-il été assez méconnu cet illustre Commandeur des Croyants qui, réfugié dans son palais d'Yldiz, loin des courtisans, des curieux, des visiteurs, entouré d'hommes spéciaux, suit, d'un œil attentif, tous les mouvements de son Empire? Doué d'une puissance de travail incroyable, il administre lui-meme, règne, gouverne, inspire ses ministres, leur donne des ordres ou des avis, reçoit et lit des volumes de correspondances et de rapports, y répond; vise et signe les décrets, et plus actif qu'aucun des rois, ses collègues, dédaigne les distractions et les plaisirs, ne détourne aucun instant des affaires de l'Etat et ne prend de repos que ce que son cerveau et son corps surmenés exigent impémeusement.

Intelligent, fin et sagace, prudent et mesuré, il connaît les dangers qui le menacent et il les déjoue avec une merveilleuse habileté. Ses ennemis en veulent à sa vie; un changement de règne amènerait de

nouveaux ambitieux au pouvoir; il se garde.

Ses voisins convoitent ses plus riches provinces: ses ports et ses paturages, ses défilés et ses frontières, ses plaines fertiles, ses grandes et belles cités, et il les protège. On veut la liberté des mers qui l'entourent pour amener les cuirassés du nord ou du couchant jusqu'à la Corne-d'Or, et il s'y oppose. On suscite des émeutes, on soulève les populations chrétiennes pour obtenir des représailles, crier à l'intolérance et maudire les oppresseurs, et il proteste. On lui reproche les crimes et les massacres commis par les Kurdes féroces, les Albanais pillards, les Bachibouzoucs indisciplinés... Mais a-t-on jamais rendu le roi d'Italie responsable des vols, des pillages, des assassinats commis dans les Abruzzes et jusqu'aux portes de Rome? Ou le roi des Grecs, des actes odieux de piraterie, commis par ses sujets, dans l'Archipel; des brigandages habituels et journaliers des Klephtes; des atrocités, des incendies des Souliotes, Moniotes ou des Sphakiotes crétois que l'histoire doit à jamais flétrir?

Pourquoi ces préférences? Pourquoi ces injustices des voyageurs et

des écrivains?

— Sa Majesté, direz-vous, devrait adoucir les mœurs de ses sujets; envoyer des imans, des ulémas, des philanthropes prêcher aux assas-

sins la concorde, la fraternité et l'amour?

- Eh! sans doute! Mais adressez donc Cabet, Fourrier, Bernardin de Saint-Pierre ou Franklin aux montagnards du Kourdistan, de la Messénie ou du Mayne, ainsi qu'aux écumeurs de l'Archipel; allez donc précher aux loups qu'il ne faut plus dévorer les brebis; aux tigres, qu'il vaut mieux brouter l'herbe que d'égorger les gazelles. Kurdes et Albanais, tigres et loups, vous répondront en vous dévorant ou en vous dépouillant jusqu'à la chair nue, car c'est leur nature et leur vie; c'est dans leur éducation et leurs mœurs. Vous ne changerez jamais les uns, il faudra encore bien des siècles pour modifier les autres. Les lois, aujourd'hui, n'y feraient pas plus que les discours, et il a fallu l'épée féroce du Pacha de Jamina pour donner la sécurité aux routes sauvages de l'Epire.

Mais tous les Ottomans ne sont pas Kurdes et Albanais, et les historiens modernes ont rendu justice à la haute impartialité du Commandeur des Croyants, comme du charme irrésistible de la grande cité, qui est la capitale de l'Orient, après avoir été la capitale du monde. AIMÉ VINGTRINIER.

Cette plaquette est sous-presse et paraîtra le 31 août. Tirée à 25,000 exemplaires, elle sera distribuée en Orient et en Occident en

l'honneur du prochain anniversaire de l'avenement au trône de S. M. I. le Sultan.

L'éloge de l'auteur, M. Aimé Vingtrinier, n'est plus à faire: Nous tenons cependant à rappeler que cet infatigable et vibrant écrivain, dont la ville de Lyon est si fière à juste titre, est plus qu'octogénaire.

# LE PARTI NATIONAL ÉGYPTIEN

Ce parti est plus vivant que jamais, et nous sommes sier d'avoir été au nombre de ses principaux fondateurs en 1867. Les Sociétés des Amis du savoir et du Cercle des progressistes, que nous avons créées et présidées au Caire ont été son berceau, et notre journal, cause de notre exil, fot toujours son organe dévoué. Oui, ce Parti National, du sein duquel sont sortis tant de valeureux guerriers, d'éminents écrivains et d'orateurs éloquents, n'est pas mort. Pour s'assurer de son existence et connaître son œuvre patriotique, on n'a qu'à lire les remarquables articles de nos journaux indépendants et entendre les vibrantes conférences de nos ardents orateurs. Le succès de la magnifique conférence de M. Kamel, le patriote sincère, nous a réjoui, car ses paroles inspirent à ses auditeurs l'amour de l'Egypte chérie. Comme nous, il fait l'éloge de la France et de la Turquie, et, comme nous, il voit s'avancer le jour de la délivrance.

Bravo, Kamel! Toutes nos félicitations.

A. N.

# LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

Nous espérions que notre directeur, après avoir pris la parole huit fois en public le mois d'avril, se reposerait en mai; mais le Cheikh est infatigable; il accepta joyeusement la parole au bunquet des Protes des imprimeurs de Paris, présidé par M. Boucher, ministre du commerce, et au punch d'honneur de la Société « L'Africaine », présidé par l'honorable député M. Bazille.

Voici ce que dit la Revue diplomatique de son discours au banquet:

Puis le cheikh Abou Naddara. le causeur à la mode, a parlé des vives sympathies des Orientaux pour la France et a décrit la splendide inauguration du port de Sfax à lequelle a assisté M. Boucher en compagnie de ses éminents collègues, les ministres des finances et de la justice, et de l'enthousiaste accueil que la population de la Tunisie a fait aux dignes réprésentauts de la France.

Le cheikh a tini son speach par un toast chaleureux à la République

française, amie de l'Islam.

Très belle soirée dont les assistants ont emporté le meilleur souvenir. Et voici ce que dit la Presse de son discours au punch d'honneur de l'Africaine:

A son tour, le Cheikh Abou Naddara, l'aimable patriote égyptien, a exprimé, en prose et en vers, la reconnaissance des Orientaux pour les Français qui se sont toujours montrés les amis des faibles et les défenseurs des opprimės.

La France, nous dit Abou Naddara, est la grande libératrice, la nation généreuse et désintéressée par excellence et aussi la plus puissante des nations, quoi qu'en disent vos rivaux les Anglais. La littérature française est la scule, ou à peu près la seule, des littératures européennes qui ail bien pénétré chez nous, et votre civilisation est, pour tous les Orientaux, la première de toutes.

C'est ainsi que j'ai reçu naguère la visite du prince Mohamed ben Yousuf, cousin du sultan d'Anjouan, qui a la plus grande admiration pour votre pays. Il parle couramment le français, est familiarisé avec vos grands écrivains; et où a-t-il appris à les connaître? Dans son pays, aux Commores.

Ma situation d'exilé et d'hôte de la France, nous dit en terminant le cheikh Abou Naddara, m'oblige à bien des réserves, sans quoi je vous dirais quels trésors de sympathie et d'affection pour la France renferment les cœurs de mes compatriotes. HADJY EL H'SCÈN.

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rus Geoffroy Marie, PARIS

# Le Journal d'Abou Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

Nº 6.

25 Juin 1897

ABONNEMENTS:

Avec la revue Attawadod et supplements.... 1 an. 26' \* Abonnement simple, 1 an. 15 »

ABOU NADDARA.

# A S. M. I. LE SULTAN GHAZY ABD-UL-HAMID KHAN II

Au nom du Tout-Puissant, Dieu des armées, qui rendit tes guerriers forts et courageux, je te salue, o Grand Abd-ul-Hamid, Auguste Khaliph de l'Islam et Empereur magnanime des Ottomans.

Louange à Dieu, Maltre de l'Univers, qui, sur les ailes de la pensée, me sit arriver jusqu'aux pieds de ton trône de clémence et de justice.

Daigne agréer, o bien-aimé Padischah, les félicitations sincères de tes dévoués Egyptiens, dont tu es le Souverain national.

Les éclatantes victoires de tes armées impériales ont ouvert les cœurs des enfants du Nil à l'espoir d'une prochaine délivrance.

Et maintenant, où me transportes-tu, ô mon ardente imagination? Est-ce un rêve? Non. C'est une réalité. Je suis au cœur de Stamboul. Je vois et j'admire; j'entends et je m'enchante.

Quel beau spectacle se présente à mes yeux éblonis!

Des arcs de triomphe, des guirlandes et des drapeaux suspendus dans les rues du Siège vénéré du Khaliphat.

Le bruit réjouissant des trompettes, des tambours et des coursiers qui. de toute part, arrive à mes oreilles, me ravit en extase.

La vue des armes brillantes, des étincelants uniformes et de tout l'appareil du triomphe et de la gloire me transporte au septième ciel. Ah! je vous reconnais, o valeureux guerriers turcs!

Il y a une lune à peine et vous couriez intrépides à repousser l'ennemi qui osait franchir vos frontières, et vous voilà revenus victorieux et vainqueurs, après avoir porté la terreur et la mort dans les bataillons de vos formidables adversaires.

Qui peut résister au choc des armées ottomanes?

Vous avez vu vos assaillants se sauver devant vous comme les loups

se sauvent devant le lion redoutable.

Dans leur fuite précipitée, dans leur déroute complète, ils ont laissé derrière eux armes et bagages, ne songeant qu'à éloigner leurs têtes des coups tranchants de vos glaives meurtriers.

Que vous soyez bénis, ô héros de l'Islam! Vous avez été magnanimes et généreux envers les prisonniers. Oui, et les habitants des villes, où vous entriez en conquérants, ont trouvé en vous des défenseurs contre leurs propres soldats, qui les maltraitaient et pillaient leurs demeures avant de quitter les lieux dont vous les expulsiez.

Peuples ottomans, venez voir les sauveurs de votre Empire. Quel noble maintien! Quelle mine haute et sière! Quelles glorieuses

Que la joie de la foule m'enivre et que son enthousiasme m'exalte! Arrêtez-vous un moment, ô champions de la patrie, asin que je contemple vos yeux rayonnants de vaillance et de victoire et vos nobles visages où brille le courage indomptable.

Et maintenant, où allez-vous, o guerriers magnanimes? C'est vers les mosquées sacrées que vous dirigez vos pas.

Vous allez offrir vos actions de grâces au Très-Haut pour la hardiesse invincible qu'il vous a inspirée au jour du combat. Vous allez vous engager par de nouveaux serments à rester fidèles à Son digne Représentant sur la terre.

Chantez, ô poètes de l'Islam, chantez les louanges de ces héros pieux qui ont vaincu en invoquant l'aide d'Allah et en mettant leur confiance en Lui.

Fidèles Croyants, acclamez vos défenseurs et portez-les en triomphe, en remerciant le Seigneur qui fait gagner des batailles.

Soleil, éclaire de tes plus resplendissants rayons ces vainqueurs qui entrent dans la sainte maison de l'Eternel pour prier le Dieu des armées d'accorder à leur Souverain bien-aimé un règne long et prospère.

## L'ATTENTAT CONTRE S. EXC. M. FÉLIX FAURE

Les félicitations sincères et cordiales que nous avons eu l'honneur d'adresser à M. le Président de la République pour le danger auquel Il a échappé, ont été l'objet de la bienveillante satisfaction de Son Excellence.

Que Dieu conserve à la Puissance Amie son éminent Chef d'Etat et à la République française son bien-aimé Président!

Tels sont les souhaits du cheikh Abou Naddara, l'ami dévoué de la France et l'hôte reconnaissant de ses enfants magnanimes et généreux. A. N.

# A L'AMBASSADE IMPÉRIALE OTTOMANE A PARIS

La première réception qu'a donnée, le 14 juin, Son Exc. Salih Munir Bey, ambassadeur de S. M. I. le Sultan à Paris, a été très brillante. Tous les ministres français et les ambassadeurs étrangers y assistaient en grand uniforme.

Son Excellence, le sympathique ambassadeur, et la toute charmante M<sup>me</sup> Missak, semme de l'aimable conseiller, recevaient les invités avec une parfaite courtoisie et une grace exquise.

Nous consacrerons à cette belle et splendide réception un article dans notre revue Attawadod.



L'explication de ces trois dessins est dans notre lettre ouverte à S. G. M. La Reine Victoria, impératrice des indes.

MAJESTÉ,

Permettez à un Egyptien qui a toujours loyalement et énergiquement défendu les droits de son pays de joindre le faible témoignage de ses

félicitations à celle de 200 millions de vos sujets.

Assurément le règne de Votre Majesté a été fructueux et profitable pour la Grande-Bretagne, et si bien des succès obtenus par votre Gouvernement ont été achetés par des procédés repréhensibles au point de vue de l'humanité, de la loyauté internationale et du droit des gens, je dois reconnaître que les résultats ont été glorieux pour l'Empire Britannique. L'Angleterre est aujourd'hui la reine des mers, la seule nation qui sache se faire craindre et respecter sur tous les points du globe. C'est une tâche dont Votre Majesté doit être sière, et vos soixante années de règne occuperont soixante belles pages de l'histoire du Royaume-Uni.

Comblée de gloire et d'années, Votre Majesté aurait encore mieux à faire, ce serait de marquer cette grande date du Jubilé par un acte qui ferait oublier toutes les iniquités et les perfidies commises par vos ministres et sanctionnées par vos décrets : « Evacuer l'Egypte, que

depuis trois lustres, vos troupes occupent injustement ».

Et maintenant, daignez jeter un coup-d'œil sur les trois dessins ci-dessus et vous verrez les résultats d'une politique trop égoistement anglaise. Dessin Nº 1, : L'insuccès de la mission britannique auprès de Ménélik. Ce glorieux et intelligent Empereur abyssin a refusé vos traités de commerce en alléguant que l'Angleterre a violé tous les traités précédents et que l'Abyssinie ne peut accepter un nouveau traité que s'il est garanti par les grandes Puissances. Quant à favoriser votre campagne du Soudan et vous aider à vaincre les Derwiches, l'Empereur d'Ethiopie ne le ferait jamais. Pourtant, poli et courtois comme il est, le grand Ménélik a remis à votre envoyé une lettre et des présents pour Votre Majesté. Dessin Nº 2: La défaite des troupes anglaises de l'Inde, près de la frontière d'Afghanistan. Qu'allait-il faire là-bas, votre colonel avec ses officiers et ses canons? Envaluir le territoire d'autrui. Il y est mort avec ses soldats. Que Dieu console les veuves et les orphelins de ces martyrs de la convoitise britannique! C'est ce désastre que mon humble crayon a représenté. Je ne parlerai pas des Indiens qui meurent de faim par milliers victimes de la rapacité et de la dureté de vos administrateurs, ce sujet affligerait Votre Majesté, si bonne et si charitable. Dessin Nº 3 : L'échec de vos agents partis au Darfour pour solliciter l'alliance de son Emir contre les Derwiches. L'Emir a répondu qu'il était prêt, de même que le Madhi, à se soumettre à S.A. le Khédive, à condition qu'il ne reste plus un Anglais en Egypte.

Voilà, Majesté, les vérités et les enseignements que ne doivent pas vous faire oublier les pompes jubilaires de Londres; de même votre pensée, au milieu de ces apothéoses, devra vous reporter vers ces malheureux Arméniens, vers ces pauvres Grecs, que votre Gouvernement a poussé à une guerre insensée, et qui gémissent sur leur crédulité aujourd'hui.

Telles sont, Majesté, les paroles respectueuses et sincères qu'Abou Naddara demande la permission de vous faire entendre au nom des

milliers de ses frères d'Egypte, dont il est l'interprète.

Retirez vos troupes de la vallée du Nil, à Vénérable Reine, et votre nom passera glorieux à la postérité. ABOU NADDARA.

النقور ثرسل المالملارك-طوالوبوسية اومحوالة مجاريه

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy - Marie, PARIS



### ABONNEMENTS:

Edition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26' »

Abonnement simple, 1 an. 10 v

ن وادنا زند تروتنا . وعوضاً يتلف مجسّن احوال الردار اللي انتصرفي وقعة الترالكس. ع بقوة حيوشه ال بقوة الديانير. يظن ان اذا ترك الانكلير ، وطنا العزير . يفقد لقب الورداوي كايرا ا عنى لورد المقاهرة . اللي شرقيم به لما عار على المضا الطاهرة. فلكون مطن الخاطرلان ابناء وادى النل. ما يطلبوا لامن حلالتك ولامن اكرمتوظف من يعاتبك ابارة واحدة من الميالة الحبيمة . اللي اخذتها منا دولتك الخنيم ولولقب من الالقاب المصرية الجليلة.

هذا ولكونك يا صفرة الملكة شرقى بانطارك اول اجواب ، فالمرجوا من لطفك تعنى النصابهذا الخطاب. اللطف والاحترام . قلت لها فيه بعد السلام والتحية المخرقها با مصربًا بتقاسى . من ظلم وجورالانكليثمان . قلت لها تنظر الى رسومات هذا العدريا خلاله . . وسمستها بعسفة لطافة كلام . يكسرالقلب وبفرتك العظام. وفحت لها شواهد وبراهين . ان يوم عيدها وسالت الدموم من عيون . ما ينوف عن تلقاية مليون قالوا لجيدلتها ما تسمعيتى كلام الونظارة. مصرافني. وهذا من ذل حالم وموتهم جيبانين. فكيف يغرموا عليها وبدها تمكتها. مقاجيه الناس تقول علينا الجنابها باسهل العبارات. مانضنته الرسومات، وقلت عجانين. أذا يحمنا مصر للصرين . أما أنا اخرت إلها ياستى المحترمه بينا كانت مندوط الملوك والسلاطين. الملكة بأن الوزيروالسردار ، ما يحبوش يخلوا لذا الديار إبنهنى جنابك بعيد السنين ، وصحبتك من سرايتك لان الوزيريوم مذبحة اكندرية ، اللي كنتم سبها اشترى الكنية بوكب عظيم رعاينك من هنود وليرلاندية ; اوراق مصرية ، والشراها بارض الوغان . وصحت كانوا بسخطوا على الدولة الانكليية ، ويلعنوا حكامها خالية لحلوكم في الاوطان. فيخاف من نزول الدسمال الظالمين. ويتضربوا عساكها المجرمين. كايظهرمن الرسين

با المالانكلر تحتى . منكس عدى السنى يًا رات مندوط الدول العظام . حات تهنيها بصفة د واللي وصوالحوى دا في قلم يا اصحالي. هو الا لحلالتها في عدري الدخير . ما تفرصين يا قبلطوره بعيد اليوسل . اذا ما نصفتي وعدلتي الوبل للا الولل فطلع باسادة كلافي عام. وفي ايربوندا والهند قامت الكاللي اخذوها منا نوابك بلاحد ولاحملة . تحن عاية . وضربت وكسرت عساكرا لانكليز اللئام. فعلت للمرتبين قصدنا والمراد. باكنم تتركونا بعدما خربتم الوطن وذليتم

على هذا الموضوم في جرنالي . ويحت الرسمين كتبت لقيكطوريه مكتوب تالى. هذا ملخصه ارجولم سمعق

المكتوب دا المدروج في هذا المدد ياكل . طرقه نعاية وبعدما مخفتها بكلام كثير من هذا النوم السياسي . بالى طلبت لها من رب البريد. ان تريدها عشرين سنة على عرصا . خرا اعتناها عكتولى الاول وظرف لان احدمی ارباب دولتهاالسیة و اخبرتی بانها قرآت مكتولى وكانت رايحة سحد عارها من ديا رنا المصرية الستين حزنت في ايريدندا والهندنصاري وسلين اعا اللودد وولي السردار وسالسبورى دنيس الوزارة. بلاد الدنيا كليف نتركها . دى كل دول اوروما عينها ايوم عيدها وبدعوالها بطول النين ? وبعدها فسرت اذا المجلسة العيار. فليهاي روعه لان خروجكم اللى وضعهم فوق مكتوبل هذا التاني. وهذا موضوعهم

# FRANCE ET RUSSIE ET FRANCE ET ITALIE

Tels ont été les sujets des deux discours que le cheikh Abou Naddara a prononcés à la fête des Vétérans, devant six mille personnes, et au banquet de cent vingt couverts de l'anniversaire de la glorieuse journée de Solférino.

A la fête des Vétérans, présidée par le général Jeanningros, le Cheikh a parlé de l'alliance franco-russe et des bienfaits qui en ont résulté et qui en résulteront, non seulement pour les deux grandes nations alliées, mais aussi pour les peuples d'Orient. Il a auguré beaucoup de bien du voyage présidentiel à Saint-Pétersbourg et a terminé son discours par cet impromptu:

Des bords du Nil et du Bosphore, On souhaite un heureux succès Au voyage de Félix Faure, L'Illustre Chef d'Etat français.

Qu'un groupe d'Anges l'accompagne Dans son aller et son retour l Que tous les nobles cœurs il gagne Dans sa visite à Pétersbourg. Son Excellence est sympathique, Et les bons Russes aiment tant La France et son peuple héroïque, Oue l'accueil sera rayonnant.

Et la Franco-Russe alliance, Sur laquelle les oprimés Fondent leur unique espérance, Sera plus forte que jamais.

Cette alliance souveraine, Que ce voyage affermira, Sauvera l'Alsace-Lorraine. Crovez-en Abou Naddara.

Au banquet de l'anniversaire de Solférino, présidé par M. Trarieux, sénateur, ancien ministre, le Cheikh a parlé des liens fraternels qui unissent les deux nations sœurs, la France et l'Italie, et a terminé son allocution par ce toast aux Dames:

Le toast en vers n'est plus de mode; En prose on le fait maintenant, On n'a pas tort; c'est plus commode, Plus positif, plus entrainant.

Et la preuve : les gens pratiques . Comme souverains et chefs d'Etat, Ne nous font leurs toasts politiques Qu'en prose, et nous en font un tas.

Ils disent: « Je lève mon verre, Et je bois à votre santé! » Sans rimer avec vœu sincère De bonheur et prospérité.

On n'aime pas la poésie, On est fin – siècle de nos jours; Moi, je l'aime avec frénésie Et j'en émaille mes discours.

Je ne déteste pas la prose; Mais pour plaire au sexe charmant, C'est en vers parfumés de rose Que j'apporte mon compliment. Quelle chance! dans cette fête De héros italiens, français, Du sexe on m'a choisi poète; l'aurai donc un brin de succès.

D'ailleurs, les Dames sont aimables Envers moi, leur admirateur. Que mes vers leur soient agréables, Voilà le souhait de mon cœur.

Les Dames d'Italie et France Sont des astres respiendissants. Vertus, beauté, grâce, élégance, Beaux yeux et regards ravissants.

D'Italie et France les Dames Sont comme les Anges des Cieux. Elles charment nos cœurs, nos ames Par leur esprit délicieux.

Ce sexe adorablemérite Tous nos vœux de félicité. Mes chers amis, je vous invite A boire à sa chère santé.

# LES TURCS EN THESSALIE

Dépêche de Constantinople au Morning Post:

Un conseil des ministres a été tenu hier à la Porte.

Les organes officiels turcs annoncent que sir Philip Currie a reçu une dépêche de M. Elliot, secrétaire de l'ambassade britannique, au sujet de la conduite des troupes impériales en Thessalie.

Il résulte de ce rapport que la conduite des troupes turques a été excellente et que le pillage de Larissa a été commis non par les Turcs, mais par les troupes helléniques.

Nous avons lu avec un visintérêt les premiers numéros des journaux El Malumat, hebdomadaire illustré, quotidien politique, turc et arabe. Dirigées par l'intelligent et habile Mohammed-Taher-Bey, éminent écrivain et poète charmant, ces publications ont un brillant avenir. Nous souhaitons à notre honorable confrère le succès et la prospérité qu'il mérite vraiment.

A. N.

# UNE FETE AU THÉATRE POMPADOUR

INAUGURATION DE L'INSTITUT THÉATRAL

La fête familiale par laquelle notre vaillant et habile confrère M. Gromier a inauguré son Institut Théatral, dans la salle Pompadour, a été très brillante et bien réussie. Son spirituel discours fut souvent interrompu par les applaudissements de la nombreuse assistance. Le concert qui a suivi, auquel des artistes distingués ont prêté leur concours, a été des plus intéressants. Cette belle soirée s'est terminée par un bal au Hall des Expositions, où M<sup>11</sup> Jeanne Gromier, la charmante fille du sympathique directeur, s'est prodiguée envers les invités avec la courtoisie la plus parfaite.

# RADIOTINT

Nous empruntons les lignes suivantes à un grand confrère parisien en le remerciant :

Abou Naddara devait être des premiers parmi les notabilités de la Ville-Lumière à se voir photographier en couleur, d'après le très curieux procédé qu'a récemment découvert le savant chimiste Villedieu-Chassagne, sous le nom de Radiotint.

Après de longues recherches scientisiques, M. Villedieu-Chassagne vient en esset de réaliser cette étonnante merveille de faire ressortir à la fois, sur papier et sur vitrail, par une série de bains chimiquès, les couleurs naturelles de l'objectif. L'éminent chimiste-photographe a tenu à placer au premier rang, dans sa célèbre galerie, l'image, aimée des Parisiens, du plus populaire des Egyptiens de Paris, le cheikh Abou Naddara, splendide dans son grand costume oriental, la poitrine couverte de toutes ses décorations et le chef orné du turban arabe.

نروا حريدة حرة هناية لة الانكلية اللي فاقت في ورفى الهند على تليًا مة مليون. والدعرف ال المومنين وعمارين مواختلاف المذاهب والاربان. تراه لله . ماخاله حرنال انكلرى سنهمين ع اتفعله في الهدمن العدوان. وفق الوهالي علتوب من معاتبي العال - اخترها باللي يعلوه -11/2 due 31 (00 " ele lateril. Islan

Puisse cet autre avertissement vous dessiller les yeux; puisse-t-il vous ouvrir les oreilles et l'entendement à la voix qui vous crie :

« Evacuez en Egypte! »

Si vous accomplissez cette œuvre de justice, vous serez bénie par 120 millions de musulmans qui habitent vos Etats et qui, depuis les glorieuses victoires des Turcs, supportent avec impatience votre joug et votre abus de pouvoir.

Prenez garde que votre jubilé n'ait pas de facheux lendemains!!!

ABOU NADDARA.

P. S. — Daignez lire, Majesté, cette protestation patriotique que notre vaillant et intrépide confrère, M. Kamel, a adressée à votre premier ministre; elle est l'expression de l'opinion publique sur les bords du Nil; la voici:

Aujourd'hui 11 juillet, quinzième anniversaire du bombardement d'Alexandrie, je tiens à rappeler à Votre Seigneurie les promesses faites au nom du trône et de l'honneur britannique pour l'évacuation de notre patrie.

Occupée tyranniquement contre sa propre volonté et contre ses intérêts les plus vitaux, l'Egypte considère ce jour de 11 juillet comme un anniversaire de deuil pour elle et un anniversaire de honte pour l'Angleterre. Et tant que l'occupation anglaise subsiste, cette honte sera portée par tout Anglais devant la civilisation, l'histoire et l'univers entier.

Lisez aussi, s'il vous platt, l'important article du Morning Post, qui dit ceci :

Le gouvernement n'a pas assez fait pour les Hindons; il a le devoir de veiller de plus près aux intérêts de l'Inde et de ses habitants.

Nous ne demandons pas qu'on fasse de l'indigène un gentleman anglais, mais qu'on développe les meilleures de ses qualités et qu'on parc à ses principaux besoins.

Dans la troisième lettre ouverte que j'aurai l'honneur de vous adresser le mois prochain, j'exposerai à Votre Majesté ce que font vos hauts fonctionnaires civils et militaires en Egypte et au Soudan; cela vous décidera peut-être à mettre un terme à votre occupation de ma patrie qui attire à votre gouvernement la juste colère du monde civilisé

# L'ÉGYPTE AU XIXE SIÈCLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aint VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh

ENFANCE

Louange à Dieu! le Puissant! l'Éternel! qui a créé la lumière, l'immensité des mondes, les astres slamboyants, la vie, la vertu, le courage; tout ce qui est vrai, beau et grand, tout ce que l'humanité admire; tout ce qui échappe à son intelligence ou à son regard!

Au milieu de ces merveilles, il a jeté la terre, qui s'ensuit rapide à travers l'insini et dont il suit la course avec sollicitude et amour. Sur cette planète bénie, à la place d'honneur, il a sait asseoir la France, lui a donné le plus doux climat et l'a dotée d'une intelligence d'élite destinée à guider les nations de notre univers.

Mais, avant la France, il avait tiré, des limons du Nil, l'Egypte, mère de la Sagesse et du Savoir. Il l'avait posée, comme un flambeau divin, au centre du monde, aux confins des trois plus vieilles contrécs du globe, avec mission de faire naître et d'éclairer toutes les civilisations.

Nul ne résiste à Dieu.

Quels princes furent, en esset, plus grands que Chéops, Touthmops, Amenophis, les Ramsès, dont l'un sut appelé Sésostris, par les Grecs, et dont les armées pénétrèrent, au levant, jusqu'au fond des Indes; au nord, jusqu'aux lieux inhabités qui dorment sous l'hiver?

Quels hommes furent plus sages, quels savants plus profonds que les prêtres de Thèbes, d'Héliopolis ou de Memphis? Qu'était la Grèce

de Platon avant l'enseignement des Egyptiens?

L'école d'Alexandrie règne encore sur nos idées modernes et, cependant, elle ne fut qu'un pâle reflet du savoir qu'on donnait aux initiés. Quels travaux peuvent se comparer aux Pyramides, au lac Mœris, au Sphinx, aux monuments d'Ipsambou, de Kornak et de Philne.

Dieu, cependant, châtia cette institutrice des nations, pour avoir cru à l'infaillibilité de sa sagesse, comme, plus tard, la France, pour avoir compté sur l'infaillibilité de sa valeur. Il a relevé celle-ci et lui a rendu ses anciennes destinées; il relèvera celle-la, en vue des secrets de l'avenir; car il est le Miséricordieux.

En ce moment, il l'a livrée à la rapacité de l'Angleterre, comme jadis à l'avidité de l'Arabe et des Hycsos. Mais après les jours d'épreuves, il a chassé les Pasteurs comme il renverra les sauterelles rouges dans leur île. Par quels moyens? Peut-être par les plus infimes et les plus inattendus. Un petit pâtre, armé d'une fronde, lui a suffi pour délivrer Israël des Philistins; peut-être emploiera-t-il la plume d'un poète pour balayer les flottes d'Albion.

Ne dites pas que c'est impossible! Dieu donne au vent la puissance de la foudre; le petit grelot du mulctier peut détacher une avalanche qui engloutira des villages; un ver fait sombrer les navires, et c'est un insecte qui détruit les grands chênes de la forêt.

Ah! les petits moyens! quel rôle immense ils jouent! Si c'est écrit, qui donc empêchera le Ciel de donner pareille fortune à une plume, à un roseau? Et cette plume existe; elle est à l'œuvre; elle vit, elle agit; elle trouble déjà plus d'un rêve; elle oppresse plus d'un sommeil; elle irrite les chess de l'Etat, et l'impératrice des indes la regarde comme un tléau.

Celui qui la tient d'une main de ser n'est qu'un rêveur, sans slotte, sans armée, sans trésor; mais c'est un inspiré qui a l'amitié de la France, les sympathies de l'Afrique et de l'Asie, la confiance des fellahs et l'appui du Ciel.

Avant qu'il n'ait accompli son œuvre, laissez-moi vous présenter mon héros, le cheikh Abou Naddara, le proscrit égyptien.

Car il n'est pas autre chose, un déshérité, un proscrit. Ses biens ont été confisqués; sa tête a été mise à prix; mais il a ce qui fait les prophètes : l'inspiration. Il a ce qui fait les conquérants, les remueurs d'idées et de nations, les tribuns: il a la foi. C'est une arme que rien ne lui arrachera et avec laquelle ses ennemis devront compter.

La France lui a ouvert ses portes; elle lui a donné l'hospitalité et aujourd'hui, c'est de Paris qu'il couvre l'Egypte de ses brûlants écrits.

Egypte et France! la mère et la fille! les temps antiques et les temps modernes! Qui peut sonder votre histoire sans tressaillir d'enthousiasme et d'admiration? Mais le livre n'en est pas moins fermé. Une page s'en prépare dont nul ne peut prévoir l'éclat.

Je vais en tracer les premières lignes. Le vingtième siècle vous en dira la sin.

En faisant connaître l'homme, je ferai mieux comprendre l'œuvre, la tâche héroïque de l'ouvrier, ses moyens, son espoir et son avenir.

Abou Naddara est de pur sang égyptien. Il est né au Caire, le 14 du mois de Ramazan, l'an de l'Hégire 1256 (avril 1829 du calendrier français).

Quels souvenirs cette époque rappelle!

Quels noms retentissaient alors sur les bords du Nil!

Entouré de Français, Méhémet-Ali avait régénéré la terre des Pharaons et vaincu les hommes et la nature. Albanais et Mameluks avaient disparu; à force de patience et de génie, Champollion avait lu les caractères figuratifs de l'ancienne Egypte; Coste et Massé avaient creusé ce canal de Mahmoudié qui pouvait porter des frégates d'Alexandrie au Nil; Cérisy avait créé une flotte de guerre dont les vaisscaux rivalisaient avec ceux de la France et de l'Angleterre; Besson avait instruit et commandé les vingt mille marins de cette flotte formidable; Enfantin, Barrault, Félicien David, toute l'escouade saint-simonienne réfugiée à l'ombre du Croissant, couvraient le Delta de ponts, de canaux, de digues, de routes, de chaussées, de monuments utiles et préparaient les plans de ce canal qui devait immortaliser M. de Lesseps; Clot-Bey, de Grenoble, avait organisé les hôpitaux et le service de la Santé, modèles du genre; Linant-Bey révait ce barrage du Nil qui ent effrayé les Romains; Juniel avait enrichi l'Egypte de ces plantations de cotonniers qui sirent une si rude concurrence à l'Amérique et, le plus grand de tous — un Lyonnais, cc colonel Sève - Soliman-Pacha, généralissime des armées égyptiennes, qui, avec des fellahs, des Nubiens, des nègres, avait organisé ces bataillons invincibles qui avaient pris Modon, Coron, Navarin, Tripolitza, Missolonghi et Saint-Jean-d'Acre; qui avaient battu les Arabes, les Grecs, les Soudaniens, et avec un nombre inférieur de soldats, remporté les victoires de Homs, de Hamah, de Beylam, de Konieh et allait bientôt gagner cette grande bataille de Nézib qui faillit remanier la carte de l'Orient.

Que d'héroïsme alors chez ces Africains commandés par des Français! Quelles journées! que de combats! que d'efforts peu connus ou si vite

oubliés!

Cent soixante mille hommes, bien armés, bien exercés, bien commandés, faisaient respecter le nom égyptien dans tout l'ancien monde. Un seul point noir venait, de loin en loin, obscurcir l'horizon. Sans être attendu, malgré la vigilance du souverain, les soins et le dévouement de Clot-Bey, des médecins, des hospitaliers, le choléra faisait son apparition, frappant le haut et le bas-Nil, les terres cultivées ou le désert et jetait l'épouvante et l'effroi au sein des populations.

Abou Naddara connut ainsi l'adversité avant d'être entré dans la vie. (A suivre).

# DISSERTATION SUR LA GUERRE TURCO-GRECQUE

La Revue militaire d'infanterie, qui tient une place si honorable dans le milieu éclairé de l'armée française, publiait dans son numéro du 15 juin dernier la première partie d'une étude : Dissertation sur la guerre turco-grecque.

Cet article, d'une grande élévation de pensée, écrit dans un style d'une puissante élégance, paraît devoir être attribué à la plume compétente d'un efficience paraît devoir être attribué à la plume compétente d'un efficience de la plume compétente d'un efficience de la plume compétente d'une puissante élévation de pensée, écrit dans un style

tente d'un officier général.

Nous comprenons qu'il n'ait point désiré se faire connaître, asin de pouvoir plus librement faire profiter son pays des véritables enseignements à conclure de la glorieuse campagne de nos armées impériales.

Mais nous regrettons anssi qu'il none soit refusé de faire connaître.

Mais nous regrettons aussi qu'il nous soit refusé de faire connaître son nom en Turquie et de le priver de la sorte des remerciements qui lui sont dus pour les témoignages qu'il rend à l'habileté du général victoricux, à la valeur et à la remarquable discipline des troupes de Sa Majesté.

Ces preuves de sympathie doivent nous être précieuses.

# POÈME ADRESSE AU CHEIKH J. SANUA ABOU NADDARA PAR MM. DE SAINT-BONNET ET ARY RENT

Muse, fille des dieux, descends de ta demeure. Viens, je veux avec toi verser des flots d'encens, Chinter le desenseur de l'Egypte qui pleure, O Muse, donne-moi tes plus nobles accents. Exerçant à bon droit l'ardente politique,

Exerçant à bon droit l'ardente politique, En plein jour tu défends la franche vérité, Rayonnante et splendide; 5 prodige authentique, Ta devise est toujours : Patrie et Liberté.

Ah! l'hydre d'Albion, qui tue et décourage, Entrainant sans appel l'Egypte au triste bord, Voudrait manger le tout, mais ton divin langage Semble l'effaroncher en lui versant la mort. Pour être foudroyés sous les coups du tonnerre, Sans espoir les géants luttaient contre les dieux: Toi, Abou, tu poursuis les enfants d'Angleterre, Ah! reviens du combat triomphant et glorieux.

Patriote fervent, lu sondes toutes rhoses.
Ton cœur, comme un phare, a d'étranges projets,
Tu suis les mouvements et les métamorphoses
Et tu sais des Anglais les horribles secrets.

Ah! sauve des soucis la patrie adorée, Ecrase l'ennemi qui foule ton pays, Le fettah te fera la prière dorée, Et ton nom remplira l'histoire de récits. Qu'en bronze ou qu'en granit s'élève ta statue Pour garder ta mémoire aux siècles à venir. Dans le cœur du fellah, dans notre ame abattue, Ton nom restera comme un vivant souvenir.

A. N.

Aux murs du Parthénon, jadis les Grecs antiques, Des sages, des guerriers gravaient les noms fameux: Qu'on inscrive le tien en lettres héraldiques, Naddara, en souvenir de tes faits glorieux.

Plus grand que les Césars, les manieurs d'épée, Plus grand que les héros, les rois de l'Univers, Homère seul pourrait chanter une épopée Et célébrer ton nom immortel dans ses vers. Vingt-et-unième Année

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU HADDARA 6, Rue Geoffroy-Marin, PARIS

# Le Journal d'Abou Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

Nº 7.

22 Juillet 1897

ABONNEMENTS:

Avec la revue Attairadod et suppléments.... ran. 28' »

Abonnement simple, 1 an. 15 n

# N°1 N°2

# L'ENVERS DU JUBILÉ EN IRLANDE ET AUX INDES

Deuxième lettre ouverte

à S. G. M. la Reine Victoria, Impératrice des Indes.

Paris, 22 juillet 1897.

Majesté,
Que le Tout-Puissant Roi des Rois vous accorde encore vingt années de règne paisible en récompense de la profonde satisfaction que vous me fites éprouver en m'informant par un éminent personnage de Votre Cour que ma Première Lettre ouverte dans mon journal patriotique a eu la bonne fortune d'être regardée, lue et appréciée.

J'ai appris, d'autre part, que lord Salisbury et lord Wolseley vous ont dissuadée de suivre mon conseil et insistent pour maintenir vos troupes en Egypte, qu'elles occupent au mépris de tous les droits, de toutes les lois et de tous vos engagements. Je connais les raisons qui font agir ainsi Leurs Seigneuries. Votre premier ministre, ayant un gros paquet de fonds égyptiens, qu'il a achetés à vil prix le jour du massacre d'Alexandrie, organisé par vos représentants d'alors, redoute la baisse que causerait l'évacuation. Quant à votre généralissime, qui remporta la victoire de Tel-el-Kébir en faisant couler les flots de livres sterling anglaises, il craint de perdre son titre pompeux de « Lord of Cairo ». Que ces deux honorables seigneurs se rassurent : lorsque vous quitterez la vallée du Nil, les fonds égyptiens ne baisseront pas, au contraire, et nous ne réclamerons à aucun de vos sujets les titres qu'ils auront iniquement acquis chez nous. Trop heureux d'être débarrassés d'eux à ce prix.

En attendant, Majesté, vos hauts fonctionnaires civils et militaires en Egypte redoublent de despotisme et d'arbitraire, surtout depuis votre Jubilé; la cause de leur dépit, vous la connaissez sans doute. Lord Cromer voulait que notre bien-aimé Khédive ordonnât la fermeture de tous les offices publics ce jour-là. Or, Son Altesse n'étant pas le vassal de l'Angleterre, a refusé. Abbas-Pacha n'est pas un simple gouverneur de province britannique, ni un de vos tributaires. Il ne connaît d'autre suzerain que S. M. I. le Sultan, et n'a pas d'ordres à recevoir de vos ministres.

Mais revenons à notre première lettre, que Votre Majesté a daigné parcourir avec intérêt; c'est ce qui m'encourage à vous adresser cette seconde lettre, où je désire vous prouver la réalité de mes prédictions. Rappelez-vous ce que je vous disais peu de jours avant le Jubilé; tant que vous suivrez la politique égoîste et envahissante de vos ministres, vous ne verrez que malheurs sur malheurs dans votre Royaume-Uni et dans votre Empire des Indes. Les dessins de ma première lettre vous ont exposé les insuccès et les échecs de vos diplomates; les dessins de celle-ci vous présentent l'envers du Jubilé. Oui, Majesté, tandis que les envoyés des souverains et des chefs d'Etat du monde entier vous portaient leurs hommages à Buckingham Palace, à Saint-Paul, au milieu des enthousiastes acclamations des Londoniens qui se sont enrichis des dépouilles des peuples que vous avez envahis, les Irlandais et les

Indiens protestaient hautement contre la tyrannie et la cruauté de votre gouvernement sans soi et sans entrailles. Jetez un coup d'œil, Majesté, sur les deux dessins qui précèdent cette lettre et vous frémirez d'horreur; car votre entourage a mission de vous cacher la vérité et de ne vous donner que les nouvelles qui vous font plaisir. Regardez donc ces deux dessins et mettez un terme au despotisme de vos ministres.

Le dessin nº 1 représente les événements qui ont eu lieu en Irlande, et le dessin nº 2 retrace les troubles des Indes. Dans le premier, vous voyez sur la mairie de Dublin, non pas vos étendards enguirlandés, mais le sinistre drapeau noir, en signe de deuil. Les malheureux qui contemplent ce lugubre emblème n'invoquent pas les saintes bénédictions du ciel pour vous; mais ils appellent ses malédictions sur vos ministres, qui oppriment et ruinent leur patrie; à droite, vous voyez les funérailles de la pauvre Irlande, morte de faim; à gauche, une émeute sanglante des paysans réduits à la famine, alors que vos lords détiennent les terres fécondées par leurs sueurs et leurs larmes. Combien de milliers de cadavres se dressent de toutes parts pour protester contre les réjouissances de Londres qui insultent à leur malheur!

Maintenant daignez porter vos yeux sur le dessin nº 2: nous voici dans les Indes. Le croquis du milieu représente la destruction d'une mosquée par ordre des autorités anglaises; les fidèles musulmans se soulèvent; vos policemen et vos soldats sont battus et, pour calmer les croyants, le gouvernement anglais a dû reconstruire la mosquée. D'autres émeutes, plus graves encore, ont éclaté à Bombay, à Calcutta, etc.; ce qui déconcerte vos agents, c'est que, dans ces révoltes, les musulmans et les hindous sont d'accord pour vous maudire. De l'autre côté, vous voyez les indigènes lisant un journal révolutionnaire. Cette feuille, savez-vous ce qu'elle contient? Si vous l'ignorez, écoutez cette dépêche:

• On vient de saisir à Bombay et à Poona une brochure séditieuse en anglais et en indoustan, portant ce titre: Trois cents millions d'êtres humains.

« Cette feuille insulte la reine et le gouvernement et fait un appel aux nations civilisées en faveur des Hindous vivant dans l'esclavage; elle leur rappelle qu'elles ont dans l'Inde des millions de frères aryens ayant plus de titres à leur sollicitude que les Grees ou les Arméniens.

« La même feuille ajonte que l'indifférence du gouvernement pour les souffrances du peuple se révèle par l'invasion des harems et la violation des mosquées, sous prétexte de mesures contre la peste.

« En terminant, le placard dit : « Le diable lui-même ne s'aventure-« rait pas à célébrer ses conquêtes en temps de famine, de peste et de « tremblement de terre. Ne nous élèverous-nous pas contre les tyrans « anglais qui, depuis plus d'un siècle, nous oppriment? »

Voilà, Majesté, ce qui se passait dans le Royaume-Uni et dans l'Empire des Indes pendant votre jubilé. C'est un avertissement du ciel qui signific « Prenez garde »; comme Balthazar, vous avez eu votre Mane, Thecel, Pharès; car, tandis qu'on dansait à Buckingham Palace, le seu éclatait et jetait l'épouvante parmi les invités.

معمة الاستراب سنويًا فريك و ومع التودر والعلاوات فريك متعمد المنقور شرسل الماللار رأساً مطواع بوسسة الوبجوالة مجادية

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS



السنة المحارية والعثرون جريدة والعثرون مريدها ومحرها المسينة مديرها ومحرها السنخ بع سانوا الونطارة باريس المع جوفرولهاري من ما باريس المع جوفرولهاري من ما باريس المع جوفرولهاري من ما

# ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26° n Abonnement simple, 1 an. 10 n

عدد ٨ باريس في ٥٠ ربع الاول سنة ١٤١٥ عدد ٨ باريس في ٥٠ ربع الاول سنة ١٤١٥

المصرية . الله يرجم ويسكنها جنة النسبم . ويسبر عيالا فهو الرحين الرحيم . - فلت - استعلى من يوم ساساني د الخبر اللشوم . وأنا من العيش الهي محروم وى كانت بسليني بكاتيها اللطيفة على الهوم. - قال - العبر عميل يا ا ساذ دوف لنف ك وادي واحدا تك مخوالاوطان. واستحد جريدتك وأنزل بها كالمادة على راس المستربول الخران . - قلت -المستربول هوسب كل أسية. هوالله باعدلي عن اهلي وخلاك بحلوله في ديارنا النيلية. والدّكنت رايت اختى قبل وفاتها . وورعتها وقبلت وجناتها - قال - يحتى لا يا بونطارة . تطمن في رالطائفة الحراء المدارة. اللي بعي لها حسسا شرسنة عام. بنظلم ابناء مصرك الكرم. ياهل ترى يمكنك يا بوعيدا لحيد ملى ولولى قاهرة. تطلعنى على عددك القابل وكروماته الراهرة . سقلت - أه ياسي على ياما الوطن عرير. حية لهانى من هموى وقوالى على محارية الانكليز. انظريا إبن رسوماتي الله تحرَّن قلب الكافرين والملب نجاة مصرمن مخاليب المايرين - قال - دى رسوماتك ما تحتاجت لفنير . حادثة الرامي والولد المقتولين رايناها في الجرائل في الاسبوم الزخير. لمنة الله على الانكليز اللي عدروهم. وعلى الحكام اللي عفوعهم وما قلونكليز اللي عدروهم. وعلى الحكام اللي عفوعهم وما قلوم . بقي المسكري ده ابوبندفية . هواللج للولدفي

- قال مد اغا انا ا فضل سمع ملخص الكتوب . بعريشك المصرية من خك المحبوب . - قلت - على العين والرس ياسيه على يا عالى . سلك اودانك واصنى الى اقوالى . - قال ـ حات يا بوي من شخايفك هات ولذماممنا بكلامك اللي زي الشريات - قلت - هذا نص مكتولى يا عريز . اللي حررته لفيكطوريا ملكة الانكليز - قال -ما تترحمت المكتوب يا بونطارة. بل لحقه لي بالطف عبارة . دعنا من النحية والسلام . وقل لى مضمون الكتاب باختصار الكلام- قلت - اعلى يا سي على بان لي في سرايتها حسب . بيوس لها حرائدي فاطلعت على المكاتيب اللى حررتهم لها في اعدادي الدخيرة . ولكونها ت اميرة . الغت مما لسمعت ال نواكم بيطلونا ويسلوانعنا و بنهبونا. فرعل ابها ولحيّ العهد البرنس دوغال. آماري في بدها الجوفال . وبالطبيعة انه حرَّج على وصوله لتختر . اغا انا في مكتولى والخبرتها ، بإن الجرنال برد له في الميعاد . وبعرفها ظلم حكامها في العباد . حتى تمنعهم عن فعل السيات. وتبعد عن دولتها اللعنات - فال - بال ترى يا ساد را بحد تقبل النصايج . وتخلي وزراها يبطلوا فعل النواحث والفضايج المستحد قلت ما يتعلم ما في الصدور الدرب المعالمين . القصدهوانها تسمع جور صطامها في المصريين- قال- فلائد أنك فسرق لها الرسومات. ولمنرتها بالحادقات-قلت - نعم يا ابنى وربيا سبحانه وتعالى

دولتنا المعلية موالدول الاوروماوية

وردت الينا مقالة جليلة بالقلم الدابع من ولدنا العزير محود اخدى نك صاحب ومحرر حريدة البرق المقاطن الان بدارالعادة اغالضيق المجال لم يستركنا درجهاهنا كلها فاقتطفنا من

قال حفظه المولى بمدمقدمة سياسية مالها نطير سكا ماكتين ومضنعين بالكلن الله كانت تتحفنا بها حراداده قبل اعلان الحريب اعا كما دار القيّال اطهرت العدوان و-الجما لدولة ال عمان محية في اليونان وكانت الحسب الها إنالت اسمى التدن وعلت كلانسستسن وللن ضاعت امالها ادراج الرياح وكانت اعمالنا مفرونة بالنجاح والفلاج ودولتنا المعلية المحدت مع المانيا وارارت إنها يمون قابفة بيرها اليمنى عليها وباليسب على الروسية وكلن ظهرلها الدالروسية حنت على بعض اقارب القيصر فجعلت الاسلام. اللي تلتهم في مستمراتها بيقاسوا العناب الهذ وتعلم انها بديكنها الوصول الى ماريها الدبانيجاد عبد الحيد، ففاقوا من عقلته وذراعهم الضميف حيم الرخير هو عباره عن مجامله. هذا . واما الكلرافاتها ما ومن احبانا العراز . الحاصل الدوله العليه صحت لله الحدف حالة عظية حداً واغلي الدول المحتمل الرديف صاروا مخت السلام والقوة البحرية بقت فى حالة منة حتى الى رايت في أستنول جميع البواس المحرية حاري العثماني . فصيرالقول وبديو المعانى - قال اعطنى اعداد تصليحهم وتحديد غيرهم من الطرز اللي ظهر حديد والكل فرحانين العلم العثماني . اقراها واقريها لحالاني - قلت - خذهم ياصاع والمستربول عدول بنو ويفني واللورز كرنب طالع عينه العلم العثمانية . اقراها واقريها لحالاني - قلت - خذهم ياصاع والمستربول عدول مناسبة ويفني واللورز كرنب طالع عينه العلم الم تصليحهم وتخديد غيرهم من الطرز اللي طهر حديد والكل فرحانين والجنزال كتكار سحط محقة في زم المتبارية ون اطفال السودان بحى له بوم ولمنا يدركنا من الله النصر ويفرها للقرائدة قال - وهومود عنى سه ميري بأمون شير خليال بفية في المجروع الانكليز من مصر كامن عليا الديان بالطعري اليونان

الهمى نكلام مقنع عظيم بحصل لإولوزواها منم باتيوسيم قلت لها بان وكلاها بمصر اللورد كزئب والجزال كتكنار ما يرجوا منا لا الكيار ولا المصفار. وفي مسالة المقتولين. محاكهم اعا تبوين القائلين. وعفوا عنهم وقالواانهم الرفاء. وان الراعى والولد اللي قوصوهم المسكو الانكليز هم الدانقيا؛ روضها هذه الازهار وان الانين عسكر الحرالي فتلوا الوطنين . احدهم كان سكران والخرما كانسنى ناوى على المقتل فللإب ماهمش مذبين ، وفي الموضوع داما خليت لها ولا بقيت وانت يا سى على تعرفنى حرّ كلذا سعينها كنير من الكلام المر. ويلاً وصلت يا ابنى لامرالتبان. اللي رفع عن انفهم لاسلينهم للمقال في السولان. قلت لها بان تيجة الحرب دى مشوم عليها . ولوانتصرت وداست الدراومش تحت رجليه . لانها را يحة تحمل المسلن . يتقاتلوا باطلاً وهم اولاد رين . فتزراد كراهة المؤمنين ترك وعرب وفرسي وهنور وافعال في امتها اللي برسايس اما برها برهان في ولايات آل عنمان. وقلت لهان التلقائة مليون من تغير سياسترام الباب العالم لابها طامحة بنظرها المي من الحيكام. دخلت فيهم اليوم روح جديدة . لما بلفتهم مع جلالة المطانا المعظم اعزه الله وعلى ستان ده النصرات العديدة . اللي رينا انعم بها على خليفته السلطان ما مكنهاش فخالفتنا باي المر واعا بمعتمل ان تظاهرها حديد. الحاص شرف عليه كالعادة باستهلى. بانها الدركت الطبش وعانيمشى من ورا سياستها الخرفا عنى تعلم احوال الهاووة وعن مصرتنجلي. ويذلك رينا يطول الشرق واصحت تود محالفة الباب العالى وتسطر بعروه في عمرها . ومجلد بالفر ذكرها . ومن النوم دا كلام كثير . صبر وقوم اى امر ما بين الدولة العلبة والروسية ومحتمل ان سنا الله يحصل له تا نير- قال - طيب وأنى عندك من انه يقو عرب مابين الانكلير والروس وقد كلهرت مقدماته الدخبار المسترة بخصوص الدولة المعلية - قلت الطح من مسالة الدفعان الدخيرة واما فرنسا فانرا حبينا نقرياً تم والفراعة اربعة ملاس ليرة تركية . خذ يا ابنى إن زمان والبطاليا فانها والنسام المانيا اشبه بخيال جرانيل المعلومات اللي بتنطبع في الاستانة . واقرامقالاتا النظل مطرح ما تروح المانيا هم معها وان شئت قل صاروا السياسية الرفانة . وترجى ياعزيزي على الدموال ، لان المعلومات صبحت اليوم في المسائل الشرقية اعظم ونال. - قال - رايت جلة مها في عدر نوردك الرخير والرقي فضلاً عن انها الان في اهمام عظيم يعنى عميم عساكر اللي فيها عاله نظير والجوال المصرى اللي قدامك ايه كان ? - قلت \_ راجرال محب لال عمان . ا سمه علم وسيرهم بن اصحابك الملاح . وخذ بدائع الحبية ناليف سي لى يوسف الجريد لحي مدير تلك الجريدة الغرا. رايج ا نقل منه في توردي

n'avait pas prémédité son crime; ils ont donc été acquittés! Que cet acquittement ait provoqué la plus grande indignation dans toute l'Egypte, lord Cromer et ses acolytes ne s'en soucient pas. Pourtant, toutes les malédictions que de tels abus, et combien fréquents, font crier à toutes les bouches nilotiques, arrivent jusqu'an trône de l'Eternel! Déjà les signes de la colère divine se montrent dans tous les malheurs qui frappent de part et d'autre vos sujets en Irlande, aux Indes et ailleurs.

Votre règne déjà si long n'est pas près de finir; qu'il soit marqué au moins par des actes magnanimes qui vous immortaliseront! N'écrasez pas l'Irlande et les Indes sous le poids de vos impôts et travaillez au bonheur et à la prospérité de leurs populations. Mais avant tout, ò grande Victoria, remplissez les engagements solennels pris par vos ministres en face du monde entier, et ordonnez ensin l'évacuation de la vallée du Nil, où lord Cromer et le général Kitchner préparent de nouvelles infamics. Oui, Majesté; ils marchent contre le Soudan, où déjà trente mille de vos malheureux soldats ont péri avec l'élite de vos généraux et de vos officiers. Empêchez-les, pour ne pas accroître le nombre des veuves et des orphelins dans votre Royaume-Uni et pour mettre un terme à des iniquités comme celles que vous voyez dans mes dessins. Ces jeunes hommes, les mains liées derrière le dos et poussés, à coups de cravache, par ceux qu'on prétend être leurs libérateurs et leurs civilisateurs, où les conduit-on? A la boucherie du Soudan; car ces victimes du despotisme britannique présèrent la mort au fratricide; ils serviront de boucliers aux soldats de Votre Majesté et protègeront leur retraite. Prenez garde, Majesté! Quelle que soit l'issue de cette guerre barbare, où vous aliez forcer de fidèles Croyants à s'entretuer, elle vous sera fatale, car elle centuplera la haine qu'ont déjà contre votre gouvernement les Musulmans du monde entier, dont plus de cent millions, hélas! sont sous votre domination. Ils n'ignorent pas que les révoltes qui ont eu lieu dans les provinces ottomanes sont le résultat des intrigues et des machinations d'émissaires britanniques; aussi, considérent-ils l'Angleterre comme leur unique ennemie en Europe, car elle seule conspire sans trêve contre leur Auguste Calife. Encore une fois, prenez garde, Majesté! Les Musulmans, jusqu'ici humbles et résignés au joug étranger, se réveillent. Ils ont vu le Croissant briller triomphant et victorieux et l'espoir de la prochaine délivrance renaît dans leurs cœurs. Votre sincère conseiller: ABOU NADDARA.

## LE PARTI NATIONAL EGYPTIEN

On lit dans le Courrier de France du 5 août 1897, ce qui suit:

Ce parti, dont les Anglais nient l'existence, est plus florissant que jamais. En voici l'historique, qu'à notre demande, nous donne notre correspondant indigène du Caire.

Nous publions, sans le retoucher, cet intéressant document qui nous arrive écrit en français, car nous sommes sûr que les lecteurs du Courrier de France nous sauront gré de lui conserver son style oriental.

L'auteur, Omar Ghaleb, après nous avoir comblé de salutations cordiales, de gracieux compliments et de souhaits sincères, dit ceci:

S. A. Said Pacha, fils du grand Mehemet Ali, dont l'ame pure et sainte prie pour notre salut au séjour des Elus, est le créateur du Parti National qui depuis bientôt quarante ans, maintient vivant dans nos cœurs l'amour de la patrie.

Dans un grand banquet de ministres et de notables, Son Altesse, de

glorieuse mémoire, avait dit :

α Notre pays a besoin d'hommes sérieux et intelligents qui s'occupent des intérêts de la Nation et qui nous aident à rendre les ensants de l'Egypte heureux et prospères. »

De là naquit le Parti National qui, sons le règne de Said Pacha, ne négligea rien pour assurer la marche en avant de l'Egypte dans la voie

du progrès et de la civilisation.

Sous le règne du seu khédive Ismaïl, ce parti ne sut pas encouragé et pendant six ans, il n'existait que de nom. En 1868, des Ulemas, des étudiants et des officiers aidèrent le cheikh Abou Naddara à fonder, d'abord, Mahfat Attakaddom, a le Cercle des Progressistes », et puis Mouhebbi-el-Elm, « la Société des Amis du Savoir », que le cheikh présida pendant toute leur existence.

Ces deux réunions patriotiques étaient fréquentées par les lettrés, les savants, les orateurs et les hommes politiques les plus en vogue à cette époque et on y traitait les questions les plus importantes du pays. On

conseilla à Ismail de les supprimer.

Le conseil des rétrogrades sut malheureusement suivi. Mais l'élan était donné et le Parti National ne pouvait pas s'arrêter à mi-chemin ; il avait accepté et adopté la devise d'Abou Naddara: « L'Egypte aux Egyptiens »; il fallait donc continuer coute que coute, et on continua.

L'ame du parti était alors le cheikh Djemal-Eddin, l'Afghan, le seu grand philosophe d'Orient; il conseilla à son ami Abou Naddara de créer un théâtre arabe, moyen efficace d'instruction populaire. Cela fut fait, et pendant deux ans on représenta, devant des milliers de speciateurs, 32 pièces du créateur de cette scène nationale, depuis la farce en un acte jusqu'à la tragédie en cinq. Le public prit goût à l'art dramatique et Abou Naddara reçut un jour quatre pièces de genres dissérents qu'il sit jouer par les acteurs qu'il avait sormés. Le succès du théatre arabe lui valut le titre pompeux de Molière égyptien qu'Ismaïl lui décerna un mois avant la suppression de son théâtre qui inspirait des idées libérales et patriotiques.

En 1874, seu Khédive Tewlik, père de notre bien aimé vice-roi actuel, reçut chez lui les chefs du Parti national; il était alors prince héritier, et depuis, jusqu'à quelques semaines avant l'invasion anglaise, il fut le protecteur de ce parti, auquel appartenaient tous les officiers supérieurs de l'armée d'Arabi et tous les chess du monvement national.

Les Anglais, depuis leur occupation de la Vallée du Nil, font une guerre acharnée aux putriotes qui, sous différentes formes, continuent l'œuvre du Parti National égyptiem, mais leur persécution augmente au

lieu de diminuer l'ardeur des Egyptiens qui luttent pour la délivrance de leur pays que les fils d'Albion oppriment. Depuis 1877, ce parti n'avait qu'un organe, le journal d'Abou Naddara, cause de son exil : mais aujourd'hui, louange à Dieu, les journaux indépendants sont nombreux au Caire et à Alexandrie et les tribuns ne manquent pas qui, comme le Cheikh, plaident par la plume et par la parole la sainte cause de la patrie. Le plus connu est M. Kamel qui profite de toute occasion favorable pour rappeler au monde que l'Egypte existe et qu'elle a des défenseurs.

Oui, cher Maitre, le Parti National égyptien vit toujoura et Dieu, qui aime la justice, couronnera d'heureux succès, les efforts de ses enfants d'Egypte, et les délivrera des griffes du Léopard britannique. Continuez honorable confrère français, à plaider notre cause dans votre journal accrédité, Le Courrier de France, et nous prierons le Très Haut, de répandre sur vous la rosée de ses bénédictions. Omar GHALEB.

# L'ÉGYPTE AU XIX' SIÈCLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT (\*)

Par M. Aine VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidich

#### BNFANOB (suite)

Abou Naddara connut ainsi l'adversité avant d'être entré dans la vie. Son père, Raphaël Sanua Effendi, chef de cabinet au ministère des Finances, avait épousé une jeune et charmante Calrotte, intelligente, bonne et dévouée, qui lui avait donné quatre beaux enfants. Le bonheur s'était assis à ce riant foyer, quand le fléan s'abattit sur la grande cité, brisa les berceaux, emporta les enfants et laissa les jeunes époux dans la terreur et le désespoir.

Ce fut un deuil complet, que rien ne devait apaiser; mais, quand le Ciel nous abandonne-t-il assez pour que l'espoir ne soit plus permis?

Un jour, en effet, un rayon de soleil sembla briller sur la triste demeure et Setti Sarah, heureuse et tremblante, vint annoncer à son seigneur et maître qu'elle aurait bientôt un nouveau fils à lui donner.

Sanua en tressaillit, mais sa joie ne fut pas sans mélange. Que serait cet ensant de la douleur et des larmes? Vivrait-il? Serait-il moissonné comme les autres? Le foyer chéri serait-il à jamais désert?

Comment apaiser le Tout-Puissant et se le rendre favorable?

Les époux y pensèrent longtemps.

La tendre mère fut la première à relever la tête et à prendre une résolution.

Soutenue par l'expérience et les conseils de quelques dames de ses amies, Setti Sarah se rendit à la mosquée d'Echaraoui où résidait un Imam centenaire que toute la ville vénérait pour son savoir et ses vertus.

Pale, émue, oppressée, elle lui confia ses peines, pleura, implora ses prières et osa lui demander ses conseils. L'Imam l'écouta, se prosterna sur le sol, se recueillit, et lui répondit :

— « Dieu est miséricordieux. Espère; ton enfant vivra.

« Mais voue-le à l'Islam, pour que Dieu le protège et te le garde.

« Que ses premiers habits lui proviennent de l'aumone.

· Dès que tu pourras sortir, couvre-le d'un lambeau de toile, prendsle dans tes bras et va, de maison en maison, demander, à la pitié des croyants, de quoi habiller ton fils.

« Dieu aime les pauvres; il veille sur les indigents; il verra ton humi-

lité, la bénira et te gardera du mal. »

Setti Sarah, ravie, baisa la main du saint homme, y glissa une pièce

d'or et lui dit, pleine d'espérance et de foi :

— α Je le ferai. Maintenant, accepte cette humble offrande, ô mon père! et prie le Juste, le Puissant, qu'après m'avoir donné les joies de la maternité, il me conserve le fruit de ma vie. »

Heureuse, elle rentra chez elle, bien résolue à obéir au vieillard. Les promesses de l'Imam ne furent point vaines; peu de temps après, elle eut un fils.

Mais, o fragilité humaine! Ce bonheur immense fut aussitot suivi de cris funèbres et de clameurs dont la maison retentit.

En recevant des mains de la sage-femme le frêle enfant qui venait de naître, la Nubienne, attachée à la personne de Setti Sarah, le laissa tomber à terre, et, au désespoir de la mère, ne releva qu'un petit corps inerte, palpitant, évanoui, la tête fendue, le crane ensanglanté et dont l'ame paraissait déjà s'être envolée vers le Ciel.

Trois jours durant, l'ange de la mort plana au-dessus de la lugubre demeure, prêt à emporter cette offrande choisie; mais le Seigneur ne le permit pas.

Sur un ordre, l'ange s'éloigna; les cris et les larmes cessèrent; le petit moribond revint à la vie; la plaie se ferma; le sang reprit sa course dans les veines; le cœur battit et la mère put couvrir de baisers ce petit corps qui, à nouveau, frissonnait sous ses doigts.

Mais, sut-ce cette chute? Etait-ce hérédité ou constitution? La vue de l'enfant resta faible et, quand il eut grandi, quand il voulut étudier, il sut obligé de porter de précoces lunettes, verres de myopie, qui lui valurent le nom si célèbre aujourd'hui d'Abou Naddara (l'Homme aux l'intettes), que son intelligence enfantine, et déjà brillante, sit bientôt traduire par : le Voyant, le Clairvoyant, l'Inspiré, surnom qui lui est reste.

On lui avait donné à sa naissance le prénom de Yacoub, Jacques; il le transforma, plus tard, et prit celui de James, qui est devenu son

nom officiel.

Elevé auprès des femmes, sa gentillesse, son babil, ses réparties charmaient les visiteuses de sa mère. C'est en se jouant dans ce doux intérieur qu'il apprit l'arabe, sa langue naturelle, un peu d'italien et de français. Au dehors, il étudiait les intonations anglaises ou allemandes, les répétait, y joignait quelques mots de ces deux langues, les classant dans sa petite mémoire et s'en servait avec une merveilleuse facilité. (a suivre).

<sup>(&</sup>quot;) Errata (Numéro du 22 Juillet, 2º col., ligne 20). Au lieu de « Mais le livre n'eu est pas moins fermé », lisez : « Mais le livre n'en est point fermé ». Au lieu de « 1829 », lisez: a 1839 ».

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy - Marie, PARIS

# Le Journal d'Abou Haddara

Tonte communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

20 Aout 1897

Avec la revue Attowadod et suppléments.... 1 an. 261 »

Abonnement simple, 1 an. 15 \*

# L'Anniversaire du glorieux avènement au trône de S.M.I. le Sultan et les éclatantes victoires de ses Armées

Les fêtes, qui auront lieu en Turquie et dans tous les pays musulmans pour célébrer l'anniversaire de l'avenement au trône de S.M.I. le Sultan Abd-ul-Hamid Khan II Ghazi, s'annoncent de la manière la plus brillante; on peut affirmer qu'elles auront cette année une importance et une signification tout à fait exceptionnelles. C'est l'Islam tout entier qui se met en mouvement pour célébrer les glorieuses victoires de l'armée Ottomane. Ces victoires ont en effet une portée considérable; elles ont démontré aux détracteurs de la Turquie que ce pays, si calomnié par les ignorants ou les malveillants, est toujours demeuré vivace, solide et redoutable sous l'égide puissante de son Souverain: elles ont en outre prouve que le travail de réorganisation militaire, poursuivi avec tant de soin et d'habileté par le Sultan actuel, depuis vingt ans, a porté ses fruits : la rapidité de la mobilisation, l'excellente tenue, la discipline, la solidité des troupes, la perfection de l'armement, la bonne organisation du service des approvisionnements et de santé, tout cela doit faire réfléchir les envieux qui escomptaient déjà avec désinvolture la chute de la Turquie. Assurément, un pays qui vient de donner de telles preuves d'énergie et de patriotisme n'est pas en décadence et les événements se sont chargés d'attester que la nation turque avait raison de vouer sa conflance et son affection au Souverain paternel, sage et laborieux, qui a réalisé ce merveilleux travail de réorganisation au milieu d'obstacles sans nombre, parmi lesquels figurent au premier rang les difficultés financières. Espérons qu'après la signature de la paix, la Turquie trouvera moyen de sortir de ses embarras d'argent et qu'elle pourra liquider un passé qui, pesant chaque jour plus

lourdement sur toutes les classes sociales, ne peut que nuire à la bonne administration intérieure du pays et à sa haute réputation vis-à-vis des nations étrangères. Ce jour-là, on peut dire que l'Empire Ottoman n'aura plus rien à envier aux nations les plus heureuses et

les plus prospères de l'Occident.

Les résultats de la profonde sagesse d'Abd-ul-Hamid sont d'autant plus méritoires qu'ils ont été obtenus sans aucun froissement international. On a vu avec quelle patience, quelle longanimité l'armée Impériale a supporté les attaques et les provocations des bandes hellènes, avant de se décider à riposter; on peut dire que le Sultan a donné à l'Europe des gages incontestables de son désir de conserver malgré tout, le bienfait de la paix et de ne pas précipiter une aventure dont les conséquences s'annonçaient comme menaçantes. De même avec quelle loyauté, avec quelle générosité le Souverain n'at-il pas arrêté la marche de ses armées victorieuses lorsque l'Europe a imploré sa clémence en faveur des Grecs, victimes de leur présomptueuse folie! Ce même esprit de conciliation, nous l'avons retrouvé chez S. M. I. Abd-ul-Hamid pendant toute la durée des négociations pour la paix ou pour l'organisation d'un nouveau régime en Crète; le Sultan, tout en défendant avec persévérance et habileté les droits légitimes de son Empire, a accepté tous les amendements raisonnables de manière à faciliter la conclusion d'une paix sérieuse et solide, à laquelle l'Europe attache le plus haut prix et qui permettra à l'Empire Ottoman de reprendre et de compléter l'œuvre de son perfectionnement intérieur.

HADJY EL H'SCEN.

## LES PERSÉCUTIONS ANGLAISES ET LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

Voici la dépêche que reçoit de son correspondant du Caire le Petit Journal, la vaillante feuille parisienne, la seule au monde, qui tire un million et demi d'exemplaires par jour :

Le Caire, 28 juillet. La situation est devenue très difficile pour les journaux sympathiques à l'influence française en Egypte. A Alexandrie, la police a fait, paraît-îl, une descente chez un Européen, pour y saisir un certain nombre de journaux contenant des articles du cheikh Abou Naddara. Au Caire, des faits semblables se sont produits; on signale d'ailleurs la même opposition dans les Indes anglaises, notamment à Bombay et à Calcutta.

« Ce qui nous incite à le poursuivre, a dit un haut fonctionnaire anglais, ce ne sont pas les malédictions que le cheikh nous attire de la part des Egyptiens, mais c'est sa campagne franco-turque; c'est qu'il parle du respect de la France pour l'Islam. Or nous avons quatre-vingts millions de sujets musulmans aux Indes.

Malgré cette persécution inique, six mille exemplaires de chaque

numéro de notre journal patriotique circulent dans la Vallée du Nil et dans l'Empire des Indes, provoquent les malédictions des opprimés contre leurs rouges despotes et ouvrent leurs cœurs à l'espoir d'une proche délivrance. Notre campagne turco-francophile déplait à l'Angleterre; tant mieux | C'est une raison pour nous de la continuer avec plus d'ardeur que jamais. S. M. I. le Sultan n'oublie pas son Egypte, et la France est toujours prête à appuyer ses justes revendications. Il est temps que le joug britannique, sous lequel nous sommes courbés depuis quinze ans, soit brisé. Lord Cromer et consorts nous vexent, nous humilient et nous exaspèrent pour nous soulever et ainsi prolonger leur occupation sous prétexte de rétablir l'ordre; mais nous supporterons avec résignation toutes les souffrances qu'ils nous infligent afin de contraindre les grandes Puissances à s'unir à notre Souverain national pour chasser les envabisseurs qui, depuis trois lustres, ruinent et désolent notre malheureux pays.



# JUSTICE ANGLAISE EN ÉGYPTE

تالة عالالاكليروليم

Troisième lettre ouverte à S. G. M. la Reine Victoria, Impératrice des Indes

Paris, 20 août 1897.

MAJESTÉ, C'est avec un vif regret que j'ai appris le chagrin que vous a fait éprouver ma deuxième lettre qui vous dévoilait, hélas! le lamentable envers de votre triomphant Jubilé, envers que vos courtisans vous cachaient si soigneusement. Je suis désolé, Majesté, de vous affliger encore; mais je me dois à l'engagement pris envers mes compatriotes de vous informer, aussi exactement que possible, de tous les événements malheureux qui se produisent en Egypte et de tous les méfaits commis par vos représentants dans ce pays.

On me dit que S. A. le Prince de Galles — que Dieu lui accorde la grâce de vous voir régner encore de nombreuses années — a été très mécontent en voyant mon journal dans vos nobles mains; je suppose donc qu'il a donné ordre pour qu'à l'avenir on vous épargne cette triste lecture.

Que Votre Majesté se rassure! mon correspondant chez Elle remplira sidèlement sa mission, et cette troisième lettre, ainsi que les suivantes, auront encore l'honneur d'être lues, et les scènes pénibles dont mes illustrations donnent une faible idée, seront regardées par vos yeux augustes.

Les faits que représentent mes dessins ci-dessus sont authentiques et les grands journaux de la Cité les ont racontés. Le malheureux berger et l'enfant innocent, que vous voyez mourir, ont été hélas assassinés par deux de vos valeureux soldats qui occupent notre pays, en vertu de quel droit? Qu'ont fait ces deux Egyptiens pour mériter le courroux de vos intrépides guerriers? Le gamin a osé lancer une pierre contre une fenêtre de votre caserne de Ras-El-Tin à Alexandrie, et le soldat Lawler trouva tout naturel de riposter à cette espièglerie par un coup de seu mortel. Quant au berger, il a été tué à bout portant d'un coup de revolver pour avoir refusé....., le respect que j'ai pour Votre Majesté ne me permet pas d'en dire davantage. Votre haute équité condamne sans doute ces actes de sauvagerie, mais vos tribunaux sont moins sévères; de ces deux assassins, l'un était ivre et l'autre

Le Gérant : G. LEFEBURE. Paris, Imp. Largavas, 5 et 7, rue Claude-Veilefaux.

ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec supplements et primes, 1 an. 26' n Abonnement simple, 1 an. 40. a

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6. Bue Geoffroy - Marie, PARIS

طوالوبوستة اوبحوالة بحا

وبعد بومن وليلين وصلت استنبول تخت العي والوقال ولما تزلت بالمحطة لم اسمرالا ومندوما عاليا وصويده في يدي. وهمالى بالسلامة من طرق تاج راسى فمن شدة العزم السّا محة في الحرب الما أنا بالمواني مغرم فحم الحكفته بأن بؤدي للمضرة السّامحة السّاهانية تستكركي.

هذا وببدما صفيت الاستراحة ركبت أسرح العربات وفقت سراية يلدنر المحية. وزرت ارياب الدولة الحيلة الحمدية. افتشرفت بتقديم اذك نسليالى ، واوقى احترمالى . الى دولناوالغازي عمّان بطل بلاوته الشهر. والم حديق الدفخ باشي التشريفية الباشا منير - والحاج على مك المعروق بالنفوة والاستقامة . وسعادة الباستكات الهالوني تحسين بك الملامة . وغيرهم فلان باسًا و فلان بك وفلان الله من له ابعة لطف ومعروى وهمل عندي . فنت ما اللهم ولمرفهم غاية الاكرام . وعديت البارى على ذلك وطلب منه تمالى النصر للاسلام. واخرت هؤلوالارات بان القصار الوحيد بمجنى هنا تهنئة مولانا الخليفة المعظمي ما اولاه. - من الرور بالنصر والطفرمولاه . فقالوالم تفضل بانتخ لفدى يوم المجمة المبارك وباذن رب المالمين . تحظم بناهدة روية اميرالمؤمنين . فانسطت للعاية . وخرمة

عبد الحيار الاعظم. كيف لا وافندينا الخليفة وزنصره كزمني الملي هذا الأعتباء الجزيل وإن كنت لست اهدُّ لهذا الاعتبار وسع لى بتقبيل ويديد السريفة. وما يا الموانى مظيت عقابلة الجليل. وقلت له أن هذا الدكام نساتى. منقة السفروتيبه وماطبة ماوك عظام ١٠ اغا وحياة اولارى عمري مارايت والمياني، وولَّد في فكرى الأل ببلوغ ما رلجي من ناكرية مثل سلطاناً يأكرام. علم ولطف وظرف وكرم وعود . محبوب الولمبات . و فحترم وموقر و محل عندملين و نصارى ويهود و وكلم بيم وسود ومر اراه داعين لجلالته بالعروطول العر ما حدش غيره نوتر وجد مستقبل الدسلام بطمز جيوسته الجرارة ، يا إلى احريث لنا وفرة بعلو شانه عبرك ابو

اما ماكان من روملتي . اسمعوا قصمها بطنين وهدولي على نصرفى. سافرت من بارليس يوم المجمعه المبارك. في ١١ ربيع الاول عندا لغروب. متوكلة على المولى لبلوغ المقهور والمرغوب. وبعد ليلين ويوم سفركة الحديد والوابور طاير بيا كانه عصور وصلت قينا عاصمة المالك الماوية ووجدت هناك في النطاري حبايب وحربالجية. فلقولي احس مليقاً ومضيت معهم يوم وليلة عال . اهديتهم ب عديدة من التودر والحرنال . لتوزيم على محى دولسا العلية · وعلى من تهم مسالما المصرية ، وتذاكرنا ومحادثنا فيلمول الاوطان. وفيا بتقاسيه مصر من حور الديكليتيان. وعزمًا أسبهجًا من السراية . العوالهذه الدولة السامية المحيدية . المولى على ما رُزقه خليفتنا المبروك من النصر الزيد. والطفر اللفروالها، والنروة الابلية اللى مجاحه على الاسلام عايد. وفي بوم الاثنين صباحًا لهار وفي بوم الخيس زاروني الصحاب وكتأب الجرانين. وتكلما سميد. ركبت كمة الحديد. لتميم سيرى الى دار السعادة - اطويلا في احوال وادى النيل. فقلت لهم بان قد كان فيما

تقدم منذ حلول الانكليز بصر · املنا في خلوصنا منهم في ربنا وفى سلطانا فريدالمصر. وقد زارت الامال وغت واحدت تتفرع في الديار النيلية. منذ طعر الجيوش لناهانية . الذي ارتجت من شهرته حميع اخطار الارض . طولها والعض . وعلت الام ما لدولتاً العلية من القوة والسالة فحسن الراي والتدبير. وإن كومًا هذا الزمن ماكان الدفحية

وفى التالى وهويوم المجمعة رُحت سراية بلايرالمامرة . دار السعادة الفاخرة! وكان قريبًا من الظهر فهجت عبولي وشرحت صدري وسركت روجى بالمنظراللي ماله مثيل. ذهاب الحضرة التاتخة السلطانية الحالجام الحمدي الجلل. ما اعظم وافخرهذا الموكب النّاهاني. مانيت في الجليل. مانيت في الماليان مانيت في الماليان الموكب النّاهاني . ولعزعت وصفه لاني . ولما صاح المؤذن بالاذاك ؟ تذكرت قول والدلى المجومة بإخلان. وهوان الما في وتنه لستجاب فهفت على قدمية . ورفعت الح المغيز. أماناً الارتج اللي كانوا للفرحة هناك لما راولي قت ورفيت يدي ودعيت . تنامزواعلي وكلواالي احتلت . لكن ما احبرتهم بالحقيقة قالوا بامون سنير ادعى بالسابة عنا لافدينا بالحنر. فصحت يارستاهم چوق بناه فقالوا احمين . (مشى مطانه للبان العرب) امين . فحتى لى حسند بان الى النطارة . محطط بالكواكب السارة. هذا وليا انتهت الصلاة عادمولوما السلطان مصحونًا بأمراد الدولة الكرام. ورحاله العجام والعالم والجود يدعون لسيدهم صاحب المعمر. بدوام النصد عندها دُعيت داخل الراية للحضور لتوزيو النيتا. نات من جاهد في حرب البويان. واصيب بالجرع مع بري بعون الرعن . اماً المنظردا بالسياري ، اخد بمجام فواري . مصومًا المتالة اللي عميها مذت محلاً وافراس من القصاحة التاهاية . والافكار الغريدة المحدية . وبعدما تقلدو الابطال بالياشين . دقت المسيقة وصاح الجيو بالعر وطول المقا الاميرالمؤمنين . وبعدها بيرهة احداليان يدي صاحب الدولة نيريات وقدمني الح الاعتاب السّاهانية . فقبلت بدسيدنا الكريمة الملوكية ، فامر بالجلوس لسمادة الباسا منير ولمبده الفقير وحياكى وبالسلامه هناني . عندها قبلت الارض بني يديه باسادة ودهيت له بالها والسعادة . وهنيت جلالته بالنابقين

ملوك وامراد الترق والغرب، على ما اولاء مولاه من السعد والطفرفي الحريب. وكانوا كلعنوني بادا و هذه التهاني بكانيب امية بديعة المعالى. تم اساذنت وتكلت في سنان الاوطان . وقلت ان امل مصر كله في رينًا ومولونًا السلطان. ودار الحديث في سنوون عديدة . وتنورت من افهاره الحيدة . ورايت ان حبه زايدمشن بن فينا يامصريين . الدفي عيم المسمين. وقيما الصرى اعطالي. وسام الشفقة الناهاتي. المرضو باليا دوت والركاس . لحرف حقبلته ووصعته على لين والرس. وانع عليها اليضاً بينان المصابع المجيلة. وبعد مازرت بامره العالى النفاخانات الجهادية . والعيت على المجارج خطب تهية . وطلب له النا من در العالمين و فاديت معهم العربومير المومين. ركبت الوابور ووصلت باريس. يوم عيد الجلوس الهالوني النيس. ودهيت كالمادة الخلان . وفرصنا جيمًا بالميد الها يوكى ودعينا بالعركمولانا السلطان . ثم وتشرفنا بارسال تلغراف للطو السماً يديًّ . ودعيت حكل المنير للخليفة المعظم. واللها منيرياسنا ييرالسشريجية ، ليتعفل علينا وبهي البابة عنا المحضرة التافخة التاهانية . فاحابنا واحترنا يتلغراق ان حبلالة الحكيقة المفظم قبل والسرمن النهالى. ففرضاً بذلك انا وجميع احولي . ونادينا بالعزلومير المؤمين. وبالها والتروع محيو المعانين ا مخاد فرا وروسية

كتبت في الموضوم ده مقالة في القسير الفرنساوي من العدد دا وبها هنيت اعواننا الفرنسيس على المعاهدة المنظيمة دي اللي الاستك ينجلهم مها كالمضير وتحفت فحامة رئس جهورية المعظم بكلتان لطاى طلف على الغمول والاكرام اللي مصل لحنايه في عاصمة الروس الان مدة زيارته الى جلالة القيصر هلكوم الوهالى واحتريره الفيصر والقيصرة وارباد الدولي وامراها الحاصل في المقالة المذكورة اظهرت جي وصداقتي لدولة فرنا المحبوبة ولأس عهوريتها صديق دولتنا الملية وعملت على الدمر دا رسم عال براه حصرة القارى في الصفحة الرابعة صورت فيه المصرى والسوداني والهندي قايين على المستزبول الالكليرى تدهم بيغرثكوه وهوهريان منهم وصورت الفرنساوى والروى وبيدكل واحدمهم بيرف امنه وهذا ملخص ماقالوه الحابا مصروالسودان والهندد حدوروعكم لان المستحيل وتيقنوان دولتى فرنا وروسية بمنه اتمالى تخلص ام اسية وافريقة من عبورية الانكليز وظلهم.

prudent comme tous les Orientaux, il sut garder pour lui ses réflexions. ses pensées, et cet ensant de neuf ans, ce diplomate sutur, eut la prudence de tout voir, de tout entendre et de ne pas parler.

En 1848, le trone de Louis-Philippe s'écroula et la République française fut proclamée à Paris; les provinces suivirent ce mouvement.

Ce coup de foudre ébranla et réveilla l'Europe qui, de toutes parts,

frémit et se leva.

Vienne, Berlin, Bade, Milan, Prague, Pesth, Naples s'insurgèrent. Le peuple descendit dans les rues. Metternich tomba et aussitôt, de partout, les noms de Kossuth, Mazzini, Garibaldi, Manin retentirent. Ce dernier s'empara de Venise et y soutint un siège immortel. Méhémet-Ali et son fils Ibrahim étaient à Naples. Effrayés, ils se hatèrent de rentrer pour surveiller les événements, et presque aussi inquiets que les autres rois de l'Europe, ils se demandèrent si c'était la fin de toutes les royautés ?

Mais Abbas, gouverneur du Caire, tenait l'Egypte dans sa main de fer et nul n'osa se compromettre. Italiens, Anglais, Français cachèrent leurs opinions, car leur tête était courbée sous le sabre d'un homme sans merci qui n'eût pas hésité une seconde à se débarrasser aussitôt de tout individu qui eut seulement été soupçonné d'être suspect.

Quoique la paix de la rue n'eût pas été troublée, la grandeur des événements hâta la sin d'Ibrahim. Atteint depuis longtemps, condamné par les médecins, le fougueux Pacha mourut le 10 novembre de cette année et son décès mit la couronne sur la tête d'Abbas, son neveu, qui régnait déjà, par le fait, avec l'appui de la Turquie, depuis l'affaiblissement moral de celui qui avait été le grand Méhémet-Ali.

On prévit, dès lors, que l'Egypte allait changer d'orientation et les Anglais, qui guettaient cette proie, accoururent de Londres, officiers, marchands, administrateurs, aventuriers, sous tous les prétextes, sous tous les déguisements, pour s'emparer des avenues du pouvoir, armée, finances, travaux, industrie, dès que le moment serait venu.

الاصص منهم سمادة الدهم تحسين بك باشكات الماسي ودوللوا فنم ميرباشا والحاج على بك سرقوا ولطيف ولدهب فالسنى من معلقه لالسسفريد وكسس الاعال تمدح الرحال

ومن الزنيات البرلمة التي بعي عن وصفرامان البيان سراي بلاثر العامرة وظه بخشه والرنية التي اعدها دوللوا فدم البرك سعيد باشا حليم في كي كوى والتي اعدتها والدة الدمير العباس في ناحية بلك والتحاحثها الاسرة الملوكاية فحاجهة اشتطاش وغرها مالانجصى ولايعد والمحلة فالاستانة العلية لالستطيع وصفافى ذلك البوم أي كلب كان ادامهاالله كعبة للاسلام وعلجا للانام فحظل جلالة اميرالمؤمين و خليفة ترسول رب العالمين السلطان عيد الحدمان حعل الله عمديا مه مفرونة بالعروالجاح والروروالاتراح ماقيل هجاعلى لال الخلافة في ؟ بليم الوفرسيم ١٧١٥

حرب الدولة العلية العمانية مع اليوناك تا ليف سعادة الفاض النحرير سليان توفيق بك الدى مضمين ابتدا الحرب الى آخرها فى قطعة تساليام المعسكرالها يولى بصفة كونه فخبر الجرائد الذكية وبه ١٥٠ فطمة من الرسومات والصور البديعة . سيرعم الى اللفة العربية السدمجدافيدي القبالي صاحب جريدة غرات الغنون في بيروت وسسترعمه ايضا تسعادة المؤلف الفاصل الحاللفة الفرنساوية اجابة نطلب الكثيرمن الدحانب الاحتفال بعيد الجلي المانوس هي دار السمادة ان عيد الحلوس من قد تيدي

لاعرو اذا سطعت شمكى المسرات واحتلت عروس الوثياس وابسهت فلوب العوالم فى متارق الارض ومعادم احتفالا بهذا العبد السعيد الذي زهت ازهاره وسعت انواره وتاكفت العارم لانه خيرمهجان تتوهد فيه السعادة باكلل الغز والبادة ودنت لدالعلا فطاولت الارص السما وعقدت علم الضمائر قل عقد الحناصر وابتهت فيه التغوير مذاورة عيدان سرير الملك من فط السرور وفاهيك بعيد الجلوس المأنوس واشراق الشموس اذ لاعطر بعدعروس فسرايك البراع على سماء القرطاس وانتون درر معانيك وغرر مبانيك مايعيران يحتب بالنورعى وجنات المحور حيث في مثل هذا اليوم المبارك من شهيعيان المعظرسينة ١٤٩٤ استرقت ميامن الغروافيال علىمائر الزم لمحلون جلالة مولى الانام وجامى مى الاسلام سلطان البرين وخافانالهجرين المحقوق بالنصر والتأنيد العاني في سيل الله السلطان عبد الحمد البدالله شوكته وابد بالمرصولة ودولته مدا الهرولامامارام

ولما كانت الدسمانة العلية ممازة عن حميع الافطار ولرمصار بننو المقام الاقدس والعرش الثاهاتي الانور فقد ساعدنا الخط روية الافراح الميدية في هذا البلد الامين فراقني ماستاهدته من الاستعدادات الهمرة والمناظرالماضة في تلك الايجاء المرواية بالأوار ولوزهار والوسيكال البديعة المنبطة على اقولي جيلة تتلاكد بهاالكوار البهية وبالأنها الأشجار والونهار تمثى نضارة الطبيعة وترصيف النجوم ونوافج الانصار يتها داها النسيم ويمنح للحضار فاابه حقره الليلة وماالطف بوم الذي كان محفوفا يعين رعاية الخليفة الاعظم ولقذ ممت فيه ما يحق

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rue Geoffroy - Marie, PARIS

# Le Journal d'Abou Maddara

Tonte communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

Nº9. 12 Septembre 1897

ABONNEMENTS:

Avec la revue Attawadod et suppléments.... ran. 26' »

Abonnement simple, 1 an. 15 "

### VOYAGE D'ABOU NADDARA A CONSTANTINOPLE

Abon Naddara a tenu à faire un nouveau voyage à Constantinople dans le but de déposer au pied du Trône Impérial les félicitations de plusieurs princes Musulmans et de nombreuses notabilités d'Asie et d'Afrique qui l'avaient chargé d'exprimer à l'illustre Padichah teur enthousiasme pour les glorieuses victoires de l'armée turque.

Parti de Paris le 20 août au soir, Abou Naddara était de retour le 31 au matin, de manière à pouvoir présider le banquet intime qu'il donne chaque année chez lui à ses compatriotes égyptiens à l'occasion de l'avenement de S. M. I. le Sultan Ghazi Abd-ul-Hamid Khan II.

Dans ce temps si limité, il a accompli ce voyage patriotique, ce pèlerinage au siège du Khalifat et il a été admis à présenter à l'Auguste Monarque, les hommages de ses frères d'Orient, ce qui était le rêve de toutes ses nuits.

Pendant les trois jours qu'il a passés à Constantinople, le Cheikh a été l'objet des marques réitérées de la Haute bienveillance et de la confiance de Sa Majesté.

L'illustre Souverain a daigné l'inviter à assister, dans l'enceinte intérieure du Palais, à la distribution des médailles aux soldats blessés.

Le discours Impérial, prononcé dans cette imposante cérémonie, était très touchant et a profondément ému les hauts dignitaires admis à cette cérémonie intime.

Les soldats blessés, au nombre de 68, étaient précédés de la musique du 5° régiment de la garde et de l'étendard en soie rouge, préparé spécialement en commémoration des dernières victoires, portant l'inscription La-ilah-ill'-allah, qu'on avait fait sortir du Palais Impérial avec le cérémonial d'usage.



DISTRIBUTION DES MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES aux soldats Ottomans de la guerre Turco-Grecque

A droite de l'étendard se tenaient: LL. EE. les maréchaux Riza pacha, ministre de la guerre; Ghazi Osman pacha, grand maréchal du Palais et Zéki pacha, grand maître de l'artillerie.

S. E. Tahsin bey, premier secrétaire du Palais, a donné lecture d'un grand ordre du jour impérial. Puis le maréchal Chevket pachat, commandant de la garde impériale et S. E. Tahsin bey, ont attaché sur la poitrine de chaque soldat les médailles de la guerre. Pendant ce temps. la musique jouait la marche Hamidié. D'un autre côté, S. E. le maréchal Chakir pacha, chef de la maison militaire de S. M. I. le Sultan et S. E. Fayk bey, chambellan, remettaient les cadeaux en argent.

À l'issue de cette cérémonie, la musique a sonné le sulut et les mé-

daillés ont crié encore une fois Padischahim tchok yacha.

C'est à l'issue de cette belle cérémonie qu'Abou Naddara a eu l'honneur de présenter à S. M. I. le Sultan ses vœux et ceux de ses compatriotes; le Souverain a bien voulu confirmer ses paternels sentiments de bienveillance pour les Egyptiens et lui exprimer toute sa joie de voir les peuples musulmans s'unir dans une même pensée d'allègresse à l'occasion des victoires ottomanes et de profonde reconnaissance pour le Khalife de l'Islam.

Ces augustes déclarations ont remué jusqu'au fond de l'âme Abon Naddara qui garde, comme un dépôt précieux, les paroles d'encouragement et d'éloges pour son zèle et sa fidélité, qui lui ont été confirmés, à plusieurs reprises par les plus hauts personnages de la Cour.

C'est donc avec un cœur réjoui et reconnaissant qu'Abou Naddara a quitté la capitale de l'Empire ottoman, emportant l'espoir autorisé d'y retourner à des intervalles réguliers, comme on revient à des sources salutaires, pour y puiser de nouvelles forces et s'y retremper pour le bon combat. HADJY EL H'SCÉN.

Nos lecteurs apprendront avec un vif plaisir que la femme de notre Directeur vient d'être décorée, par S. M. I. le Sultan, de l'Ordre Impérial du Chesakat, enrichi de brillants et rubis, pour les nombreux services rendus par son mari à la Turquie, ainsi que de la médaille ottomane des beaux arts pour son talent comme éminente pianiste et compositeur de musique.

M™ Abou Naddara avait eu l'insigne honneur de dédier une mélodie franco-turque de sa composition à l'Auguste Souverain en souvenir des éclatantes victoires remportées par les armées impériales. La Réd.

#### LE VOYAGE DE S. E. FELIX FAURE EN RUSSIE

Tous les Ottomans en général et les Egyptiens en particulier ont applaudi avec enthousiasme au succès du voyage de S. E. le Président Félix Faure à Saint-Pétersbourg et à la proclamation solennelle de l'alliance franco-russe. La France est heureuse d'être représentée par un homme aussi remarquable et aussi sympathique que M. Félix Faure; on ne saurait trop admirer son esprit élevé, son tact exquis, sa distinction et sa courtoisie, alliés à une énergie exceptionnelle, qui en fait un chef d'Etat de premier ordre.

L'alliance franco-russe nous comble de joie, nous autres Egyptiens, parce que nous avons l'espoir qu'elle réalisera l'affranchissement des peuples d'Asie et d'Afrique qui gémissent sous le joug écrasant de la

Grande-Bretagne.

S. M. l'Empereur de Russie a dit que l'alliance était conçue dans une idée « de droit, d'équité et de justice »; il nous semble que ces paroles visaient spécialement la situation de l'Egypte qui est occupée contre tout droit et en dépit de toute justice.

Nous faisons donc nos vœux pour la durée de cette alliance et pour la continuation des excellents rapports qui existent entre la France, la

Russie et l'Empire ottoman.

Les acclamations qui ont accueilli le Président de la République à sa rentrée dans Paris, nous ont profondément touché; d'abord parce que nous aimons sincèrement cette généreuse et aimable nation française qui nous accorde une si cordiale hospitalité et que nous tenons à nous associer à toutes ses joies et à ses triomphes: ensuite parce que, plus la France sera puissante et redoutable, plus ses remontrances en faveur de l'Egypte ont chance de s'imposer à l'Angleterre. Abou NADDARA.



بيان هذا لرسم في مقالة « استحاد في L'ALLIANCE FRANCO-RUSSE

Le Français et le Russe. — Patience, mes amis : je comprends votre légitime exaspération contre l'égoïsme et la durcté de l'Angleterre, mais le moment de vous révolter n'est pas eneore venu; laissez faire les deux alliées sidèles, la France et la Russie. toutes deux amies et protectrices des nations orientales et des peuples musulmans; espérez tout de leur entente et vous verrez que l'heure de votre libération est plus prochaine que vous le pensez.

et les peuples qu'Albion opprime.

Nos sincères félicitations à notre cher et excellent ami M. E. Crespi, pour la haute distinction honorifique dont il vient d'être l'objet. S. M. I. le Sultan, pour récompenser son dévouement à son Auguste

Personne et à son Empire, lui a conféré la deuxième classe du Medjidié.

L'ÉGYPTE AU XIX SIÈCLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT (\*)

Par M. Aime VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh

ENFANCE

Plus polyglotte qu'aucun enfant de son âge, Abou Naddara amusait jusqu'à l'entourage de son père, et, peu à peu, sa réputation devint si grande qu'on en parla dans les bureaux du ministère, au palais, à Choubrah, et jusque dans la famille de Méhémet-Ali, dont les sils ne tardèrent pas à s'intéresser à ce petit phénix.

Dès lors, on espéra pour lui ses plus hauts emplois et on le mit à même de se rendre digne du rang que lui promettait l'avenir.

A cinq ans, on lui donna des maîtres et on lui enseigna la lecture et l'écriture, car le Koran a dit :

« Lis. C'est le Seigneur qui a enseigné à l'homme à se servir de la plume. C'est lui qui lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. »

Plus tard, on l'initia aux sciences générales et, dans toutes, il émer-

veilla ses professeurs.

Ce fut au milieu de ces études et de ces leçons qu'un grand événement vint frapper son ardente imagination. Si see camarades y donnérent peu d'attention, lui, plus perspicace, plus avancé, en ressentit une violente commotion et il lui sembla qu'il en devinait la portée. Seulement,

طوالوبوسية اوبعوالة بحاريه

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6, Bue Geoffroy - Marie, PARIS



ABORNEMENTS:

السنة المحادية والعت

Edition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 281 » Abonnement simple, 1 an. 10 "

عدد ۱۰ باریس فی ۲۰ جاری الاول

عليها لعبة تباترية . بسخموها اولار الفن الاهلية . ترجمتها صافى القسيرالقرب اكتبها التهر القادم بالانكليري والوصيانيولي والطليالى وعدم خوفهمن ريهم ١٠ ما رينا العزير . بيخلص تاريامن الى عافية بالبونظارة الالكلير ، ولا بمراسبوع الله وعارض مهول . يقع على دماخ قال هنظر لمّا رأى كت كنار قابل عليه - ا هو جا والال المستربول، في بلاده بوم حريق، ويوم وباد ويوم غريق، ما صنفتن الكلين اللي مرادى المخفه بهم، غيثني يا الما في الحارج كالهند وبافئ المستوات، في التهرين دول سترابليس بخطاب الذبه مسامعه، امّا فيافة عال. أكل ضرب ملامات ، فراد في ديا ره عدد الدرامل والديمام. الطاهران لسالما جاسي الميعاد . فيطك قريب يارب العباد. المصرية. وبتقول لجرا لملامين. رحقوا مصر كمصرينا. اما فتح برير اللي عامل للم عليه لعبة نياترية . ده امره معلوم صنطرين جهة البحر وعبد العظيرالبوداني من جهة البر دحلوا برس غرقال . كانوا تركوهامن نمان الدراوس الابطال. أمّا سب المخيدُ الدراويش باحضرة القاري. ما يعلم غير إمراه الآالباري. كن الكولونل هنطر الو مخار مقنطر. حت يوري الجذال كتكناز السجنابه ما بحض على مسامعتم رواية فتح بربر ارجول يا اخوانى تنظو كانهم تروس ودرق باكلوا الرصاص بالنيابة عن جنودنا وسيما بديع المبانى . اهو معتور في رابع هي حقاص الجوال الجوارة - نم قال لهنظر - احتيل على دا النصرة العظيمة وسيما بديع المبانى . اهو معتور في رابع هي حقاص الجوال الجوارة - نم قال لهنظر - احتيل على دا النصرة العظيمة

اللي داك على الحصان داكشكنا رالجنزال . يحق يفك مليريا خيال . كا يقول القريداتي المعري لقرده والتي قابض على زوارة حلقه الفلاح دا الكولويل شوفوا ازاى مدلدل لسانه. يأموردي مسرعليه والحده اللطيف دااللي واقف حذاكتكارداالرفان بنارة . والرشارك لبن امه صاحب شهامة وحيارة . والسمر دول اخترته عنه. دول اللي هنطر نوى مراء دراوينن وعرب مكرهم الخالان المعموا ياسادة المحديث والنساوي . لذى اوروبا مكرالانكليز وكذبهم. وقلة زمنهم اللي جرا بيهم تفهموا العبارة . وتتخصوا الرواية وتقولوا

الطريوش منطع عليه . لالدلي الى ا دخل في عيونه وألاً كاذاد في ديا ريا ظلم اولاده الليّام. خلبنا نقول للسِّيا ما انتقاش. - نم قال لكت كنا رب نها دك حيديا بابتا رباً من مخاليبه بنجينا. وانصر عليه لطانا وافندينا . \_ قال لدكت كنار- كودمورين كولونل (اعنى صياح لخير يا اميرالاي بلان الوز ) فقدم له هنطرمفتاح المدينة نرى اليوم عبير الدول الاورية . مهمّة في مساكنا وقال - تفضل خذ مفتاح رير الحصينة اللي فتحناها سجادة وعلوهة وشهامة - فاخذكت كنار الممتاح رقال - كيف دا انا اخبروني بانم دخلتوا الملائنة الطَّلَعْتُوا عليه في الحرائل الحرَّة المصرية. وهوان الكولول دكل هدو وراحة بدون ضرية مدفع ولابندقية - قال صنطرس مانسمعنى باسمادة البات كلام اعاديا الغراقة

قاتلناهم مقاتلة الوسود -قال كشكنار - ولم عكرى الكليرى مات تهيد? - قال هنطر- ولا واجد اما من استطرالتطار. وانه فتر برب بقوة السلاح. فكرملموب عياكا المصريين ما تواكتر - فتسبح كثاروقال في

دول مِينين مناس الميرة والحد- قال كنكناريد بقى

اماً ل وقع بشكم وبين الدراوت حرب - قال هنطر-

sance et de dévouement qu'il s'éloigna de son biensaiteur, un air de triomphe qu'il traversa la foule.

Encore plus heureux que son fils, le père ne put contenir sa joie et bientôt la mère, la famille, tous les amis furent-ils instruits de la glorieuse récep ion, de la bonté du prince et du voyage projeté.

En attendant, on reprit les études commencées, auxquelles le cheikh Ali el Ebiari ajouta le Droit musulman. Puis, dans ce cadre déjà vaste, on sit entrer le Pentateuque, le Talmud et l'Evangile, dans un but général d'humanité et pour que le jeune homme connût par lui-même les croyances qui se partageaient l'Egypte et sût comment les chefs d'un Etat doivent agir pour amener, par la tolérance et l'amour, l'union de tous les peuples entre eux.

(à suivre).

Bachelière, comédie en 3 actes, de L. d'Ariel et Georges Soreau, reçue au Théatre d'auditions, sera jouée cet hiver.

M<sup>116</sup> Maguéra pretera le charme de son talent souple et bien personnel au rôle principal de cette pièce, qui mérite aux infatigables auteurs

toutes nos félicitations.

على هنطر وضافى خناقه وقال له \_ قر واعترف بذنبك والد اختقك - فقال عسكرى من المصرس للفالع - خليك قابض على رقينه لما اكثف ستره للسروار وارسيدعى الملموب الخبيث اللي كان رام بلعبه عليه وانت ياسى بناره من فيضلك تترج له كلافي \_\_ فقال بشارة للمسكري المصرى \_ مالك ياابن بلاك الترجان هكذا لكن كمارسه اعلم بإسادة البائا بان الكولوس هنطرارادب ويخليك تصدف بإن فتم بربرح صل بعد وخعة مهولة ولوامها الدراويس وا لعربان مقهقون بعد اخذ امراه ومتنا بخهاسرا فلس لم واحد من عباكرك السودانية والمصاروة نرى امراء دراولین ومنایج عرب ا عاصل رینا عجب هوسیجانه وتعالى اللى خيب امله وكنف سؤ اعاله وخلاعه-فاب الفلاح رقبة هنظروفالله - رايم تورى وشاك فين ياغاير? رُم ارفن روحك بالحياة ، دى هيكه بجلاجل يا خمان - فقال كنشكنا رسزً لهنطر - هنكتا وجرستنا احام العالم. باللماري تمالتفت لبشاره وقال له - حلفته بربه ونبيه ما بيكون اللي معل هذا لجنس احد - فقال بنارة المسكر - قولوا معى . والله العظيم ورأس سيد المرسلين باننا لانخبراها بما معمل في هذا النهار بجنفور مفرة السردار - فقال هكذا جميع الحاضرون - اما صاحبنا الفلاح الحذي فحك ضحكة رطين وقال في نف مدانا ما الملفاني . هوانا محنون استرعلى الانكليز دول اللي ببجبروا عاكرنا يتحادلو مع اخواننا السودانين وإحناكلنا اسلام في اسلام . انااروه عندالنبخ منصور المكي له العبارة من طقطق للسلام عليم وهوييزم الشيخنا الونظارة لعلى لنا عليها جرنال مكن يجي هذا نرفد بطيل ورمر وتخرف به عبى الدعادى

وعشى ألك تصيرلا امرال! الطيلنا النيلية اللي انت عليها اليوم كولونيل - قال هنطر-كترخيرك ياسعادة الباسيًا . امّا فخر نصرينًا عايد عليك لونك أن سرداريا ولا سد ان جلالة ملكتا تلقبك لورد اوى يرير - قال الفلام فى نصب بعنى باشة الرابرة - قال كشكار لهنظر-نن اللي تستحق ان تكون لورد اوف رر - قال له هنطر -و سمادتك تستهل لقب لورد ا وف خرطوم سه فت كتكاروقال - الواد مكار. دا يفير ويتقدم بون المكراعظ خضايلنا - فناول هنظرك كناراكيرة وقال له - تفضل وانصب على رالسرق و١١١ ١٠٠٠ المسمى \_ تم قال في نفسه \_ عن قريب نبدله بيرضا الوكطيري الفاخر -قال له كشكنار - ما الطفك يا حضر الإمرال . طبب ودول من السودانة والعرب اللي وداك. -تال هنظرید دول الوسوا وهم امرادا لمدودان ومستسایخ العرباك اللى كانوا من امعابنا وتركونا وانخدوا مراعادينا الدرصا الدرا وبستى - خانشال الجزال كمشكنا روايخيط وزعق من قرونه وقال ـ كورم يا بلارى فول مالولل للخوان . طيب امراد المودان نرسلم ألى لندرة يقدموا لملكتنا الجليلة اطاعتهم مكل خضوم وتضرح وابتهال - تم امرالترجان يفهم كلامه بلسانهم - فقال له بنارة - سمعا وطاعة باسمادة السردار- وترج قوله للسودانة -فنا سمعوادلا قالوا في نفسهم أيا فرحسنا نروع بلاد الانكليزيات الكوتسات اللي مغربين في حبنا وهناك نشريه البرندى المال اللي بيستوه لنا لما يعزمونا حمايا صط . يا صط . فبن عرالنا تله ونسا فرعلى بلاد المحالات - قال كنكتار - اما ن خصوص مناع العربان الخانين دول نعقد عليم محلس جها دى ونشدقهم كله - قال بناره لكنكار- تامي اترجهم - قال كشكنار-اويش . ترجم - قال بناره - المعا وطاعة - مز ترح قول السردار للمساكر المصرية فعندها الار هنظر يسدفه بيده وقال وهوفى غاية الغضب كودم. كوديم . ما تنزمسنى الكلام دا يابتار . - فقال كثاث الهنظر- خليه يترجم. انا عشي ان قصاص الخوان دول ينفمنا فى المستقبل وبمنع حدوث خيانة زى دى في جيسنا المنصورس اما المكر المصريين لما سعموا وعة كملام السردار صاحوا عميما وقالواسد دا الكولونيل هنظر هوالخابين منش احنا الحنوان - فنط حيشات الفلاح

Kitchenen. — Quant à ces traitres de Chefs arabes des tribus amies, ils seront traduits devant un conseil de guerre et pendus.

L'Interprète. — Faut-il traduire? Kitcherer. — Oh yes; traduisez.

L'Interprète. — l'obéis. (Il dit en arabe ce que le général vient d'ordonner.)

HUNTER. — Goddem! No. No. Ne dites pas cela. (Il tache de fermer la

bouche à l'interprête, mais ne réussit pas.)

Kitchener (d Hunter). — Laissez-le traduire, colonel. Le châtiment de ces traîtres servira d'exemple à tous ceux qui voudraient manquer de fidélité à notre drapeau britannique.

LES EGYPTIENS (criant). — Nous ne sommes pas des traîtres; c'est

lui, le colonel Hunter, qui l'est. LE FELLAH (se lançant sur Hunter et le saisissant à la gorge). — Dis la

vérité, ou je t'étrangle. Un des Egyptiens (au Fellah). — Ne le lâche pas jusqu'à ce que je

dévoile au général le tour qu'il voulait lui jouer. (A l'interpréte) : Traduisez ce que je vais dire.

L'INTERPRÈTE (après avoir entendu le récit de l'Egyptien, le traduit de l'arabe ainsi). — Général. Il paraît que le colonel Hunter, voulant vous faire plaisir et vous faire croire que la prise paisible de Berber a été le résultat d'une éclatante victoire, a déguisé quelques soldats nègres et égyptiens de nos troupes en prisonniers de guerre. Ces pauvres diables se sont prêtés de bon cœur à la farce; mais la voyant tourner au tragique, ils protestent hautement. (Au Fellah): Maintenant tu peux lacher ta prois. (Le Fellah lache Hunter.)

Kitchenen (amèrement à Hunter). — Je la trouve mauvaise, votre plaisanterie. Nous en causerons tout à l'heure. En attendant (à l'interprète) faites-les jurer par leur Dieu et leur Prophète de ne souffler mot

à personné de ce qui vient de se passer ici.

L'Interprète. — J'obéis. (Aux Soudanais et aux Egyptiens en arabe): Répétez après moi ce serment : Je jure par Allah et son saint Prophète de garder le secret de la scène qui vient d'avoir lieu ici en présence de notre bien-aimé général. (Les Soudanais et les Egyptiens jurent, mais le Fellah dit grant): Pas si bête! Je ne jure pas, moi, je cours chez le correspondant de notre vénérable Cheikh Abou Naddara, lui raconter la chose, asin qu'il en informe le maître qui, sans doute, écrira là-dessus des pages amusantes. A.N.

### A L'ALLIANCE FRANCO-RUSSE

Sonnet d'ABOU NADDARA

Salut, Nobles Russie et France! Salut, Tzar! Salut, Président! Elle grandit, votre influence En Orient, en Occident.

De votre puissante ailiance, Dont l'avenir est éclatant, Le monde attend sa délivrance De tout despote, de tout tyran.

De Turquie et d'Abyssinie, Le grand Sultan et l'Empereur, Aimant la paix et l'harmonie,

Sont, à vous deux, unis de cœur. Que cette entente soit bénic, Dans le triomphe et la grandenr.

## ABOU NADDARA A STAMBOUL

Sous ce titre, nos grands confrères parisiens, le Courrier de France, le Constitutionnel, le Libéral, l'Etendard, etc., ont rendu compte du dernier voyage de notre directeur. Nous empruntons aux lettres qu'ils ont reçues à ce sujet de leurs correspondants de Constantinople, les passages suivants:

Le cheikh Abou Naddara, l'ardent ami de la France, dont votre journal si dévoué à la cause égyptienne, parle souvent, vient de passer ici trois jours.

S'il est parti de Paris sans faire part, à qui que ce soit, de son projet de voyage, il est également arrivé à l'improviste au siège du Califat; et pourtant il aimait la réclame autrefois.

Son a incognito » a été de courte durée, car, en débarquant, il trouva un envoyé du Palais qui lui souhaita la bienvenue dans la demeure de la Seigneurie et de la Pélicité. On est bien renseigné à Yldiz-Kiosque.

Abon Naddara a beau garder le secret sur le but de son voyage, qu'il ne voulut communiquer à aucun de ses confrères ottomans et européens. Grace à nos amis haut placés, nous le connaissons aujourd'hui.

Le but de son voyage a été, selon l'expression des journaux turcs, de déposer au pied du trône impérial, les sincères félicitations de plusieurs princes musulmans et de beaucoup de notabilités asiatiques et africaines qui l'avaient chargé par des lettres autographes d'exprimer leur vive joie pour les éclatantes victoires des armées turques, à l'auguste Caliphe de l'Islam,

Abou Naddara, qui croyait attendre un mois avant de pouvoir remplir sa mission, a vu s'exaucer ses vœux au troisième jour de son arrivée. Il a eu, comme il y a six ans, l'insigne honneur d'être reçu par S. M. I. le Sultan qui, ainsi qu'un grand personnage nous l'a dit, a bien voulu lui confirmer ses paternels sentiments de bienveillance pour les Egyptiens et lui exprimer toute sa joie de voir les peuples mahométans s'unir dans une même pensée d'allégresse au sujet du triomphe et de la gloire de l'Islam.

Il paraît que le Cheikh est sorti rayonnant de cette audience. Nous sommes surs que, depuis son exil en Egypte, le malheureux Abou Naddara n'a pas éprouvé une satisfaction aussi grande. C'est que, pendant son court séjour, il a été l'objet de marques réitérées de la haute bienveillance impériale et de la constance de Sa Majesté. Notre confrère nilotique peut donc dire comme Jules César: Veni, vidi, vici. En effet, il a accompli ce voyage patriotique, ce saint pèlerinage, en dix jours, dont presque huit en chemins de fer.

Nos compatriotes français lui ont fait ici un accueil cordial. Ils lisent son journal et sa revue où il glorisse la France, sa patrie d'adoption, et célèbre nos vertus pour nous attirer les sympathies des Orientaux.

Mais ce voyage merveilleux n'a pas fait seulement le bonheur du Cheikh et de ses frères d'Egypte; il a fait aussi celui de M. Abou Naddara, car S. M. I. le Sultan, pour récompenser les services que son mari a rendus à la Turquie en prêchant l'amitié de la France et de l'empire ottoman l'une pour l'autre, lui a conféré deux hautes distinctions honorisiques: l'Ordre Impérial du Chesakate, enrichi de brillants et de rubis, et la médaille des Beaux-Arts, pour honorer son talent d'éminent pianiste compositeur de musique.

A-t-il de la chance, le Cheikh! Il l'a mérité; et nous espérons qu'Abou Naddara ne sera jamais, passez-moi le jeu de mot, Abou de fortune.

# L'ÉGYPTE AU XIX SIÈCLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT (\*)

Par M. Aime VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh

#### ENFANCE

(suite)

L'année suivante, le 2 août 1849, à Choubrah, le régénérateur de l'Egypte, l'ami de la France, de la civilisation, du progrès, s'éteignit, laissant un nom immortel, et son petit-fils, l'unique rejeton du glorieux Toussoun, le sauvage et cruel Abbas, lui succéda.

La révolution se sit aussitôt, radicale et complète; l'influence francaise disparut; la civilisation européenne fut détruite; les établissements d'utilité publique furent supprimés; les collèges et les usines fermés. Rien ne fut épargné, ni hôpitaux, ni filatures, ni casernes, ni haras. On licencia l'Ecole d'Etat-Major, celle de Médecine créée par Clot-Bey, celle de Marine, due à M. de Cérizy; ce fut un effondrement général.

On sait la jalousie et la haine de l'Angleterre pour les peuples manufacturiers; l'Egypte ne pouvait échapper à la règle générale. Abbas accepta la ruine de son pays, aussi fut-il hautement loué à Londres, et le Times, faisant chorus avec les marchands de la Cité, cria-t-il : Bravo! à chaque bris de machine, à chaque déroute, à chaque expulsion des ingénieurs et des mécaniciens.

La flotte et l'armée subirent les mêmes affronts et les Anglais, dès lors triomphants, s'emparèrent de tout ce qu'on put leur livrer, envahirent tous les postes, les positions, les emplois, en attendant qu'ils pussent s'emparer du Gouvernement lui-même, arborer leur drapeau sur les forteresses et les vaisseaux, et montrer au monde ahuri que l'Egypte était à eux.

Le vénérable père d'Abou Naddara fit comme les Arabes, il baisa la main qu'il ne pouvait briser ; s'effaça, se sit humble, petit, et se contenta de servir son pays avec zèle, en même temps qu'il élevait son fils avec la plus vive tendresse, une sollicitude immense et les soins les plus ardents.

Tant d'amour porta ses fruits, et le Caire tout entier apprit à con-

naître cet enfant de prédilection.

Il n'avait pas treize ans, quand il ouvrit ses jeunes ailes de poète et sit, en arabe, une ode à la louange du prince Ahmed, petit-fils du grand Pacha défunt.

La pièce fut trouvée si belle, si réussie, que le père et ses amis, à l'unanimité, déclarèrent qu'elle serait mise sous les yeux du prince, et l'envoi fut fait.

Son Altesse en fut si charmée qu'Elle voulut que le jeune auteur lui fût immédiatement présenté. Le père obéit et, tout ému, se hâta de conduire son fils au palais. C'était jour de réception.

En route, Raphaël-Effendi, qui connaissait le caractère indépendant de son fils, crut devoir le prévenir du cérémonial de la cour. La précaution était utile, mais, hélas! elle ne servit à rien.

— Mon enfant, lui dit-il, quand tu seras devant le prince, tu lui prendras la main et tu la baiseras avec soumission et respect.

Il y avait foule autour du palais. On entra : la salle d'audience était

pleine. Devant le prince qui les reçut avec bonté, le père et le fils s'appro-

chèrent, saluèrent profondément, mais l'enfant ne baisa pas la main qu'on lui tendait. Un murmure d'indignation courat autour d'eux.

— Mallieureux! dit le père avec effroi, tu vas me perdre!

Abou Naddara fronça le sourcil et ne répondit pas.

 — Qu'y a-t-il? demanda le prince aux courtisans près de lui. Alors l'enfant, grave et sier, sit un pas en avant, et, malgré les efforts de son père pour l'arrêter :

- Il y a, Monseigneur, dit-il, qu'on veut que je te baise la main. Pourquoi? Tu n'es ni un iman, ni un évêque, ni un pope, ni un rabbin.

Je suis un homme comme toi; je suis, de plus, un taleb, un poète; je fais des vers, ce que tout le monde ne fait pas.

Le père fut anéanti.

Le prince sourit, et, charmé de l'intelligence, de l'andace, de la dignité précoce de l'enfant, déclara qu'il le prenait sous sa protection, qu'il se chargeait de son avenir et qu'il irait, l'année suivante, en Italie, pour y faire son éducation.

C'était assurer la fortune du jeune homme, qui comprit toute la portée du bienfait. Ce fut donc avec un profond regard de reconnaisVINGT-ET-UNIÈME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

6. Rue Geoffroy - Marie, PARIS

# Le Journal d'Abon Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

Nº 10. 15 Octobre 1897

**ABONNEMENTS:** 

Avec la revue Attavadod et suppléments.... 1 an. 26' » Abonnement simple, 1 an. 15 "

## LA RÉVOLTE DES INDES

A ce sujet, la France Mititatre a interviewé le Cheikh Abou Naddara, et lui a consacré deux longues colonnes de la première page de son numéro du 28 septembre. Voici quelques-unes des réponses que le Cheikh a faites aux questions du reporter de ce journal :

- Je puis vous affirmer, a dit Abou Naddara, que S. M. I. le Sultan

n'envoie aucun émissaire, ni aux Indes, ni ailleurs.

Du reste, pourquoi en enverrait-il? Serait-ce pour informer les fidèles croyants que leur Commandeur a été victorieux? Mais tous, sans exception, le savent. Ceux des Indes surtout, car là-bas, aux rives du Gange, la presse est, ou plutôt était, il y a peu de temps encore, absolument libre; à Calcutta, à Bombay, à Madras, à Haiderabad, ainsi que même dans les plus petites localités, on était renseigné au jour le jour, relativement à ce qui se passait sur le théâtre de la guerre turco-grecque.

Voyant l'enthousiasme que soulevait parmi les populations hindoues la nouvelle des victoires turques, l'Angleterre a pensé qu'il serait bon de mettre un frein à la liberté de la presse. La preuve en est qu'elle a fait condamner à dix-huit mois de prison (lisez: à ne pas vivre plus d'un mois), certain journaliste hindou, nommé Tylack. Elle a, du reste, agi de même auprès des journalistes de toutes les contrées envahics par elle, et je puis vous certifier qu'en Egypte nos confrères ont reçu l'ordre formel de mettre une sourdine à leurs chants d'allégresse.

Pour en revenir à la question, je dois vous dire qu'à tous les mahométans du monde, le succès de l'armée turque a fait un plaisir immense; car, à la sin du compte, tous les adeptes du Coran se considèrent comme frères; et, dans les pays où l'Angleterre domine, suivant sa coutume, avec férocité, ce succès a ouvert les cœurs à l'espoir d'une prochaine

délivrance. Voilà pourquoi les Indiens se sont soulevés. De façon à vous donner une idée des sentiments nourris par les populations d'Asie et d'Afrique contre l'Anglais envahisseur et encombrant, je puis vous dire que dans ces pays, alors qu'une révolte éclate, les aversions de castes et de cultes disparaissent. Dans l'Hindoustan,

boudhistes et musulmans font cause commune; riches et pauvres se groupent autour de l'étendard de la révolte.

Mais, hélas! je ne pense pas que, pour cette fois encore, les pauvres Hindous parviennent à briser le joug que l'Angleterre fait peser sur eux depuis tant d'années. Les Mohmands et les Afridis de l'Inde, de même que les Soudanais, sont pour moi des héros d'Homère.

Le nombre ne peut, en effet, lutter contre les armes perfectionnées. Mais il est bien certain qu'au lieu d'apaiser les esprits dans les autres contrées, la répression de cette révolte de la frontière nord-ouest soulèvera les 120 millions d'indigènes qui peuplent l'Hindoustan, Chaque goutte de sang versé par un martyr de la patrie et de la liberté fera surgir vingt nouveaux vengeurs intrépides et la haine des Hindous, ainsi que, du reste, de tous les peuples sonmis à l'Angleterre n'ira qu'en croissant.

Quoi qu'on en disc, l'astre britannique, selon l'expression d'un de nos poètes arabes, se noircit de la malédiction des millions de créatures, qu'Albion oprime ignominieusement!

- Et la France dans tout ceci?

— Eh bien, la France bénéficie de l'accumulation de ces haines, en collectionnant les sympathies qu'ont pour elle les opprimés, qui la considèrent comme la vraie rivale de l'Angleterre au point de vue colonial.

### LES ANGLAIS AU SOUDAN

On lit ce qui suit dans le Petit Journal du 20 septembre dernier :

Le cheikh Abou Naddara, ce patriote égyptien dont on connaît les sentiments d'affection pour la France où il a trouvé un asile, reçoit du Caire d'intéressants renseignements sur le corps expéditionnaire anglo-égyptien,

actuellement en marche sur Khartoum:

Outre les troupes anglaises, dont l'effectif est très peu nombreux, et qui appartiennent presque toutes au corps du génie, l'armée anglo-égyptienne se compose d'Arabes d'Egypte et de nègres du Soudan. A ces derniers, l'état-major anglais réserve toutes les faveurs, au pauvre soldat égyptien, au fellah, toutes les corvées pénibles. C'est lui qu'on accable de travail, lui faisant transporter sous un soleil de feu, à chaque cataracte, les lourdes pièces des canonnières démontées.

C'est lui qu'on place toujours en avant-garde quand on est en marche, et en première ligne quand le combat s'engage. Le soldat égyptien, marié ou célibataire, n'a qu'une solde dérisoire de 30 piastres par mois. Le soldat soudanais touche, lui. 60 piastres, s'il est célibataire, et 90 s'il est marié.

Pourquoi cette différence? Pourquoi cette préférence, ces favours aux

Soudanais? Allah seul peut le savoir et Allah fera justice.

Peut-être trouverait-on l'explication de cette différence de traitement dans une réponse que sit dernièrement un officier anglais à un officier égyptien qui lui demandait si l'Angleterre évacuerait l'Egypte après la conquête du Sondan.

- Je ne le pense pas, répondit l'Anglais, mais si nous étions obligés d'évacuer l'Egypte, le Soudan nous resterait.

Ainsi, même si l'Angleterre rendait un jour l'Egypte aux Egyptiens, elle prétendrait conserver la clé de l'Egypte en conservant le Soudan qui la ferait maltresse du Haut-Nil, et dont la possession maintiendrait, même après l'évacuation, l'Egypte sous la domination anglaise.



# LA PRISE DE BERBER

Comédie anglo-soudanaise en un acte.

Personnages: Le général KITCHENER, commandant l'armée anglaise du Soudan. — Le colonel Hunten, vice-amiral de la flotte britannique du Nil. - Bechara, interprète de l'expédition. - Le Fellah. -Soudanais et Egyptiens.

HUNTER (une enorme clef et un drapeau à la main). — Voilà Kitchener qui arrive et je ne me suis pas encore recueilli pour improviser mon speach. Je dirai... Dieu m'inspirera. Non. Plutôt le diable. Chut! Le voilà. Est-il beau à cheval! Le fez lui va à ravir. (A Kitchener): Bonjour, général.

KITCHENER. - Bonjour, colonel.

HUNTER (lui présentant la clef et le drapeau). — Voici la clef de Berber, de cette ville formidable dont la prise a été héroïque.

KITCHENER (prenunt la clef). - Pourtant, on m'avait dit que vous

l'avez prise sans coup férir.

HUNTER. - N'écoutez pas nos adversaires. Ce sont des correspondants de journaux de Paris qui vous ont donné cette fausse nouvelle. Ils sont si jaloux de nos victoires!

KITCHENER. - Tant mieux. Vous vous êtes donc battus.

Hunter. — Comme les lions de ce désert...

Kitchenen. — Et combien des nôtres sont tombés glorieusement sur le champ de bataille?

HUNTER. - Pas un seul, Dieu merci. Mais nous avons perdu un grand nombre de soldats égyptiens.

KITCHENER (à part). - Je comprends ça : nous les mettons toujours en première ligne. (A Hunter): Toutes mes félicitations, colonel. Vous serez nommé amiral; je l'espère.

Hunter. — Merci, général. Mais c'est à vous toul le succès de cette campagne glorieuse, car c'est vous qui en dirigez les merveilleuses opérations. Sa Gracieuse Majesté vous donnera sans doute le titre de Lord of Berber.

KITCHENER. — C'est vous qui serez Lord of Berber.

Hunter. — Et vous, mon cher général, Lord of Khartoum.

KITCHENER (à part en souriant). - Il est malin, le colonel; il fera son chemin.

Hunter (lui donnant le drapeau). — C'est à vous, Milord, l'honneur d'arborer ce drapeau... égyption sur Berber. (A part) : Il sera bientôt remplacé par notre drapeau britannique.

KITCHENER (prenant le drapeau). — Vous êtes très aimable, amiral. Mais qui sont donc ces Soudanais et ces Arabes massés derrière vous? HUNTER. — Ce sont des prisonniers, des Emirs soudanais et des Chefs arabes des tribus amies qui ont déserté nos rangs pour passer aux Derviches.

KITCHENER (furieux). - Les traîtres! Eh bien, les Emirs soudanais seront envoyés à Londres pour déposer leur soumission aux pieds du trône Impérial britannique. (A l'interprete): Dites-leur cela dans leur langue.

L'Interprète (s'inclinant). - J'obéis. (Il traduit les ordres du général.) LES SOUDANAIS (entre eux). - Quelle chance! Nous irons au pays des belles Anglaises, qui nous aiment tant et nous donnent de si bon brandy.

عبعة الاشتراك سنويًا فريك المورد والعلاوات فريك وي ومع التودد والعلاوات فريك وي النعود شرسل المالملاس السا المعود شرسل المالملاس السا المعوالة مجادية المعوالة مجادية

FONDATEUR
Directeur et Réducteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

6. Rue Geoffroy - Marie . PARIS





## ABONNEMENTS:

Édition de l'uxe avec suppléments et primes, 1 an. 26<sup>2</sup> » Abonnement simple, 1 an. 10 »

السنة المحادية والعث

عدد ١١ و١٢ باديس في ٥٥ جادى النّاني سنة ١١٥٥ عدد ١١ و١٢ باديس في ٥٥ جادى النّاني سنة ١٢٥٥ عدد المرة

ذكرت كل حرائل الدنيا المحادثة دى المشومة. المالم على الامة المصرية المطلومة. تتحسرت الارواج وخرنت القلوب ولكت البيون. وسعفلت إنا والمنترق والفريد على الانكلرى الملعون . إما الما يعنى الحب السماء وقلت يارب المعاد . إى متى تنحسنا من الجراد الزهم اللي خرب البلاد . فركر قلبي على المجواد وقال . عن قرب تزول الهموم وتنعدل الاحوال. ربك اللي نصرالمؤمنين على اليونان أ. قادر ينصرنا على الانكليشان . فهو بجانه وتمالى بعرانه الولهية . بخلصنا من مخاليب وحوش الومة البريطانية . يقي بنسريا بونطارة اخواننا المصرين . وقل لهمان الفرح على يله امير المؤمنين فاسمعت الكلام داياً اخواني . بعد قطو الرحا عادلى الامل في المجلدُ النَّايرين عن اوطالح : ا عَا نرجو الحي حادثة الجرق الفرية. اسمعوا منى مكلتان قصتها العجيبة شوية خيالة ا نكليز كرانين كرة طينة ، قابلواجنب قليوب ولعدة فلاحة مكينة · حاملة جرة ما راجة بها لمشتها . فقف فوها الغلبانة وشربوا حرتها . ليطفوابها النيران الفطيعة ، اللي شملتها في حلقهم المشرومات الشيعة فبعاية اللطف طلب منهم الفلاحة بحسيس الماهم شاب قالوالها امنى ما نعطيت ، الإوكان مدّوا الدنهم لمجهة عليها وواحد مضنها وواحد نفذهها وواحد نسنها من رحلها . قافت الغلبانة على عرضها وصاحت جاي يامين. فالصفارالي كانوا هناك بيلمبوا رمواحصاوى وعجارة على المجرمين ، فانصاب ولمدمنهم في توريه فانقلب مكرهم بحنان ورفيموا الفلاحة ونزلوا ضرب في الصنا. فناع الخرف معر واستدرية. بان اهالى فلوب قات على العاكر البريطانية. فامر حالاً اللودد كرنب الاي احمر بدفعين كرود، برفحوا ومحاصروا مدينة قليوب، ويحسوا

صطلع حكم الانكليشيان . على حمسة منهم باللومان. باهل ترى ادلي هكذا عدل او هكذا انصاف فأله كرام على الحادثة دى رسم ماله مسل. مدم الحا الارل ذكرها في وادى اليل. تفووا عليه في الصفحة الرابعة لعله. يجد لديكم القبول. وينشال وبنحط لمآ يراه المستربول. دارسم ما بحتاجت لتوضيح. خصوصًا للقاري الترقي العصيم. اللي يفهم بالاستان ، ويستعنى عن تفيرا لمي نطارة . بقي صاحبنا داالى قاعد متجسطن ومعنى طربوينه دا ديسى المحكة المسترطالميل . واللي واقف حداه دا سعادة الالوكاتو عاصريك اسماعيل. الله دافع بالباع والذراع عن الابرياء المسكلين . والفي خطبة ريانة المهربه موروعدوان الفايرين . والخية اللي في جنرر دول اللي حكم عليه المنظ لمنيل المخران . بتمانية وخمسة شهورلومان . والضابط اللي رافع الرخة على الرما وليوب . دامنر فلقسلي اللي عندين شداد محيوب واللى عاملة الجرة دى الفلاحة اللى مخوها الصفال من ايدي هوندُ الاترار. ودا اللي واقف حذاها دالخيال الزهم. اللحافلي فلقا منحاره الوال الدم : عاحدوا لهم يوم يا خلان . انما الديدعن خروجهمن الاوطان . كلن الأن اعلوا بان ري العالمين ، بيخلص تاريا من دا لملاعين . وفي الهندما بينوب عسائرهم الدِّ النكسار والتقهقر والانهزام. لان حبيبًا الهندى رجل بعب مبطل همقام. ومستعماتهم اللحا في اميركا را يجين يعديوها عن قريب الله اخذيهم بجاه الني الحبيب و دول صارلهم ما ينوف عن ماية عام وهم في اسياً وافريقاً بيطوا الاسلام. اي متى بس اي متى يا الله الحا انطارة متعاقب هذه الدمة الحنبيثة العدلارة ?

الله كريم وفعله عجب بسمنا اخبارمرة في شهريجه ويحينا للغرف يا اخوالى . بايخاد الحبتى والسوداني وانهم قابلوا الانكليرى المشوم. قبل وصوله لمخطوم ، وفنواجنوده و لمؤسّوا قواده . وارسلوا السافط للارالتخف ببلاده امك يا قاري بتقول لى انت واحوالك ، يا بونطارة الله بحزى سنيطانك ، ما اكرمك في الديكلير ، بإهل ترى تحبيهم اذا توكوا ولمنا العرير? هذا حوالي. يا اصحابي. اذا خطوا من برما. وعادت لها مصرنا . بصبح المستربول عربر مندى ، واهديه عاية صدوق برندي ويوم ما تطلع روحه من سُرمه ، ارتی علیه وامدحه ولا اذکرظله عروسةالحلافة

تحفابهذه المفالة الجيلة صديقنا محود افدى زكى بدار لمعادة قال مفظه المولى - تمالوا يا اهل الكال وياهناف الجمال . كما نستون الكلام المتحون . اللي يدندش الفلوب وليستي الحيب والمحود . وليسوى الفين محود . ويخلي خو الصبابة مطروب، داكلام ترصعه الاظلم و بنجية وسلام وترقيص له الافكار. يا اخيار على صوت البلال والاومار . وان ما عرضوش عروسة الحلافة. ودرة المصحافة. وفرة عين اهل الطرفة . فأما اقول لم على هذا الاسم المجليل اللي بعرضوه اهل وادى اليل. عروسة دار الحلافة العامرة . هما مصرالقاهرة . هي خادة اللس ، وعدم المقالنفس . خطبتها السعادة ، وعانقتها السيادة ، فضيت مع الارتباع -وتم له الجاح. ودات جها الدفراج ، من عهد سكن الجنان. السلطان سليمضان ، فكانت تته على عناقها الرحاب . وتقوم بالواحب اللدولة العلية والعين ما نعلاش عن الحاجب · وكا خرّت اذبال العم والدلال . في رياض الاقال . استرق عليها شموس الرعاية النامخة. من صاحب الدولة الرسخة. حتى كان من اعرها ما كان في تلك الازمان ١٠ الى ان وقعت في محالب الانكليشيان. فقام الونطارة بكلة جددت الوجدان الدِّ وهي در حب الوطن من الذيان» . فخطب وكتب . وهيم افكار الافريج والعرب. ودافع عن الحقوق المحمدية. بالعبادات اللطيعة البلدية. تم كما راي تلك الغادة. مربوطة بقلادة والقابض ولوان الضرب في الميت على . وصوّى على المنازة . عبونه النظارة . وانتديقول ، للعنيد المرزول ، بعدما ففت من ماقه وضيق الملاقه.

ندبكرمن كولك تسذم من فبضي مالكنني مفر

أما عملت بإن السير والبادي اطلم فانعاط الانكليزي وصره الربيطة. في الحيطة. وانشأل والمخط وبلط في الحنط ، ثم فتر حرب السودان ، اللي عاد عليه بالخسران . وفي اليومين دول لاح المسعد للل مصر واستنول. ودندن المود . يا محود . فع وهني عروسة الاقطار . وأمحك على سكة البحار و الاخبار قال الله الميرا لمؤمنين وحامى حى الدين . خابر الدول في تطهر مصدس المحتلين. اما جادتها الهذ اللحاسق منه الود . فانها اظهرت السنهامة وقيت القيامة ، بالحرب الله على الديكلية عاد بالكرب ، دول جاعة الدر من الكريث واعاله تعزعها العفاريث وحبهم لدَل عَقَان . مشهور من قدم الزمان . أما الانطير الدجالين . قالوا ان سب محارية الهنود لما من سلطان المسمين و لان ظفر جوده الجرارة. اللي هول في وصف سنجاعتهم عدونا الوطارة. مواليه في مصول التطور . الهي دايج يخسرونا يا التكليز الجلد والسقط . فرد عليه البرلمان . ونصحه وال كان ما عندمتى عان . وقال له اسباب البلايا والرزايا انفوسكم الطباعة . وكان انفتت فيم من الطمو بلاعة . ما يُعَالَمُن السلط على البلاد الد وتسهوا الوهالمي وينطبوا العباد . فالحق بيد التيطان الخطائة يقول انا صحفايا انكليز مبعوضيان عند منى ونصارى :. هذا كلام البيان . دعونا منه يا خلان . وخلونا نسيب الانكليز في احوالم. واوحالم ، الان المعالم ، كانت العلم ونلتفت لدولة فرنسا العنية . ويوتقلونني رجعت اريم الابهم بعثوا بحلتهمن جهة تجالنزال ، وحيروا بتدبيرهم جين الاحتلال. لان الانكلير ما كانوش حسواان فرنيا عندها رجال. تقوم باهم الاعال ، بل بقولواان فرنا دولة توالة ، اكثر ما هي فعالة . ومن شرق خوفهم وتفوا الحرب والقيّال . من ودان مصرفى الحال. كا يقال وانهم كتواعن محارية الهود الابطال وياس تقول غيركدا كلام ، بخدش الافهام . - وهنا يجب على القرا لجودتم الغراد معرفة الدهمية . اللي رايحة تعود من اعتاد فرا ودوسية . لان كل واحدة منهمالها صالح الدّ مماله الله ممالة الانكليز فلذلك اجتهدت الروسية في تسوية مساكة الدلرس واللورين. وهناه مكلام زين بعجب وبلذ احس من اكل الوز و الان المانيا وان كاست عليها المسترابول. العنيد المهول. ارس عليه صواعق الانتقام. مربوطة مع انطترا بالنب العالمي وللن المصلحة العنيسة. عدها افضل من المصالح الخصوصية . وإزا ادرتم البرهان ١٠٠ نا اوريد لتم باليان. اولا الهمام اللي اجراه امبراطور المانيا إمنا حض الانتكال . في مالة الترانسال . ومجاهرته عباعدة الس عني فنرويله . وتهسة له بالادرب من بالكيلة . وتأنيا "

Notre Directeur s'est empressé de répondre à cette charmante lettre qui le flatte et l'honore et d'accepter l'offre gracieuse qu'on lui sait. Il a écrit à M. Crépaux-Delmaire et l'a prié d'être son interprète auprès de ses éminents collègues en leur exprimant les sentiments de sa profonde reconnaissance pour l'honneur qu'ils ont bien voulu lui accorder.

Abou Naddara a donc raison d'aimer les Français qui ont pour lui FARID.

tant de bonté.

# L'ÉGYPTE AU XIX SIÈCLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT (\*)

Par M. Aime VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh

#### ENFANCE

(suite)

Le Cheikh lisait en les expliquant comme un taleb, le Koran, en arabe, la Bible en hébreu, et l'Evangile dans la langue de Shakespeare. Son père le jugeant alors suffisamment armé pour entrer dans la vie, organisa et prépara son départ. Jeune de cœur et d'imagination, vigoureux de corps, énergiquement nourri de raison et de sagesse, il s'éloigna, non sans douleur, du foyer paternel où il était aimé, qu'il adorait, mais où il espérait vite revenir.

C'était un enfant qui résolument quittait l'Egypte; c'était un homme

fait qui allait poser le pied sur le sol italien.

Je me suis étendu longuement sur les premières années du grand patriote égyptien parceque ces documents sont peu connus et qu'après la délivrance de l'Egypte, quand ils auront pris un immense intérêt, on

ne saura peut-être plus où les trouver.

Tous les actes de sa virilité, son enseignement, ses persécutions, son exil, sont du domaine de l'histoire. Les journaux de l'Europe et la tradition du désert ont signalé, depuis longtemps, les faits de cette brillante existence. Je passerai plus rapidement sur les événements contemporains qui s'expliquent par sa devise: « l'Egypte aux égyptiens! » et par son cri de guerre : a Sus à l'Anglais! ».

# VIRILITÉ

Son père l'avait envoyé à Livourne; il y arriva ému et ravi.

Ce grand port si actif lui rappela le mouvement d'Alexandrie, mais quelle dissérence, quel contraste, dans les mœurs, les coutumes et la civilisation!

En Egypte, la vué des nègres, des fellahs, des esclaves assombrit la pensée. En Toscane, le peuple libre, sier, sent qu'il n'appartient qu'à

lui-même, qu'il a des droits et que nul ne peut l'en priver.

En ce moment, la politique absorbait les esprits et les plus pauvres, les plus humbles de ce peuple y prenaient part. Le gouvernail n'était pas aux mains d'un despote; c'était la sagesse de la nation qui dirigeait le navire et chacun se prétait à la manœuvre dans l'intérêt de tous. Les changements si profonds survenus en France et en Italie; l'union des deux sœurs latines que l'Angleterre entraînait à sa suite pour les lancer contre un peuple ami; le départ de deux grandes flottes que l'escadre égyptienne allait rallier à Constantinople; le désastre des Turcs à Sinope; les efforts de Cavour pour unifier l'Italie et en saire une nation redoutable, passionnaient les Italiens et leur faisaient oublier le rêve de Mazzini. Ce tourbillon enlevant, ces idées nouvelles emportèrent notre jeune poète, dont le cœur et la tête vibrant à l'unisson de tout ce qui l'entourait, ne pensèrent plus, dès lors, qu'à mettre l'Egypte au niveau de l'Italie, étouffer la barbarie, émanciper l'Orient et donner aux peuples de l'Islam une civilisation basée sur la morale et le respect des lois.

Pour atteindre cet idéal, que fallait-il?

Un homme énergique, indomptable, qui pût dominer la foule par la volonté, le savoir, la vertu, l'éloquence. Il n'en voyait point dans la vallée du Nil. La place était à prendre. A défaut d'antres, il essayerait d'être cet apôtre, au besoin, ce martyr. Mais seul, il ne pouvait rien. Ceci n'était point un obstacle; il avait un exemple. C'étaient les groupes de patriotes qui avaient fait l'Italie; c'est à l'association qu'il demanderait le pouvoir.

Livourne était la moins lettrée des villes italiennes, mais elle avait une population cosmopolite, ardente, aventureuse; il y trouverait des associés; Pise et Florence étaient a côté; il y puiscrait la science qui fortific, l'art qui séduit, l'éloquence qui domine. Il prendrait des alliés dans toutes les nations; des armes dans tous les arsenaux, pourvu qu'elles

fussent honnêtes et loyales.

Il avait désormais un but; il allait y régler sa vie.

Doué d'une volonté au-dessus de son âge, cet enfant de quatorze ans allait droit son chemin sans dévier. Il étudia les langues, les mathématiques, les sciences naturelles, l'histoire, la littérature et surtout l'éloquence, cet art que Dieu a créé lui-même (i) et qu'il a donné aux Arabes, son peuple privilégié. Il s'y adonna, comme à tout ce qu'il entreprenait, avec ténacité et passion et, peu à peu, sans efforts, sans l'avoir cherché, il se trouva être le premier, le chef de ses jeunes compagnons.

Cette foule turbulente et railleuse avait ri d'abord de ces lunettes bleues sur un visage presque enfantin et de ce sobriquet bizarre d'Abou Naddara; mais la jeunesse est noble, juste, généreuse; on était revenu vite d'une première et futile impression. La conduite austère de ce travailleur, sa bienveillance, le charme de sa personne et sa supériorité intellectuelle lui avaient promptement conquis les cœurs et les esprits. Sur de tant de chaudes amitiés, sur de son influence, Abou Naddara en fit la première base de ses projeis.

Bientôt les récits intimes devincent des consérences. Dès qu'on était réuni, on le suppliait de parler et en queique lieu que ce fit, des qu'on

savait qu'il devait prendre la parole, on était certain qu'il y aurait

salle pleine.

En dominant son jeune auditoire, l'échaussant de sa parole vibrante et colorée, il laissait aller librement sa pensée vers les hauts sujets qui l'occupaient : la dignité de l'homme, dans quelque rang qu'il se trouvât ; le droit du pauvre et du petit a être traité avec humanité, justice, amour. ainsi que le veulent également le Koran et l'Evangile; il rappelait le devoir du souverain de protrger le peuple « contre l'ennemi, contre les courtisans et contre lui-même (1) »; le devoir de tous de combattre l'oppression, les abus, l'esclavage; de mettre fin aux concussions, aux injustices, à la dilapidation des femmes; il démontrait la nécessité d'entourer le souverain d'un Conseil des plus sages et des plus éclairés de la nation. Il disait que toute tyrannie devait être brisée, qu'elle vint d'en hant ou d'en bas, du dedans ou du dehors.

Pour avoir oublié ces principes, il montrait la vallée du Nil dominée par une secte, un parti, gouvernée par un prince, maître de la vie et des biens des citoyens et en abusant; livrée à l'ambition et à l'avidité d'un étranger qui la pillait; l'Egypte si grande, si riche, si forte, tombée (d suivre).

dans la détresse et vivant dans la terreur.

(1) Brahma.

Nous avons appris avec un vif plaisir que S. M. I. le Sultan a daigné conférer le Grand Cordon d'Osmanieh à S. E. Kara Théodory Bey, le Ministre Impérial Ottoman à Bruxelles.

Tontes nos sincères félicitations à ce digne représentant de notre Auguste Souverain. A. N.

Nous avons publié la valse militaire Nusrati Hamidgé, que Mas Abou Naddara a composée et dédiéc à S. M. I. le Sultan, comme souvenir de la glorieuse campagne de l'armée Impériale Ottomane en 1897.

Cotte composition a été tirée à mille exemplaires, dont cinq cents furent envoyés à Constantinople pour être vendus au protit du Bazar de Charité de Yildiz, en faveur des blessés de l'armée ottomane, et le reste, nous l'adressons aux conservatoires de musique des capitales d'Europe et aux grands salons de la haute société orientale et occidentalé.

مجاهرته الدهيرة بساعدة دولتنا العلية . ضدالعوالم البونانية . ومعاكسته للدولة البريطانية . ولوانه يقال انه هو الى فازوخفل على مرفويه من وضع المراقبة المالية . فحفظ حقوقه و ديونه . والترف اهمين دي ودي . بقي مي عرضا العبالية تأكد عندا ان افكارا ما راحستى سدي ، بل وتاكد لدنيا ال الكلام الفصيم اللطناء ماتحاد ونيا ودو-لعليا ناذر راجيان لتحدوا على حلا الحرين مصرطاحي سكنة . وعرف الهرايجين بحرموه كالسم ية . بعث يجيب عاكرمن مالطه والهند الافعان عم العلا وامره تنالف بنعسش الفواد

#### VINGT-ET-UNIAME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU HADDARA

6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS

# Le Journal d'Abou Maddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

Nos 11 et 12 22 Novembre 1897

ABONNEMENTS :

Avec la revue Attawaded et suppléments,... 1 an. 26° »

Abonnement simple, 1 an. 15 \*



## POUR UNE JARRE D'EAU

Oui; pour une jarre d'eau, nos rouges despotes ont condamné aux travaux forcés cinq innocents villageois. Telle est la justice qu'administrent en Egypte les dignes représentants de Sa Gracieuse Majesté anglo-indienne la vénérable reine Victoria.

Quel crime ont-ils commis? Us n'ont pas empêché quelques gamins de lancer des pierres contre des cavaliers anglais qui battaient une pauvre paysanne, après avoir bu l'eau de sa jarre, pour éteindre le seu que le brandy et le whisky avaient allumé dans leurs gosiers.

Pourquoi les valeureux guerriers britanniques battaient-ils cette

Parce qu'elle repoussait leurs caresses obscènes.

Autour de cet incident, les journaux de Londres sirent grand bruit et s'évertuèrent à le transformer en une attaque à main armée contre les troupes anglaises; ils ont naturellement applandi aux poursuites dirigées contre les délinquants qui furent traduits comme des criminels devant le tribunal d'exception, juridiction odicuse créée exclusivement au profit des soldats ou marins anglais.

Notre illustration ci-dessus représente ce tribunal où la justice et l'équité sont de vains mots. Les assistants sont le président Sankeurson, le commissaire de police Pochardley, l'officier Malborough, dont le nez fut cassé par la fronde d'un enfant égyptien, la paysanne Fatma avec

sa jarre d'eau sur la tête et le vaillant défenseur Ismaïl Assem bey, avocat des accusés, sur lesquels le chat à neuf queues est levé.

Notre grand confrère du Caire, Le Courrier d'Egypte, termine ainsi l'article remarquable qu'il consacre à cette maiheureuse séance :

« Malgré tout cependant, et pour ne pas laisser croire qu'on l'avait convoqué pour des prunes, le Tribunal a prononcé cinq condamnations: deux à huit mois de travaux forcés au Soudan, et trois à six mois.

« Et majestueusement le dit Tribunal s'est retiré, emportant officiellement à l'adresse de ceux qui l'ont institué la dernière partie de la brillante plaidoirie de l'avocat défenseur, M. Ismaïl Assem bey :

Messieurs, vous êtes ici pour juger et j'ai la conviction que vous vous mettrez au dessus de considérations autres que la justice et l'équité. Depuis quinze ans que l'étranger occupe notre pays, que nous le voyons passer dans nos rues, nous n'avons pas eu la tentation de faire ce qu'on reproche aujourd'hui à des gamins. Nous savons trop, hélas! que nous sommes faibles et que les occupants sont puissants et si c'est là notre conviction, elle ne peut être autre chez les prévenus qui, j'en suis sûr, ne savent même pas faire de distinction entre l'armée égyptienne et l'armée d'occupation.

a La population doit avoir une sière idée de ces protecteurs qui, pour arrêter cinq gamins en rupture d'atelier, coupables d'avoir lancé quelques cailloux, ont mobilisé deux compagnies d'infanterie, un détachement de cavalerie et deux canons contre un village gardé jusque-là par deux agents de police.

« Ne vous semble-t-il pas qu'il y manque la musique d'Offenbach?»

#### TROIS DISCOURS EN UN SEUL JOUR

C'est à Sceaux, le 31 octobre, que le Cheikh Abou Naddara a fait ce tour de force oratoire que nos aimables confrères parisiens ont admiré. A 2 heures de l'après-midi, le Cheikh saluait le drapeau français à la

mairie de Sceaux, au nom de ses frères d'Orient et chantait les louanges de cet étendard glorieux qui porte la liberté à tous les peuples opprimés du monde entier.

A 4 heures, à la salle des fêtes, devant 4,000 personnes, il fit une conférence sur les Français et les Anglais en Afrique et en Asie, où il démontra les causes des vives sympathies des nations orientales pour les premiers et leur aversion pour les derniers:

a John Bull pille nos champs fertiles; De nos labeurs il prend le fruit: Le Français enrichit nos villes, Nous civilise et nous instruit.

A 9 heures, Abou Naddara célébra la beauté, la grâce et l'esprit des femmes de France; il parla longuement de leurs vertus et de leurs qualités supérieures.

« La Française, a-t-il dit en terminant son discours élogieux, n'est pas seulement belle, gracieuse, spirituelle, vertueuse et intelligente; elle est aussi patriote. On l'a vue en 1870 conduire son fils unique à l'armée, en lui disant:

« Je ne suis que ta nourrice; ta mère est la France; c'estipour elle que je t'ai élevé. Cours à son appel et sauve-la des mains immondes de l'étranger. Si tu meurs en la défendant, ton nom sera inscrit en lettres d'or dans le livre des héros immortels de la patrie. Je lève donc mon verre à la Française, que le monde civilisé aime, estime et admire ».

lnutile de dire que les 150 convives l'ont applaudi et acclamé, surtout les charmantes dames et ravissantes demoiselles qui l'ont inspiré. Le Cheikh Abou Naddara a donc fait en sept heures trois discours sur des sujets différents; cela sit dire au poète Jasset : « Naddara n'est pas

Abou d'inspiration ».

Qu'on nous permette de reproduire ici quelques passages d'une très aimable lettre de compliments sur ses discours que le vénérable maire de Sceaux, M. Charaire, Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Instruction publique, lui écrivit le lendemain de cette mémorable journée:

Je vois, dans vos discours votre ardent patriotisme pour votre chère Egypte et votre très sincère affection pour la France qui est heureuse de vous offrir une cordiale et sympathique hospitalité, jusqu'au jour où grâce à vous et à vos persévérantes revendications, votre pays sera libre et vous pourrez alors y rentrer aux acclamations de vos compatriotes reconnaissants. Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus affectueux et les plus dévoués.

CHARAIRE,

Maire de Sceaux.

Nos chers frères d'Egypte, les patriotes nilotiques vont être siers des vives sympathies que leur vénérable Cheikh inspire aux sils magnanimes et généreux de la France, dont il est l'hôte dévoué et reconnaissant.

HABIB MOULED.

# Les Vétérans des armées de terre et de mer, 1870-71

Cette Société patriotique, qui compte aujourd'hui 17,000 membres, donnait le 7 novembre une belle fête dans le grand hall de M. Janiaud, président de sa IX° section. C'était à l'occasion de la remise de son drapeau à cette section.

Cette solennité, à laquelle assistaient près de 3,000 personnes, était présidée par M. le général Martinie, assisté de M. Moron, représentant le Ministre du commerce, de M. le capitaine G. Levecq, président général des Vétérans, autour duquel s'étaient groupés le Conseil général de la Société et des délégations de toutes les sections de Paris et de la banlieue avec leurs drapeaux; de MM. Marcel Habert, député, du capitaine Fabert, officier d'ordonnance du général Jeanningros, du capitaine Prat, du président Janiaud et du Cheikh Abou Naddara.

Sur l'estrade d'honneur, on remarquait en outre des membres du Parlement et de la municipalité du IX arrondissement.

Les éloquents discours du général Martinic et de MM. Moron, Levecq, Marcel Habert, Janiaud, Jasset et d'autres éminents orateurs ont inspiré au Cheikh des accents patriotiques en faveur de l'Alsace-Lorraine et de l'Egypte, qui ont vivement touché les auditeurs et son cri de : a Vive la France! Vive l'Egypte! » par lequel il termina son allocution, trouva écho parmi les assistants qui l'ont chaleureusement applaudi. Plusieurs d'entre eux avaient assisté à ses trois discours de la semaine précédente.

HADI MANSOUR.

## Société Littéraire, Archéologique et Scientifique de France

Voici la lettre que M. Crépaux-Delmaire, président de cette Société, adresse au Cheikh Abou Naddara, le 15 octobre 1897 :

Vénérable Cheikh,

Le Président et le Comité administratif de la Société Littéraire, Archéologique et Scientifique de France osent vous prier de daigner leur faire le
très grand honneur d'accepter la vice-présidence d'honneur de cette Société.

C'est surtout au littérateur, au philantrope qu'ils adressent leur humble
requête, espérant qu'il ne voudra point refuser d'encourager une Société qui
a pour but de grouper sous un même drapeau, les écrivains et les savants

français.
Daignez agréer, M. le Cheikh, la vive expression de leurs sentiments profondément dévoués et respectueux.

Le President,

T. S. V. P.

CHÉPAUX-DELMAIRE,

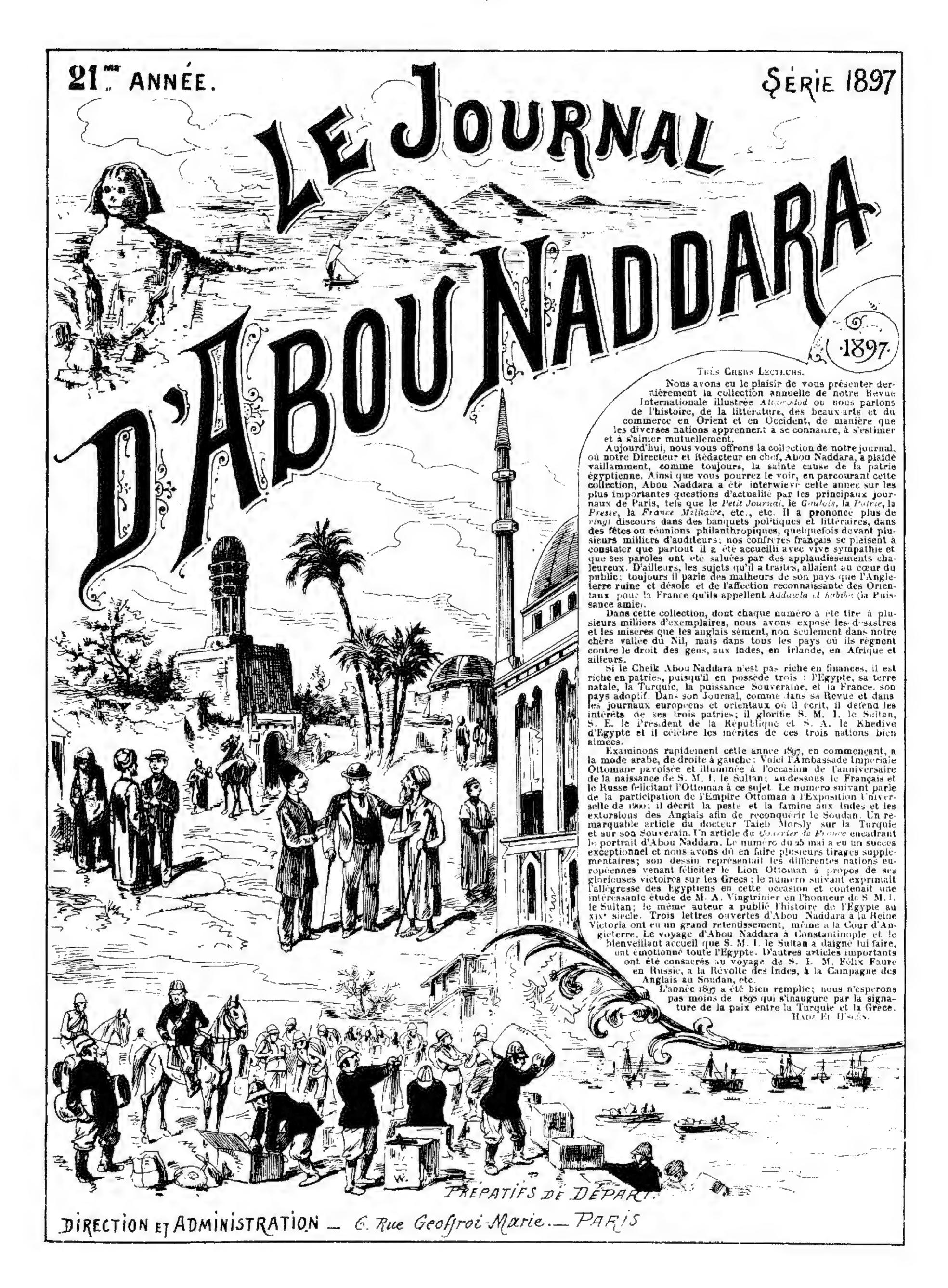

قبعة الاستراك سنويًا فريك و والمعلاوات فريك و والمعلاوات فريك و والمعلاوات فريك و والمعلاوات فريك و والمعلوات المناطق المناطق

FONDATEUR
Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS



السنة المتادية والمعترون عريدة وطنية مديرها ومحرها الميدة وطنية مديرها ومحرها السيخ بح سانوا البولنظارة بارسي عوفرولهاري مرح

#### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26<sup>1</sup> » Abonnement simple, 1 an. 10 »

وقدخال لج الى ازاجمت اعدادها متوالية في كان فاته سني من في الم يدركه بهذا الجمع ومن كان لمحوطة فيا مطرته او انفة فاعطته فليدها وله المحيل فالى لست من ككرملي قطف زهور نصائه الخوان نعمان عادتي كل سنة اخرع بجم هذا الاعداد للى فرجى هذه النة أغرر واجل والكر لانها حوث الدقة لعداد ساهانة لمولاط السلطان فسلهمل صاحب المكارم الحلية والمرح الخلقية فاول السنة فدايتي بميدمولده العيد وفي اواسطراكان عدطوكه المانوس وفي ا واغرها عبد الولارة السنة تزى هذه الاهار تلالا في الدعديو كانها كواكم وفي تها مذهبة ومرخرفت بالدلوان المفرعة المشرحة للخاط المفرة للعيون فنهنى مطلعها وبالطبي كامن نظها يدعومن صميم لقل بالدعاء الصالح لمولانا الخليفة الدعظ عرنصره بطول البقاء وتحنيد

الملك انه المعالمة عدر . التاليطان .

Notre numéro du 22 août a été l'objet de soins exceptionnels, puisqu'il était destiné à célébrer l'anniversaire du glorieux avènement au trône de S. M. I. le Sultan et à décrire les démonstrations enthousiastes que cette fête a provoquées en Turquie, en Egypte, en Syrie, en Arabie, en Chine, aux Indes, en un mot, dans tout le monde musulman qui comprend plus de 300 millions de croyants.

Ce numéro est d'autant plus important qu'Abou Naddara revenait précisément de Constantinople où il avait été déposer ses hommages au pied du Trône Impérial. Son cœur s'était réjoui en entendant son Auguste Souverain lui renouveler l'assurance de sa Profonde Affection pour ses sujets égyptiens. Cette sollicitude s'est affirmée d'ailleurs par les marques de la Faveur Impériale qui ont comblé Abou Naddara.

Le dernier numéro de 1898 est consacré à l'anniversaire de la naissance de S. M. Abd ul Hamid, cette fête étant célébrée deux fois en 1898 par suite de la différence entre le calendrier lunaire et le calendrier grégorien.

Le Journal d'Abou Naddara a également parlé des fêtes merveilleuses qui ont eu lieu à Constantinople à l'occasion de la visite de S. M. l'empereur d'Allemagne qui est venu saluer le Vainqueur de la belle campagne de Thessalie; il a décrit les quatre fêtes superbes qui ont été données à Paris par S. E. Munir Bey à toute la haute Société et à l'élite du monde politique, diplomatique et administratif.

Nous avons été heureux de signaler les hautes distinctions honorifiques que S. M. I. le Sultan a bien voulu accorder à son fidèle et brillant Ambassadeur à Paris et nous avons applaudi à la nomination de S. E. Munir Bey comme Commissaire Général de la section ottomane à l'Exposition Universelle de 1900.

Espérons que l'ambition et l'égoïsme de l'Angleterre ne viendront pas troubler la Paix européenne avant la date de cette grande solennité qui doit réunir à Paris tous les peuples d'Orient et d'Occident.

HADJY EL H'SCÉN.

دلك فالتمس من داوات الافضال مراهاتها ولم اقبل اند بمراهاتها ولم اقبل اند بمراهاتها تراعيم لانها مراهية القاصى والداني بلا تمين ومذهب تمين ولا من راهاها يراهيه مولده

مجوم اعداد جريدتنا لعام ١٨٨٩ تبادك أسمك يامترالسحاد ويامرل النيت ويا مهدي الحلق الحيالم يق الصواب احدك على الدنك وجالك وفقتنى لانشاء هن الحريدة للكون دفاعة عن الحقوق البشرية رفاعة لشرف الام الشرقة واحرينها على منوال كك الاصول وسادت وحرية في المريض منذ ا تنتي وعتري سنة ولم قابلت في سيرها من ادار ايقان حركتها ويفضل رلجي فردت باجها ورمته بسهام الدفاع النصي فاقتنع وخلى لهاالبيل ولماقول ولم اعيد وكل هذا مضى ومأنالت سائرة تسرالمي وتكدالحاسيد خيالها من حريدة لا تقرح الدمن تعدي عليا اومن ارادها عكيدة اوسود فهاف سرها عادلة وفاساسها محكمة ولوانها هزلته القول الد الها حدية المعنى فكم طرحروفها من الجاهير من لادلون المعنى ومع



عبعة الاشتراك سنونا فزكما ومع التودر والعلاوات فولك وي النقور شرسل المالملارياب بطوابه بوستة اوبجوالة بجاريه

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6, Bue Geoffroy - Marie, PARIS



السنة التانية والعشرون جريدة وطنية مديرها ومرها الشيخ ج سانوا الونطارة

#### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 265 »

Abonnement simple, 1 an. 40 a

ا دی جرایدی قدامك بدر لفظك اقلامك

مدح الحليفة الحائحيه واللحابخون الله يحتسبه

فى معمودى كد الكمال يصبح العافل محتال

فى مدح مولانا العالى يارب حقق أحالم

يا بهجة الدنيا والدهر في على مولامًا والفخر

عبدالحميد ناج الغرار رب المرايا با فواز

ظنوا المروب حتة فحة المحة المحمة

عرفت اوربا مقداره یاریب خلی انصاره

والعرمة ولمول عمره والعرمة والعرمة وإل

والمتم كلافي بنها لحب والمنافي مع دعا يجلى الافرام وستكريب لها لى المادة نقلم محود افدى ديلي صاحبالبرق)

وقال يا ابني ليه تزعل امدح افذينا وعمل

فقلت له تعرف معدى وهوزه أسياب بعدى

فضلت كتب واحرر وكله مكتوب ومقدر

وارالسمادة والاجلال الله يديم فيك الاقبال

في الما ترواللني الدنيا دب الما ترواللني

سودوا الومان عفلتهم فقام عليهم تشتهم

ومحن تدبيرالسلطان

بارب طی اصدیا هم یا دهیا

ئىلرافاعىدى عيادة خام الضعيرابونطارة

عولد أحدثا السلطان حامى حجى الدين والاعان

والسعداقبل بسروره

والأس والصفوا تجدد هبج على غصنه لغوله

بقائماني الدعياد واسخف فلايوم الاسالا

فحقصر بلاز مرصوفة لما تكون دى مصفوفة

والمحدلهلاف السلطان بالمعدل والمجود والرصان

تجده وتت كرفيضله

ان الخليفة اعي الملك وفحا بجرحل تعوم الفلك

ابتهاج الدهروالرمان بنسرى بولد مولانا عبد الحيد اللي حبانا

عنبد الحيد ناج الملة كل الانام معدح عدله

فرادت النور والافراح

يا قلب عادت ا يامك ويلك الروض بكلامك

وطالعالين اتقدم خاملي كووسك من زمزم

عاناس اناتخت الأوار ايمالنهوس والدّالاتمال

طالحدلله الديان

اول ملك كل الامة كم له مرورة مع همة

في دمتى يا اهل الانطاف ومدحه بعلى عن الاوطاف

ستوفوا بأسادة افوالي لما وقف سيرحرفا لحي

عدد ا باريس في ١٥ شعبان المعظم سنة ١٥١٥ العمل صطرمن القول

دا موضوع رسمنا يا خلان المزخرف بالهج الالوان . وكخفناه كذا كرامة لعيد مولانا الخليفة صاحب الغيز والوقار . حفظه المولى هو وجيت البارع الجرار ، خانظروا ما اعظم فع انبا مصر النار طالع من عينيه فقال الروسى - حوستوه يا اخوالى بولد ــلطانه فريد المصر. أَهُم لوك ونهليل ــاعيين. محوسراية عابدين . اناس هنا سامم بيقولوا بارب بارعن. انصرالسلطان. وخلص وادينا . من يد اعادينا . يحتى لهم يدعوا بالغروطول العربي بازن الله رايج كيسر الما الحر. وحياتكم ما بنجي بلاد ما من الانكليزي العنبيد. الد تاج راسنا عبد الحيد

وفي الرسم المذكور صورت شخصى يا ا خوالى . والمسترلول والفرنساوى والروسى والالماني . كاننا كلنا حاضري ، مولد مولانًا اميرالمؤمنين. فاسمعوا الحديث اللي جرى بينا في هذا النان. تدحوا دول اوروما وتسخطها على الانكليت مان. اللى القول ما يا ترمنى فيه . فرج ربنا قريب خليفته من مصراً ينضه بقي ما تياسوش يا اولادي . من مجاة بلادي . ا عا ابعدوا عنكم الكسل. وأعلواك القول باكل وما بعط الوالعل: بي نرج لمحاطبي مع استخاص الرسم المتحوق . اللي ترولها فيه حامل المستربول كانه خروف . لين داعيم ما عله لابعاده عن الوطن العرز والجناب العباسى. الإبعدماتم حديثنا السياسي. هذا ملحصه بساني الدارج بلاسجم ولافافية. وكل عام والتم بخير وعافسة

انسط الفرناوي والروسى والالمانى لما فرحبهم على موكب عبد مولانا الحليفة المعظم بمصر القاهرة ولمالسسمواغنا الوطنيين طلبوا منى تفيره فترعمته لهم بايات وليا اوية لذيت مسامعهم واخبرتهم بانهم والمحين أبهنوا خديوناالساف بهذا المؤسم السعيد لان افتدينا عباس بجب السلطان محية كبيرة أقوى وقلت لهمان كلا الانكليز بهينوا خاطره كلا بيزيدمل الاحالي له فصبح عندهم اعرمن تور عيبهم كا رايته ريوا لمالنا وتنواعلى سلطاننا الاعظم وعلى خديونا الاتخ لمكيت لهم حادثة القصيدة الهجوية والمائة التلرية اللي كانت له دورة وصحية اللي منسسيها ذم فيها المحضرة فقالوا عبيمهم بان دى كلها دسائس للودر الكريمة فقاموا على البافئ متضية اماالانكليز لما خافواان ملمويهم رائيج ينفقس لان رئيس النيابة رئيل وطني حروقيف

اعلى الاوراق ومااستبه حالاً عزلوه ووكمفوا واحد من اولاد منسهم في محله وحبروا سيرنا عباس بصدق على تعيين زميله في الحبت : ظا سموا المادرة دى منعصل لم فاية الراف فعندها داينا المستربول جاى يجرى وتراير لانه لاشك رايم يوقف سيرالكوكب ويكذر فرح المصريين -فالفرنساوى والابلاني مسكوا المستربول من زيارة حلقه ومنعوق عن اضفهاد انباء الوطن فرعق وقال سسيولى وخلولى اسكت الكلاب دول اللي غناهم بيدوننى وصياحه بيخوتى الما اكره ما على سمع دعا المصريين للسلطان . دول ولمب عليم ينادوا بالعز لملكتنا فيكطورية لانها هي اللي صحيطانهم. - افقلت له - اخرى والد اقطع لسانك - قال المستربول للالمانى والغرنساوى - سيبولى والإتشوفوا حالم - خ صاح وقال سا مجدولي يا جنوري . فين البولس بتوجي-فضعكت عليه وقلت له - الابطال اللي ما - ينك هربوليس العدل والانصاف اذا تخريّت ياستربول بخروا عينك ، ها الدنيا اليه لك يا فاير? - عندها التفت الفلاح الى الفرنساوى والروسى والابلالى وقال لهم-مري . مريى . يامويويات اشكرف فكم وجزاكم الله كلفير على الجيل اللي علتوه مع ومع السوداني ومع الموانا ومنعم الرزيل الانكليزى ده عن الدخول بينا وتعكير ورنا ١٠ه لوعلتم فعابله القبعة الذمية ممنا لرتبتح لذل احواليا. ده المستربول صادله عنه عشرسنة ونيضف وهوبياكل لحذا وليسرب دمنا وينهبنا ويعاملنا كاننا عبيدا بوه وش بس كدا يااسادي ألِّد وكان ليحديا محارب احوانا السودانة وهم لمان زينا واللي ما برضائن بروح لقتل احوانه حالاً فالمربضريه بالرصاص - قال الفرناوى --يا فلاح قطعت قلبي بكلامك كلي الصبرمليم ١٠ انت تعهد بانا من اصدق محبى الاسلام وخليفتهم الاعظم واحناحضرنا اليوم هنامع صاحبك الونطارة لنهنيك يعيد سلطانك السعيد - قال الإلماني - وإن سن الله مثلا انتصرعلى اليونان ينتصرعلى الونطيز اللي صبحوا اليوم مبغوضين في كل الدنيا لانهم اعداء الانسانية ---فلت - ومرادهم ببلموااموال واراضي عيم الدم - قال الروحى كُرنب هو اللي جعل صاحب القصيدة يطمن في عباس وعالم اللفلاع - ما حدّ الله يخلُّص قارك من الانكليذ غيرى انا. ربها يحييك وتنوى تفل الرجال م قالله الفلاع -ربنا يمين مولانا السلطان ويفدره على لمرد المحرمن وادنا

وانتمالله يكافيم على محبثهم الصادقة لخليفته المعظم - قال السودالى - أه وأوله. ما اخبت الانكليزي وما المنه. سدعليا الواب مصروتلف مناجرنا وافقرحالنا وده كله لكوناكسرناه من مدة اتناغرسنة وفنينا جيوبيه بهدها من اولاد مبسه الاشرار وانتم يادول الافرنج اكتان عبد الحيد خاك له. كيف كدا ؟ انت يا مضرة الروي بمكند تضربه من جهذ الهند. وانت يا المالى من جهة افريقًا وانت يا فرناوى تمالُ لنا من فوق وساعدنا على طرده من السودان --فزعق المستربول ودبدب وقال سه ياع كالرا لملكة تعالوالي والفوا القبض على الفلاع الخبيس دا وعى السوداني المعفرت دا واضربوهم آليونوا - قال الالماله - بلا معجمة يا ابن العرطالما احناهنا ما حدث لستحرى بحط يده عيهم - فلمندها قلت للفلام والسوراني واخوانهم - خلوه ينبرزى الكلب وانتم استروا على فركم وانساكلم وهللوا سلطاكنم امام سراية خديوتتم وسرائة المازى مختار - فقال الفرناوي المستربول - ان كان صحيح مدك تخلص من يدنا لازم انك حالاً تلم غزالك وترتحل انت واولادك من مصرالك خربتوها وقعدتم على تلها - قال الروى للستربول - واذا ما اللحلخيت وخرجت انا اعرف الزمك تنجلي عن واري النل - قال الدلماني للستربول -بلابطر اخاصرنا عليك ولحولنا بالنامعك . بقي يخفي كدا والر .... فتذلل المستربول وقال لهم اشفقواعليّ يا اسيارى وسيبوني وأنا وحياة شرفى انى ما ااذلت لوالفلام ولاالسوداني واسعاله في الخير وانى عن قريب اخرج من

البلاد الملمونة دى اللي راح لى فيها تلاثين الف عسكرى

وعترين مليون جنيه اعرالك سبهم بعرف جبينى سفكا

سمعوا قوله العول التلاثة البوه فاتفرعن عندها

رضت عيني الى السماء وقلت - انع على يا رلى بالعزم

والقوة - أنم همت على المستربول وحلته على ظهري وحريت

به قائلاً ۔ یا فیاوی یا عزیر یا رکوی یا حدے ویا المالی

يا بطل. الالكليرى صادله سنين عديدة بوعدم بالانحاد

الوحيدة هي دى اللي انا احرييرا خانتم ا علوه على كتافكم

واخرجوه من وادينا حبرار والدّعن ما يخرج من المنارة

ولايغى بالوعد فان كان مخبوا عتقنا من اسره ألوسلة

الكلام مع عديم الذمة . المستربول ما يجينى بالمعروبي . العل اسم اصلما القول - قالوا اللاتة - الحق بيدك يا بو يطارة واهنا نستماول فرصة وتبع شورتك مخصاع المستربول وهوعلى ظهرى وظال سه العفريت ده منين اللي فاليوم بيجارينا باخوانا المصريين واحما احب ما علينا نموت حاملى كانف طرد بضاعة من مستستر بالكلة فطيس ولانقاتل المصرين فهو الملمون بيرفي نيرانه لهنية حاي . با الحاتمالي لي - فضحكو اعليه المجاعة وصاح على ابهاتنا ونسامًا واطفالنا فنحن بنزلة له الديار وهو القوم - العزالعز لمولامًا السلطان الفاري للعظم

# سنة سيدة

ابتدي تهني يا اولاد بلادي . بلاالح الاغتياري . واحتها بالعربي المصيم الديع ، لرصا أ خاطرا جيم ، بقي كل عام ولانتم المخيريا سادة ، وبعز وصحة وسيمادة . جريدتى دخلت اليوم سنتها النائية والعنفرين. رنبا يحيها من اضطهاد المايرين . وكا اخبرتكم في مقدمة مجمود العام الماضى يأكرام. صارف واحد وعشرين فأقاتل بها الطلام ولله الحد تودد وحرية الحانطارة. صبحوا في الشرق لسان حال المؤمنين واللذين هادوا والنصاري. والعربي والتركي والهدى والابراكى. بيفرموا بجرائلي يا اخوالى. خصوصًا لما يستوفوا المستربول. تارة مهلل وتارة منفاط ومارة مذلول. حقاً اذا المجلوا الالكليزعن وطننا العرش كنة اودع قلى و قرطاسی ، واعود المعصر واعیش بین اهلی وناسسی ، لان النبية طالت ووحشق الديار. ونظري ضعف صحبحة اختيار: خدمت اوطالم بنصر كامل املاً لعلى ان قوم تواحيب ولعل احظى المساعى كلها رضاخل اوتنا صاحب احمائه قد بذلت عمري في رضاً الوطن وإهله عام بعدعام. وشهدت لى بذلك الخاص والمام. وشهدلى بالذب عن الاوطان. قدر الومكان. والى وان كنت في عرل عنها. لملكن لى فنا عنها. وبأهل ترى بعد هذا البعاد الطويل. يسيي في الزمان بالمودة الى وادى النيل. وادى مبانيه . واتمكي بانس ذويه، اوكيف ? ولم يكن تمنيخ ذلك لفينى العاسس. ولا لفنك المعاش . وكان الوطن عريز. وحبه في الفوآد غرز. وكل مر نقى النطفة. لريس ل ذوق هذه القطفة ، وذوقها يا احوالي في في احلى من التهد. والذمن طيب المنام بعد طول السهد. فان كان لي في مجاري النيب ارأه . فقد بلغت من الحظ ا وفاه . وان دنك قبل الروية الخيام . فمنى عليم السلام الشيوج سانوا ابونظاره

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

10 Janvier 1808.

ABONNEMENTS :

Avec la revue Attawadod et suppléments..., san. 26' a

Abounement simple, tan. 15 .



### LES ÉGYPTIENS CÉLÉBRANT L'ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE S. M. I. LE SULTAN GHAZY ABD-UL-HAMID KANN II

## PLUS DE MOTS: DES ACTES!

Les Egyptiens (chantant): Ya Rab ya Rahman, Ensor Essultan, Ouekhallas ouadina, Men yad aadina.

Le Russe (à Abou Naddara): Voyons, traduisez-nous ce chant.

Abou Naddara: Volontiers. Ce couplet signifie à peu près ceci: Seigneur miséricordieux! Et délivre notre vallée Rends le Sultan victorieux | Des ennemis qui l'ont volée.

Le Français: Bravo, Cheikh! Vons traduisez la poésic arabe en vers français. C'est superbe! Et où vont ces manifestants? Au palais khédivial, sans doute

L'Allemand: Pour acclamer le Sultan, qui est leur Souverain national, devant leur vice-roi bien-aimé, car les Anglais en humiliant Abbas le rendent plus sympathique à son peuple.

Abou Naddara: Les infames! Ils lui font des misères inouïes. Ecoutez cette dernière insolence. Nous avions un honnête procureur général aux tribunaux indigènes au Caire. Eh bien, le croiriez-vous? Pourtant c'est un fait. Ils l'ont mis à la porte. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il a requis contre les auteurs de la brochure odieuse où les représentants de la reine Victoria étaient glorissés, tandis que notre vaillant Khédive était traîné dans la bone.

Le Français: Quelle infamie! Je comprends la haine des Egyptiens. Le Russe; Voilà John Bull. Il va sans doute troubler la fête de ce bon peuple.

L'Allemand: Il faut que nous l'empéchions de réaliser son projet. John Bull (se lançant sur les manifestants): Goddem | cessez votre chant qui me choque les oreilles, et vos acclamations qui m'étourdissent! Où sont mes braves policemen?

Abou Naddara (lui indiquant le Français. le Russe et l'Allemand): Les voici, et ils vont t'empoigner. (Ils le saisissent et l'empéchent de gâter la mis populaire.)

John Bull: Lachez-moi, brigands! Ce pays m'appartient et ce peuple est mon esclave.

Le Fellah: Merci, chers amis, d'avoir arrêté cette bête fauve qui, depuis plus de quinze ans, mange notre chair, boit notre sang et nous oblige à combattre nos frères les Soudanais.

Le Soudanais: Et maintenant que ce scélérat et ses sils nous ont réduits à la misère en coupant notre commerce avec les Egyptiens, nos frères, il remplit notre malheureux pays de ses soldats qui massacrent nos pères, nos femmes et nos enfants pour se venger des défaites sanglantes que nous lui avons infligées dans la première campagne. Si aujourd'hui nous nous retirons, ce n'est que pour ne pas verser le sang musulman, car les Anglais restent toujours en arrière et se servent des poitrines égyptiennes en guise de boucliers. Nous préférons donc la honte de la retraite au fratricide.

Tous (excepté John Bull): Bravo! le Soudanais! John Bull (criant): A moi, valeureux guerriers de la Grande-Bretagne! Venez m'arracher aux griffes de ces trois tigres féroces et aideznous à châtier l'audace de ce sale Fellah et de ce vil Soudanais.

Abou Naddara ( aux manifestants (: Continuez votre marche, mes chers compatriotes, et allez réjouir le cœur de notre bien-aimé Abbas Pacha par vos cris d'allégresse.

Le Français (à John Bull): Tu vas faire ta malle et quitter ce pays que tu as ruiné et désolé.

Le Russe (au même): Et si tu ne te dépêches pas, je saurai moi te contraindre L'Allemand: N'abuse pas de ma longanimité, à John Bull,

John Bull (humblement): Lachez-moi, messieurs, et je vous promets de ne faire aucun mal aux Egyptiens et d'évacuer prochainement ce maudit pays, où j'ai perdu trente mille hommes et vingt millions de livres sterlings gagnées à la sueur de mon front. (Ils la lachent.)

Abou Naddara: Dieu tout puissant rajeunis mes bras et fortisse mes reins! (Il empoigne John Bull, le porte sur son dos et sort en criant): Mon loyal Français, mon franc Russe, mon fier Allemand, il y a quinze ans que John Bull promet solennellement de quitter la vallée du Nil sans jamais songer à remplir ses engagements. Si vous voulez nous débarasser de lui, il faut l'enlever comme ça. Assez de mots, il faut des actes.

John Bull (criant): Quel est ce diable qui m'emporte? Au secours! Ma mère!

Le Français, le Russe et l'Allemand (se tordant): Bravo, Cheikh! Nous suivrons ton exemple.

Les Egyptions: Vive le Sultan! Vive le Khédive! Vivent les puissances amies! ABOU NADDARA.

Erratum. - Abou Naddara, 22 novembre 1897. - Deuxième page, deuxième colonne, lignes 10 et 11. − « Il rappelait... le devoir de tous... de mettre fin... à la disapidation des PEMMES | s. - Lises : « des finances, »

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 5, Bue Geoffroy - Marie. PARIS



#### ABONNEMENTS:

Edition de Luxe avec supplėments et primes, 1 an. 261 » Abonnement simple, 1 an. 10 n

النظارة . تكلامنا الاعتباري لطيف الميارة . اللي بطلع من فلك ري العسل - يهم النشاط ويطرد اكلتسل د سماً وطاعة ياعزي ريايشفي غليك في الانكليب وليرينا ينجينا من ايديه النبية . ويفرَّ على ما قارى انت وجمع اوبورى . في قهرالمستربول ونفيدمن الوارى . اما يرجع مرجوعنا للرسر المالى . الله رفيت به جرنالجا ، المواسر والمركب دى كلها مصرية ، مسهورة في ماهوش بالقافية ، رينا يعدم عدونا الماذية بالطهر ومتوح بالنصر. والخران دا اللي ليحر الاطول. دا الدرسون وشركاه بمشرقيته. ما اعظم اشغلانة. -قال والاتنين دول الله بينهم م اللورد كرنب وكيل المكة الانكلية والساريا لمرمستنشار ماليتنا المصرية . والشبان دول اللحاعلى بعد دول الوطنين. فاندهم الوكال رئيسهم المفظهم يارب المالمين . الوكال تسرفوه مساحبنا المخطيب . الكاتب البارح السياسي الارب ، الوالمقالات الرفائة . والخطب الطفائة .: هذا ايضاح الاستخاص المصطفين فى رسينا المذكور كل واحد منهم في مصرفاً مشهور علت لك ياسي القاري لعبة تياتية. رايحين يستخصوها هنافى السهرات للؤنها باللغة الفرنساوية. لسومطى عالم ما يمكنين ادرج تعريبها هنا لضيق المقا لان القسم الغرنياوى في العدد واكبير. مثلاكان الق العربي في المدر الرخير : فنأ على ذلك رايج الحنص لم المعارة. واتفنها ولل ما تقولوالي احسنت يابونظارة.

من الدولير والترسخانة والورش والهمات . والحال كانوا باعوا المصر تلاثة من المركب باية وعانين الف ليرة الكليزية - الصب

وفي الفصل الثاني يدخل اللورد كرنب والسار بالمرا لمستشار المالحا . فاسمع بعضت من حديثهم يا قاري يا فالي . أماكلهم الدنيا واسمها الخديوية. وعليها يرفرف بيرق مصر · المكلل قال اللودد كُذنب - انظريا بالمراسطولذا الحديد اللي بعناه برلن عدونًا الانتراكستريول. والبطل القمقام. اللي واقف احامه الساربالمر- احنا الاثنين لذا النصف فيها فالمخدة وسبعين كالفرغام. واالفلاح الوالشيمان اللي يخانى مه الانكليك الف جنيه الله حطينا هر يدخل لما منهم بالقليل غسين في الماية · كل سنة . طيب والنبال دول اللي كانواها الاهر العين البلد تنامين ياسمادة اللورد ؛ سقال كرنب مدول الوطنيين ماله ليرهم بوريهم الاسطول المصرى اللي حبرا نكليزى ولات ك أنهم لعنونا - قال يالمر- لوكنت منك كنت اسد حلقهم - قال كرنيه - كانت بقى لهم الهية - قال يالمر- الحتى بدلك متما مصل لجزال ابونظاراة اللياما يسوى بصلة وماالتهرالد للونيا بنجن في البوسطة - قال كرن سالله لمعنه دا بيجك علياالناس وبيتمت الرهلك جنا- قال بالمرب والحرائل الفرناوية الله بتنطبع في القاهرة بتهلهلنا . أهو الجرناك الجبيان بسي وقعة التى الكبر وقعة البقت يمنى ما انتصرناش على عرالمي الدِّ بالفلوس والرسّوة حقالًا كُرُنِه - الكلام في سرك الحق بيدهم والنصرة دي تكلفت

#### L'EGYPTE SIECLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT (\*)

Par M. Arus VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh

## VIRILITE (suite)

ABOU NADDARA EN ITALIB

Déjà maître de la parole il charmait ses auditeurs en leur faisant des récits imagés de l'Egypte, de son antiquité, de sa gloire et de ses malheurs; il décrivait son fleuve aux sources inconnues, son sol merveilleux, son commerce, son industrie, ses monuments célèbres, ses hypogées, ses temples, ses ruines, ses mœurs, sa littérature. Il comparait les poètes arabes, si beaux et si peu connus, avec les poètes slorentins dont les œuvres sont dans toutes les mémoires; les contes et les récits des chameliers dans le désert avec les aventures de l'Arioste ou de Boccace; puis, il passait aux souffrauces de ses compatriotes et à leur relèvement possible, à leur délivrance prochaine, à leur gloire future égale à celle des temps passés, et quand, de sa voix vibrante, il avait troublé les cœurs, ému la pitié, enflammé les enthousiasmes et fait crouler la salle sous les applaudissements et les bravos, il croyait, en songeant à sa patrie, n'avoir pas perdu sa journéc.

La règne d'Abbas finit par un coup de foudre et l'Europe même en eut

un immense frémissement,

Dans la nuit du 13 au 14 juillet 1854 le Pacha sut assassiné, à Benha, par deux mamelucks qui avaient à venger une injure particulière; il fut êtranglé sans pousser un cri, sans qu'on s'aperçut du crime. En entrant, le matin, dans son appartement, on le trouva mort sur son divan. On sit quelques recherches pour la forme; on sut, à peu près, à quel mobile avaient obéi les meurtriers; mais on ne put les retrouver.

Les châtier, du reste, n'eut en rien changé l'événement.

On s'occupa du successeur.

Saïd-Pacha, quatrième fils de Méhémet-Ali, frère d'Ibrahim et oncle

d'Abbas, monta sur le trône.

Enorme de corps, autoritaire et personnel, mais actif, intelligent, bon marin, populaire, porté vers les idées progressives de son père, il rouvrit les écoles, rétablit les manufactures et rappela les Français. La postérité n'oubliera pas que ce fut sous son règne que le Canal de Suez fut décrété et que les travaux commencerent sous sa protection, malgré la fureur et les protestations de l'Angleterre.

Al'aspect de ce beau commencement, ainsi que tous les Egyptiens, Abou Naddara tressaillit de joie et d'espérance. Son rêve de justice et d'amour allait-il se réaliser? L'Egypte délivrée du pied anglais qui l'écrasait, allait-elle se relever? Le peuple opprimé allait-il être plus heureux?

Le jeune Sanua, rappelé brusquement d'Italie, allait bientôt pouvoir s'en assurer par lui-même et reconnaître que tous les abus n'avaient

pas cessé.

Etait-ce un effet de la maladie? Voulait-il embrasser son sils avant de mourir? Sa position avait-elle été modifiée, et avait-il besoin de cet appui si cher? Son père, un jour, lui intima l'ordre de revenir et, en sils respectueux et soumis, Abou-Naddara se hata d'obéir. Ce ne fut pas sans regrets qu'il quitta l'Italie; mais il accourut avec empressement et joie vers cette Egypte adorée, vers sa patrie, le Caire, dont le nom résonne musicalement comme ceux de Grenade, Cordone, Bagdad et Damas; vers son berceau, vers son foyer où son père et sa mère l'attendaient; vers ses amis d'enfance qui auraient peine à reconnaître leur camarade d'école dans ce beau jeune homme au front illuminé, au cœur brûlant, dans cet apôtre qui, dans son sein, portait la délivrance de sa patrie.

En octobre 1854, il quitta l'Italie, franchit la mer Tyrrénienne, aborda l'Afrique, traversa rapidement Alexandrie, la basse Egypte et remonta le Nil sur un vapeur, le chemin de ser en construction n'étant

pas encore achevé.

Avec quel tressaillement il salua les Pyramides et le Mocattam! Boulak, où il mit picd à terre; les minarets qui s'élèvent au-dessus de la capitale égyptienne comme les mats d'une slotte immense à l'ancre dans un vaste port, et ensin, le Caire, avec ses grands palmiers, le Caire, la perie de l'Orient, la cité des poètes et des conteurs, si souvent décrite dans les Mille et une Nuits, admirée des touristes et des voyageurs, aux bruyants bazars, aux mille mosquées, aux innombrables et somptueux palais, la ville dont on a dit : « Son sol est d'or, son ciel est un prodige, ses femmes sont comme les vierges aux yeux noirs qui habitent le paradis!

Et il la voyait! Il la touchait! Il y était!

Il courut dans les bras de sa mère, embrassa respectueusement son

père, le contempla et le trouva changé.

La maladie avait courbé le corps, amaigri le visage, cerné les yenx. L'apparition de ce sils tant aimé, l'élégance de sa personne, le rayonnement de son regard, le récit de ses succès, la joie des amis, le bonheur de se retrouver après deux ans d'absence, n'illuminèrent la demeure que pendant trop peu de jours. L'ange de la mort, éloigné un instant, revint, brisa ce bonheur, frappa l'heureux foyer et emporta l'ame du juste, sans voir les larmes des deux infortunés qui restaient.

Qui n'a été brisé de coups pareils? Qui n'a été frappé dans la moelle de ses os, dans la profondeur de ses entrailles? Dans le cerveau qui ne pense plus, dans les fibres du cœur qui cesse de battre, dans la vie

entière qui semble vous abandonner à jamais?

L'Effendi suivit l'ange aux noires ailes et alla demander au Miséricordieux justice pour lui, appui et protection pour ceux qu'il laissait dans le vide, le deuil et le désespoir.

Sa prière sut exaucée et Dieu, le recevant dans son sein, lui promit force et courage pour ceux que son départ désolait. (à suivre).

علياً همين الف حبيه . احما يا الكليد تموزنا والتصا الحرُ الممتاح الذهب الله يغيّر لنا جيم الاقطار والمالك -قال بالمرب ريداما بخليم من بدنا خصوصاً اليومان دول اللها ويقولوا لهما الصفيم . هيئ ازى المنزبول حاى لله يمل طيب . امّا أهو الفلاح لاي يمنعه - قال كرني - مامس كاهوفي عهدنا. كانوا المدرين بضريوه ونهبوه وفى القصل الناك دخل المنزلول والفلاه وتنازعوا بحصوى الاسطول فسندها حري كركث وبالمر وخلصوهم من بعض وطالوا للفلاء – هذى دوعك ، المستربول بهررمعك وهو ما اشترائى مرك ملاك ، خديومان امن يصلحه مدهااما احبامك - فقال لها الفلام - عرالانكليز اما كانو العبالى - قال له كرف - صورتا كشبه صورة الدكفليز اعاا حما اوريكان - قال الفلاو - الامريكان ناس ملاح - طيب عل من شيكة المستربول والا والموانى ندعوكم بالخدسةال له كني - مالك الا رضا خاطرك بعد تصلیحه - قال بالمرلکزی فی اذنه -بوفاء - شمقال للفلام وللستربول - تعالوا تنفذى

Le Fellah. — Oses-tu dire que l'Egypte te loue et l'aime? Mais elle te méprise et te déteste. Lache donc sa flotte où je l'assomme! (Il léve son bâton.)

John Bull. - Si tu frappes, je te brûle la cervelle avec mon

revolver.

Lord Cromer (accourt et les sépare). — A bas les mains!

Sir Palmer (au Fellah). — Du calme. Nous sommes tes amis.

Le Fellah. — Les Anglais, mes amis?

Lord Cromer. — Nous avons le type anglais, mais nous sommes Américains.

Le Fellah. — Les Américains sont de braves gens. Vous allez donc arracher mes navires des mains immondes de ce voleur.

John Bull (à part, à Lord Cromer). — Let me break his nose,

Milord (1).

Lord Cromer (à part, à John Bull). — He would break your head (a). (Au Fellah) Il n'a pas acheté ta flotte; il t'a dit cela pour rire; il la remorque chez nous, à New-York, pour la réparer et la rendre belle. C'est le Khédive qui nous a donné l'ordre de le faire; nous irons avec lui et après deux mois nous te rendrons tes navires; nous te le promettons solennellement.

Sir Palmer (d part à Cromer). — Ne promettons pas ce que nous

ne pourrons tenir.

Lord Cromer (à part à Palmer). — Est-ce que nos ministres

tiennent leur promesse?

Le Fellah. — De quoi parlez-vous, mes chers amis d'Amérique? Lord Cromer. — Nous conspirons contre les Anglais qui t'oppriment. Le Fellah. — Faites-les sortir de la vallée du Nil, et le Cheikh Abou Naddara nous fera aimer tous vos compatriotes.

Sir Palmer (au Fellah). - En attendant, viens déjeuner avec nous,

et toi, John Bull, aussi (Ils s'en vont).

Le Fellah (les suivant). — Ils se moquent de moi ces sauterelles rouges. Ils ne sont pas plus Américains que je ne suis Chinois; mais que faire! Ils sont trois et je suis seul; ils ont les poches bourrées de pistolets foudroyants et je n'ai que mon bâton (se teurnant vers la flotte).

Au revoir. ma flotte chérie! De leurs mains, Dieu te sauvera. Courege! à ta libre patrie, Saine et sauve, Allah te rendra.

Abou Naddara.

## LA FÊTE DE S. M. I. LE SULTAN A PARIS

Dans notre dernier numéro de l'Attawadod, nous avons donné un compte rendu détaillé des réjouissances qui ont eu lieu ici à cette heureuse occasion. Nous avons parlé de notre déjeuner égyptien, de la brillante réception à l'Ambassade de Turquie et de la splendide fête nationale ottomane donnée par notre cher confrère M. Nicolaïdes. Notre directeur, Abou Naddara, a assisté à cette inoubliable fête et voici ce que le journal, l'Orient, dit de lui; nous reproduisons ci-après son aimable article en le remerciant au nom du Cheikh La Red.

On lit dans l'Orient du 18 janvier :

Le Cheikh Abou-Naddara était en verve; son amour pour la Turquie et son dévouement pour Son Auguste Souverain lui ont inspiré des discours charmants et des vers exquis. Il s'est acquitté galamment de l'agréable mission dont M. et Mme Nicolaïdes l'avaient chargé, et a porté avec brio les toasts, à la France, a S. E. le Président de la République et Mme Faure et aux Dames.

Après avoir glorissé la France et démontré, par des preuves incontestables, l'amour des Ottomans pour son peuple sympathique, il célébra les hautes vertus, et les qualités supérieures du Président Faure et termina cette partie de son discours par ces quelques vers improvisés.

> Que le Président et Madame Faure, Que la France aime, et son grand peuple honore. Vivent heureux! c'est mon souhait ardent, Je vénère l'Illustre Président, Quant à votre glorieuse patrie Je l'aime, autant que l'Egypte chérie Je lève mon verre à leur santé, A leur triomphe, à leur félicité!

Les convives, à qui la France et son bien-aimé chef d'Etat sont si sympathiques, ont salué ce toast par de chalcureux applaudissements

et par les cris, de Vive la France! Vive la Turquie.

Le Cheikh, dont on connaît le culte et l'admiration pour le beau sexe, a chanté les louanges des dames présentes qui, dit-il, remplaçaient avantagensement sa Muse égyptienne. Il termina ce panégyrique en prose, par ce toast en vers.

Yoyons, bon Cheikh, que vas-tu dire De doux, de gentil, de galant A ce beau sexe, étincelant D'amour, dont le regard t'inspire?

Certe, un sonnet mirobolant Qui, l'enthousiasme respire. — Oui; car en ces dames j'admire L'esprit, la grace et le talent.

C'est leur présence précieuse Qui rend brillante et radieuse La fête de Sa Majesté. Si la soirée est si joyeuse, C'est grâce à leur société; Amis, buyons à leur santé.

Inutile de décrire l'enthousiasme des dames, elles ont hautement acclamé le poète nilotique. L'aimable M. Nicolaïdès, lui servant de Mentor, le conduisit dans les cinq salons de cette incomparable fête, où le Cheikh, a porté des toasts chaleureux à la France, dont il est l'hôte reconnaissant et au beau sexe dont il est l'admirateur sincère. Dans sa prose et dans ses vers, Abou-Naddara a fait des vœux pour la continuation de l'entente cordiale qui existe entre la France et l'Empire Ottoman et a félicité M. et Mme Nicolaïdès des belles fètes ottomanes qui servent à resserrer de plus en plus les liens indissolubles qui anissent les Français et les Ottomans.

### RÉCOMPENSE MÉRITÉE

Nos félicitons sincèrement S. E. Missak-Effendy, les ympathique ancien conseiller à l'Ambassade de Turquie à Paris, aujourd'hui Ministre impérial ottoman à La Haye, de la haute distinction honorifique que le gouvernement de la République Française vient de lui conférer. La plaque de grand officier de la Légion d'honneur va se trouver en respectable compagnie sur sa noble poitrine constellée des plus brillantes décorations d'Orient et d'Occident.

S. E. Missak-Effendy laisse dans les hautes sphères diplomatiques et dans les grands salons de Paris un souvenir parfumé d'amitié, d'estime

et d'admiration sincères.

#### LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

L'abondance des matières ne nous permet pas d'analyser, comme d'ordinaire, les quatre derniers discours de notre directeur, nous nous contenterons de les mentionner brièvement.

4' Au banquet de 200 couverts donné à Sceaux, pour la Sainte-Cécile, sous la présidende du vénérable maire, M. Charaire, qui a eu la gracieuseté de faire imprimer chez lui, en une édition de luxe, le toast en vers prononcé par Cheikh et dédié à sou excellent ami, M. le D' Reddon.

2º Discours à l'Assemblée générale de l'Africaine, dont Abou Naddara est

membre d'honneur.

3º Au diner des Acefali, où sa Muse a chanté en italien.

4' A la Société des Sauveteurs Ambulanciers.

Dans tous ces discours, le Cheikh a célébré l'Egypte, la Turquie et la France.

LALAL.

#### TOAST

Au banquet offert à M. GIANTURCO, député, ancien ministre de l'Instruction publique, en Italie.

l'ai par téléphone, invité Mes neuf Muses orientales A venir boire à la santé De mes amis les Acéphales

Et de leurs frères décorés, Pour leur vertu si grande et forte, Des gouvernements vénérés D'Italie et Sublime-Porte.

D'Italie et Sublime-Porte.

Et les Muses m'ont répondu,
En leur suave et doux langage:

« Bon Cheikh nous t'avons entendu,
Mais difficile est le voyage.

Le beau sexe qui charmera Ces agapes fraternelles, Par ses beaux yeux t'inspirera Des notes touchantes et belles. »

Le beau sexe est hélas absent! Oui, mais l'Italie et la France, Les deux muses que j'aime tant Brillent par leur présence.

Je vois leurs enfants valeureux, Qui s'aiment comme de vrais frères. C'est pour celà qu'ils sont heureux! C'est pour celà qu'ils sont prospères.

Français; que le lien fraternel Qui depuis des siècles vous lie Aux Italiens soit éternel! Vivent la France et l'Italie! Abou Naddara.

#### M. NABY-BEY, 1st secrétaire de l'Ambassade I. ottomane

Nous apprenons, avec grand plaisir, que Naby-Bey, premier secrétaire de l'Ambassade impériale ottomane à Paris, vient d'être décoré par S. M. I. le Sultan du Medjidié de 3º classe (commandeur). Cette nouvelle sera très favorablement accueillie à Paris, où le jeune et brillant secrétaire a su se concilier tant de sympathies grâce à la courtoisie de son accueil et à la loyauté de son caractère.

Travailleur infatigable, possédant à fond la connaissance du service et les bonnes traditions diplomatiques, Naby-Bey méritait, à tous égards, la haute distinction que lui a conféré son Souverain; Sa Majesté a tenu ainsi à donner une nouvelle marque de faveur à S. E. Munir-Bey, qui honore Naby-Bey de son affection et de sa confiance. A. N.

Le Cheikh Abou Naddara est infatiguable, dit un de nos confrères; il ne s'occupe pas seulement de la direction et rédaction de son journal patriotique et de sa revue internationale, mais il écrit des correspondances parisiennes pour les feuilles orientales et donne des articles et des contes politiques aux journaux français les plus accrédités. Cette semaine nous avons lu de lui une grande nouvelle de cinq cents lignes au supplément du Petit Journal, qui tire un million d'exemplaires par numéro. Cette nouvelle qui s'intitule La Dot sanglante nous a ému jusqu'aux larmes et nous sommes sur qu'un de nos dramaturges en tirera une belle pièce de théâtre.

Le Cheikh a écrit aussi un intéressant article en italien à la revue de l'Italia all'estero, que notre excellent ami, M. Raqueni, dirige si intelli-

gemment.

#### BIBLIOGRAPHIE

Une brochure toute d'actualité: Marchand, par le capitaine PAIM-BLANT DU ROUIL, vient d'être mise en vente aux bureaux de la Revue des Colonies, 63, boulevard Saint-Michel, Paris.

Cette plaquette biographique, contenant une lettre-préface du général A. Lambert et ornée d'un magnifique portrait hors texte du vaillant soldat-explorateur, inaugure une série qui sera publiée par notre confrère L. Brunet sous le titre de Petite Collection Militaire et Coloniale. (Prix: 1 franc).

La Cosmographie de l'Esprit. — Tel est le titre d'un ouvrage de haute valeur dû à la plume savante et éminemment littéraire de notre ami et confrère M. J. MANIN. La philosophie la plus transcendante, la science la plus profonde et la poésie la plus idéale s'harmonisent à merveille dans ce livre qui, certes, sera époque en ce siècle. Aussi n'hésitons-nous pas à le recommander à ceux de nos lecteurs qu'intéressent les sublimes questions du domaine intellectuel et du champ astronomique. Ce livre, qui se vend 3 francs, et qui est édité par la Bibliothèque des Modernes, 289, rue des Pyrénées, à Paris, se trouve aussi dans les principales librairies de la capitale et de l'étranger.

<sup>(1)</sup> Laissez-moi lui casser le nez.

<sup>(2)</sup> Il vous casserait la tête.

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

102

20 Fevrier 1898.

ABONNEMENTS :

Avec la revue Allawadod et suppléments..., 1 an. 26' »

Abonnement simple, 1 an. 15 .



## L'ESCAMOTAGE DE LA FLOTTE EGYPTIENNE

(La scène a lieu sur la rade d'Alexandrie.)

Abou Kamal. — Disons adieu, chers camarades, à cette flotte que nos aïeux ent couverte de gloire. Nos gouvernants anglais vendent à leurs compatriotes tous ces navires, avec les arsenaux, ateliers et matériel de notre Compagnie maritime « la Khedwich », pour 150,000 livres, pas même quatre millions de francs; tandis qu'ils nous avaient fait payer presque cinq millions de francs, pour trois seuls bateaux de cette flotte.

Les Patriotes. — Les scélérats! Ils enterrent ainsi une administration qui faisait promener notre pavillon dans la Méditerranée et rendait grand service au commerce.

Abou-Kamal. — lls vont la britanniser et remplacer notre pavillon

national par le leur.

Les Patriotes. Les fils d'Albion la perfide Mettent notre Egypte à l'encan, Bientôt le Sphynx, la Pyramide Seront vendus à l'Englishman. On ne vend pas, on escamote Comme on le fait de cette flotte.

Abou Kamal. Vous protesterez demain soir Au grand meeting de l'Ezbekie. Courage! J'ai beaucoup d'espoir. Vivent l'Egypte et la Turquie! Le preux petit fils d'ismaël, Les chassera des bords du Nil.

Les Patriotes. Allah! Nous verrous donc Cromer, Qui se croit aujourd'hui Khédive, S'en aller avec son Palmer Qui de nos finances nous prive Pour enrichir ses bons amis. Gare à nos rouges ennemis!

Abou Kamal. Du calme, braves Patriotes! D'eux, le Très Haut nons sauvera. Ainsi nous parle dans ses notes. Notre Cheikh Abou Naddara Qui depuis quarante ans nous crie: « Jeunesse, sauve ta patrie! »

Le Gérant : G. LEFEBURK.

(Abou Kamal et les Patriotes se retirent en chantant tristement.) Ainsi nons parle dans ses notes Notre Cheikh Abou Naddara.

Lord Cromer (représentant de la Reine en Egypte). - Voilà la flotte que nous avons vendue au syndicat Allen Alderson et Co, pour le dixième de son prix. Avons-nous fait une bonne spéculation d'être à moitié dans cette affaire d'or?

Sir Palmer (conseiller anglais aux finances egyptiennes). — C'est un excellent placement qui nous rapportera 50 pour cent d'intérêt par an. Que vois-je? Qui sont donc ces jeunes gens qui se dirigent vers la ville en chantant? Les soi-disant patriotes, n'est-ce pas?

Lord Cromer. - Oui, un tas de braillards, des manifestants comiques.

Sir Palmer — Manifestons-leur notre colère, et ils se tairont.

Lord Cromer. — Ce serait leur donner de l'importance, mon cher. Sir Palmer. - Vous avez raison, milord, et la preuve, si nous ne persecutions pas le journal stupide d'Abou-Naddara, il ne serait pas si recherché ni si fameux.

Lord Cromer. — Ce maudit journal nous met en ridicule aux yeux des populations d'Afrique et d'Asie et nous attire les malédictions de tout l'Islam, dont il glorisse le Calife; il l'appelle le Souverain national de l'Egypte.

Sir Palmer. — Le Journal égyptien et le Courrier d'Egypte nous font aussi beaucoup de mal; ils appellent notre glorieuse bataille de Tel-el-Kébir, la bataille du bakchiche; c'est-à-dire de la corruption, des pots de vin.

Lord Oromer. — En effet, cette victoire nous a coûté cinquante

mille livres.

(It chante) Notre force à nons. c'est l'argent; L'argent est le nerf de la guerre;

Il nous ouvrira le Soudan Comme il nous ouvrit cette terre. Vivent les penny, le shilling

Tout ce qui nous semble inutile. Et la bonne livre sterling! Lord Cromer. — All right! Vendons les terrains Wakf qui appartiennent aux mosquées et aux écoles et qui ne leur donnent que de mai-

gres revenus. Nous les leur servirons du trésor égyptien. Sir Palmer. — Quelle idée lumineuse! Le produit de la vente de ces terrains fera rentrer dans notre poche; pardon, je veux dire dans le trésor égyptien, plusieurs millions de livres sterling. Mais alors, la rage du rédacteur du Journal Egyptien M. Barrière, n'aurait plus de barrière.

Lord Cromer. - Very good, votre jeu de mots! The rage of Barrière, would have no barrier. By Jove! je le savoure

Sir Palmer. — Barrière Bey et tous ses compatriotes sont jaloux de notre conquête de l'Egypte. Si les Français étaient à notre place, ils auraient fait comme nous et leurs journaux du Caire, d'Alexandrie et de Port-Saïd auraient approuvé et applaudi.

Lord Cromer. - Chut! Voici John Bull qui va remorquer notre nouvelle slotte et le Fellah qui va lui barrer le chemin. Ecartons-nous et écoutons leurs débats qui doivent être très curieux.

Sir Palmer. - Le Fellah est un ingrat; au lieu de nous aimer, il nous déteste, et pourtant il n'a jamais été si riche et si instruit avant notre occupation de son pays.

Le Fellah (à John Bull). — Où remorques-tu nos navires? John Bull. — Tes navires? mais ils ne sont plus à toi; ton gouvernement me les a vendus; je les mêne chez moi pour les désinfecter et les rendre Anglais.

(a deux)

Le Fellah. Depuis la fatale journée De ta funeste invasion. Notre Egypte, tu l'as ruinée Et désolé ma nation John Bull prend tout, il dévalise, Car l'égoïsme est sa devise.

Le Fellah

John Bull. Non, Depuis l'heure fortunée De l'heureuse occupation, L'Egypte, je l'ai ramenée A la civilisation. Elle me loue et te méprise, Car de moi seul elle est éprise.

John Bull.

Depuis la fatale, etc.

Non! Depuis l'heure, etc. T. S. V. P.

Sir Palmer.

Va nous coûter de gros sacs d'or;

Ou bien, vendons, et c'est facile,

Recourons à l'épargne anglaise

Pour renforcer notre trésor;

Car la campagne soudanaise

عبعة الاشتراك سنوما فوكم ومع التودد والعلاوات فوكست النقود شرسل الماللار لها بطوار بوستة اوبجوالة بجارية

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6, Bue Geoffroy - Marie. PARIS



ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26° » Abonnement simple, 1 au. 10 ×

يتى به اخبرك بانه عالف على اللهو واللذات. والمحبحة والدردمة والكيفات. فكدرني الخبرد و للفاية ولان مبى فيه ماله نهاية. ومن يوم ما توكى وانا اتنى عليه. ومرادي اراه بدوس الدعادى تخت رحليه -قال -الجناب العباسي يستاهل تناك ومدمك الجيل لانه عاقل ورزين وحاله فكرالد صلاح انا ووادى النيل تيقن بإاستاذ ال الوطنين . كاروصنارله بطول العرداعين. اغا الرجل الطيب ما يخلاش من الخياد . احميد من خبث الانكليزياري المباد. بني يا سي التيخ ما تصدقت المجمين . دول يا افدم مناظين ، من مدحك فيه والمك سميته البطل عباس، دول كان مرادهم انك تذمه وتضي دعليه الاس - قلت - فرصتني يا ابني بكلامك بقي المال افلينا. اعى فى صوالح واديا - قال - طيب وجرنالا المتحوف طلعتي اليوم. تدي اله وانزل به في مجالتهامةعوم-قلت - لكرة بنه تسالى بمدر الجرنال. وموضوعة تحصين المنال \_قال م فلا تلا الله على على الموضوح دا رسم طرب، ينيط الانكليز وليشر العرب، فرضى عليه بالبخر نطارق. وفتره لي بلطيف العبارة - قلت - آدى الرسم محبى الوطن صبح عندنا قلل- قال- محبى الوطن كثير العجيب. يفهم كل فا لمرتجيب. دى محكة وقصاها الرويى وفيهم البطال. أنا يا اسفاه جملة ذوات ولعيان غرم والديماني. والفرنياوي والطلياني، وامامهم الفلاح الهام الإنكليزي الرحال ، فتركوا مذهبهم وحزيم ، وصبح الاستربول الرحال ، وهم على مركب في بورت سعيدللنظر اللورد مرومبر ربهم ، واذا وبخم ولامهم الغزيز . ثما يطلعوا في مخصين القنال - قال - لك ا فكار هجيبة ، وتصوراتي اللورد مرومبر ربهم ، واذا وبخم ولامهم الغزيز . ثما يطلعوا الله ولا مرابهم الغزيز . ثما يطلعوا المحالة المرابع من عنده يستخروا ويقولو الماشية احناً الكليز و- غرية ، سممنى ما قالوه للستربول والفلاح ، لان الاربعة يروعوا دوس دُفري يبوسوا من غيرمواخذة طيرالفايرن قضاء باين عليهم ناس ملاح - قلت - حمًّا وطاعة،

أما اللورد كروس ببلاطفهم وبيخادعهم وبيواريهم. قال الروسى للغلاح - أدمنا مضرياً هناف بورق سيد وليعل كل جهده في ا بعادهم عن واليهم والحال الخدينا حب مرادك انا رجانا عندك عدم المذاكرة في ما الم يجب الوطن واولاه . ومنا عينه الخيلا الحرص بلاه الخيلا الدنكليزعن مصر لانا اليوبين دول منفولين ، دامش ناقصه بوعزم ولاصارة ، إغالكثرة تعلب في امور مهمة في الشرق الاقصى وفي المعين وفي حدور

عدد به باریس فی ب زی القعدة سنة ۱۷۱۵ \_ قوموامن نومكم بارجال. الانكليز ليحصنوا القال-ذارلي الوخليل الفيوي . ويكلامه الحلوسلاني على هوى . داستاب مصرى متهور . في الشعر والمتور: جوهرة في تاج الفصاحة. وبدره عوالم الملاحة. يا ريل احفظ لما الوخليل. وكثر لنا منه في وادى النيل. دا خليلي صحيح علامة ، يا رطي رجمه لبلاده بالدادة ياما فرج داعيم البونطارة . لما شرفه الفيومي بالزيارة قلت له ا هاد وسهد بابن اللزام . واولادى معلوا له غاية الاكرام . وتخفوه بغنجال قهوة بينية . وبسكارة من السكاير المخديوية . ويعد عسى دقايق . كما صاب فكرنا دايق. جرى بيناهكذا ياسادة . الحديث بلسان المادة . - قلت - حدثني مدنني يا اعزاولادي - ولذ مامعي مكلام بلادي . بلادي الطاهرة اللي نجيها الجراد الزمر محلوله فيها. الرحم يا مولاي ١٦ -- نة ذل تكفيها - ختنهد الضوفي وقال - اله ياسى الشيخ كلامك بيجرم فوآرى. ويتعلوني مصايب واهوال بلادي - قلت - باهل ترى صحيح يا بعضليل ، ان عدد . كان لله الحد قليل من المينة دي بين المصريب. إيا صاحب المروة والبراعة . الشجاعة يا بونطارة - قلت - بعض الرخوان عن الهذ والقيامات دي كيون سيبها الانكلير رينا ينصرنا

قاومناهم وهاهم خارجين منه ولعدها ننزم بنجلواعن ولايك ملافع -قال الطليك - بقي لانكليز نقضوا الهود - قال الفرنداوى - دول كل خير إما ا نا ا دعيتكت لمالى بل لصالحه متى تشوفوا ألين الدرسون الانكليزية اشترت الطولنا بماية وغمين الف جنيه احاكم حال الروسي مس وضم لما الامرب كمان من فضلا السويس والحق بنالاسكلة في اسكندية - قال الغرب وي وكلون مالها ملة فالسويس راي بالعلواهناك وكانة -مبر رجل سياسى وراسى على معاهدتنا مخصوص القنال- قال الغرب اوى - ويصيروا ملوك القنال-قال الالمالى - وكيصنوه قال الفلاح - وفى بند من بنود تلك للعاهدة مذكور ويجمعونا منه-قال المستربول-ماتسمعوش كلام الفلاح المفترالفام مرعلى اليمين ولاعلى اليار ولاتضليه لبمل سنى ينتج منه فلت تماحلية بوارينا ونزاك الأن تسلطنة عليه ووضعة يالاعلى عدم امان اومنع سيرالسفن فيه - قال الطليالي - ماليتنا ومفاتيم فزناتها بيدك وجج املاكنا والميانا في الليس رضاك بالانخبلاً عن وادينا - قال المستربول - انا عمري ما اترك قال له الفلاح - كلامك فينو ياطلياني اغا الانكليز سي البلاد دى . ملزوم اسكها واعيش فيها لمناظرة املاكي والحياني - قال لم الفرنياوى - الاملاك والولميان دى افت اخذتها من الوطنين ظما وعدوانا - قال المستربول - وغير ذلك بجب على الاقامة بمصراريات الشركات المهة الحاسستها هناه قال لم الفلاح ... ولنهب اموالنا وسلب نغتنا واكل خيراتنا وقرض مزارعنا وخراب رياريا – فرعتى المستربول من قروند وقال سامًا ما بيش قاعدهما الودعانة اوددى اللي بتخاريوافي السودان للاستيلاعليه وعورته لمهر- قال الدلماني - دول المصريين اللي سيحاربواهاك وراجين بعقواالسوران لوضع بدالانكليز عليه -قال الفلاح-ولذلك نراهم النهين دول ساعين في دس دسائسهم لخبيثة صدمولانا الخليفة المعظم السلطان عبد الحيد عزنصره وقسدهم يمنعوا دوكم الفنيمة عن النظر والنائل فياهوماطل في خال السويس. المااما نبتهم يا المعواني ورابتم بعيونهم - قال له الفلاح - وعينيك قلمة . طيب نفرض انه مسر التحمينات الله داير علها هنا في بورت - عيد بقاسيقا اغاجسرالكليزي من ايّاهم الله تخبوا وراهم المدافع - فقاللهم ياسادتي - فقالله المستربول - ان كنم ما محبوش الحا أبني تريخانات المستربول - الفلاح ده حسناس مانسمون كلامة ترب وقندقات في بورت سعيد والسويس أنا اوعدم وانعهدكم الحنيين غرب مخد وصحه مهبول - قال الفلاع - طيب ابدم باها - فتخط فيه الروسي وفالد - اهنا نعرف موهيك والباية دي ايد اللي نراها ورا الجدر اللي بتقول عليه? العرقوبية وتهداتك الباطلة اذا حصنت انت أي نهدم

عليهم ويمينًا على لحردهم من بلادك -قال الفرناوى - ما حقال المستربول- ده معل وسكى فرنا العظيم- قال الدلماني - ده اخبتُ الانكليز. دول وضعوا يدهم على وادى النجير اماليمنا ما موش عن ده قشادق عكر-قال الفلاع-قشادق مجية وعناب . من صبرنال يا موسيو فلاح - قال لها الفلاح - حزال الله إبستهزوا بنا - قال الفلاع - نع. ولاشك النا بلكم بال شركة بعيث المستربول السيئة وتعاقبوه ولألك حفرته اخال الروسى سيا بلاش - قال الفلاح - وضيفها ذلك اسكلة - قال الفلاح - عالم الدرضا خا كم الا الما المب ما على المناده كله -قال الفلاح - ورايس بعلوا الاسكلة في بورت اكتف ستره . بقى لا يخفاكم يا صفرة انواب دول اوروبا مدعوما بعلوها في استدانية ويبنوافيها تريخانة ومخرك بان في معاهدتهم مع اسادنا الونكليز الفقتم على حيادة خليج مهات ومينا للراكب الحربية ولذلك نظارتهم المجرية اشترت اراضي السويس وانه يكون داعًا مغتوج لمرور السفن في زمن الحرب واسعة في خمالقنال - قال الروسى - ما اوقهم - قال الفلاع -وفي زمن السلم - قال الايلاكي - ما شاالله . دالفلاح بان الدول ما تسمحتى للانكليز بحرع كري أن المي القنال بخصين القنال يضي الم لهانية - قال له الفلاح - أه يأغاير: كلا برافو عليك يا سيور خلام . وهذاك بند اخرمهم مذكور الكبير اللي حامله على ظهرك هذاهوالب الوحيد في عدم فيدان لا يجوز لوحد نبا و قلع او تحصين في العنال -اللم لا معالله منقلين يا دولى اوروما وانظروا علواايه في الجهة دي - قال الروسى - هنافي بورت سعيد في خ خليج السويس ؟ - قال الفلاح - نع . بقي شوفو االلي فعلق - قال الإلماني - دول بنوا حيط كمر. طيبوا لسب بنيانه! - فنط المستربول وقال له - الحيط داعل لمجزمياه البحر والوتدخل وتغرق السطفانة - قال له الفلاح -الله بحرى سنيطانك ، بلاسلخانة بلا ملحانة ، ا حيا عبل بتفعل على دقوننا ( في قال الجاعة) انا في عرض يا المولى معنوا النظرفي نباد الحيط ده ولظهم لم في الانكليز ـ قال الالمالي - ده ما هوش ميط اعتيادى ده ميط طبي لوضع المدافع عليه -قال لد المستربول -عيولك الهارره مدغشت ده حسربسيط مش قلمة

veut empêcher les grandes puissances de faire attention à ce qui se passe au canal de Suez. Maintenant vous êtes prévenus, chers amis, à vous de prendre les mesures nécessaires pour que cette iniquité ne s'accomplisse pas.

John Bull. — Je vous promets...

Le Russe. — Pas de promesses! nous savons ce qu'elles valent. Cette fois, il ne suffit plus de paroles, il faut agir. Abou NADDARA.

#### S. E. M. HANOTAUX A L'ACADÉMIE

La réception de M. Hanotaux à l'Académie française a eu lieu jeudi 24 mars; elle avait attiré l'élite de la Société parisienne. Nous parlerons de cette intéressante séance dans l'Attawadod. En attendant, nous félicitons le nouvel Académicien.

A. N.

#### NI ÉVACUATION, NI PROTECTORAT

Voici l'opinion d'un gentleman anglais sur ce sujet.

M. le Baron Nicolas de Vay, dont la brochure politique sur l'Egypte fut l'objet de trois meetings à Londres, a dit ceci à notre excelent ami M. A. C. de Loghadès qui l'a interviewé le mois dernier:

« Je ne crois ni à l'évacuation prochaine, pas plus qu'à la proclama-

e tion du protectorat.

a L'Egypte est pour l'Angleterre une seconde colonie indienne. Quitter « l'Egypte, pour les Anglais serait une solie, comme il serait insensé de « proclamer le protectorat. L'état actuel offre tous les avantages sans « assumer aux occupants la moindre responsabilité. Ne sommes-nous « pas les vrais maîtres de l'Egypte, c'est nous qui gouvernons par les « postes que nous occupons, soit comme conseillers ministériels, soit « comme chess d'administrations, soit comme adjoints, car même dans a ce dernier cas la volonté du chef est subordonnée à celle de l'adjoint. « En disant nous, je parle des fonctionnaires britanniques du Gouverne-« ment égyptien. Si l'Europe ne s'avisait de point prendre des mesures « énergiques efficaces, l'Egypte disparaîtraif à tout jamais d'entre les a mains de ses enfants, qui resteront sur la terre des Pharaons, comme « jadis les serfs dans les fiefs. En effet, que reste-t-il maintenant aux mal-« heureux fils de la vallée du Nii? Il ne leur reste qu'à se laisser con-« duire comme des moutons à la boucherie, pour être charcutés par leurs « frères dans les plaines du Soudan. Les Wakfs (biens de main-morte) « appartenant aux mosquées, écoles et établissements pieux, les chemins « de fer, les ports et phares ne tarderont pas de beaucoup à passer dans « les mains des Anglais, à en juger d'ailleurs par la célérité avec laquelle \* ils se sont accaparés de la flottille dont le rendement n'était nullement a à dédaigner. Pourquoi des lors proclamer le protectorat? pourquei « évacuer? pas de raison évidente. Ah! le canal, ça ne sera qu'un jeu e pour l'Angleterre et le moins difficile. »

A ces mots, notre ami de Loghadès, ému jusqu'aux larmes, quitta le baron et pendant qu'il rentrait chez lui, le front soucieux, une voix bourdonnait dans ses oreilles, les derniers mots de Nicolas de Vay. Ah! le

canal, le canal...

En mettant sous presse nous apprenons la mort de M. N.-C. de Loghadès bey, ancien gouverneur de Lemnos (Turquie), père de notre ami et correspondant d'Alexandrie.

Nous adressons à M. A.-C. de Loghades ainsi qu'à son frère, consul général de Turquie à Naples, nos sincères condoléances.

A.N.

## CONFÉRENCES ET DISCOURS D'ABOU NADDABA

### Au Grand-Orient, au banquet de la Société africaine de France et à la fête des anciens militaires d'Afrique

Au Temple de l'Honneur et de l'Union, le Cheikh a fait une conférence, sous la présidence du F. V. Gaches, sur les progrès de la franc-maçonnerie française en Orient en général et dans les pays ottomans en particulier. L'auditoire qui était nombreux et select s'est réjoui d'apprendre que sur les rives du Bosphore et sur les bords du Nil les loges maçonniques prospèrent et attirent aux Occidentaux les vives sympathies des fils de l'Orient.

Au banquet de la Société africaine de France, présidé par M. Charles Salier membre du Conseil supérieur des Colonies, Abou Naddara a fait l'éloge des explorateurs français qui portent triomphalement le drapeau de la République en Afrique et en Asie et a terminé son discours par un toast en vers en l'honneur de son illustre ami le commandant Marchand, sur les succès duquel comptent les patriotes égyptiens.

A la fête des anciens militaires d'Afrique, le Cheikh, après avoir parlé de la marche en avant des peuples africains dans la voie du progrès et

de la civilisation, a porté ce toast aux dames présentes.

Salut, vaillante africaine!
Salut, Président Brunet!
Je me sens ce soir en veine
De vous faire un chie sonnet.
Un sonnet! C'est l'esclavage.
Moi j'aime la liberté.
Je vous rends donc hommage
En quatrains pleins de galté.

Je prends pour sujet la femme, L'objet doux de noire cour. Celle dont l'œil nous enslamme Et remplit nos cœurs d'amour, Elle charme notre fête Par sa grâce et son esprit Elle inspire le poète

Qui la chante et la décrit.

Vive la femme de France, Dont le monde est enchanté! Avec une joie immense. Le Cheikh boit à sa santé.

Nous avons appris avec grand plaisir que notre cher ami, M. L. Brunet, président de l'Africain, vient d'être décoré de l'ordre de l'Anouar d'Obock et du Nichan Iftikhar de Tunis en récompense de la vaillante campagne qu'il fait, dans les feuilles coloniales qu'il dirige, en faveur des musulmans amis de la France.

Nos sincères félicitations à notre honorable confrère.

# L'ÉGYPTE AU XIX' SIÈCLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aint VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidich

#### I VIRILITÉ: (suite)

La veuve et l'orphelin, en revenant des funérailles, se jetèrent avec passion dans les bras l'un de l'autre et, en mélant l'amertume de leurs larmes, ils crurent comprendre que le ciel ne les avait pas abandonnés.

La douleur n'en fut pas moins déchirante; le deuil fut long dans cette maison de tendresse et d'amour. Tout manquait à ce soyer qui n'avait pas de maître; où le père expérimenté n'était plus là pour écarter les soucis de la vie. De longs et tristes jours suivirent; puis le temps sit son œuvre; le courage revint, la raison parla et le jeune homme de seize ans ches de samille, protecteur de sa mère, représentant d'un nom aimé et vénéré, comprit qu'il avait un devoir à remplir, des larmes à sécher, un double avenir qui allait dépendre de son ardeur, de son zèle, de son intelligence et grand dans sa résolution, serme dans sa conduite, il se jura qu'il serait digne de la position que le siel lui saisait, quelque terrible qu'elle sût.

Et il songea aux paroles du Livre qui dit :

Annonce d'heureus-s nouvelles à ceux qui souffrent avec patience, à ceux qui, lorsque le malheur les atteint s'écrient : Nous sommes a Dieu!

Mais la coupe des douleurs n'était pas épuisée, et dès que le jeune taleb voulut agir, il apprit que son protecteur lui était enlevé. Le prince Ahmed, qui lui avait offert tant d'affection, donné tant d'espoir, mourut peu après Sanua Effendi, et Abou Naddara vit, avec effroi, qu'au milieu de tous les dangers de la vie, tous les périls de l'existence, il n'avait plus ni guide, ni ami; ni père pour l'aimer, ni protecteur pour lui donner une position honorable en lui ouvrant la carrière de l'Administration.

Il fallait vivre cependant.

La stupeur passée, son âme réagit contre le péril. Ne comptant plus sur personne, il mit sa confiance en lui-même et en Celui de qui tout

dépend.

Il se présenta, digne et sans embarras, dans les consulats, les comptoirs, les tribunaux, les ministères et offrit de faire des traductions dans toutes les langues européennes. Aux journaux, il proposa des discussions sur la politique on l'industrie; aux amis de sa famille, aux maisons riches, à la colonie étrangère, aux pensionnats, il offrit des leçons de langues et de grammaire, de littérature, d'histoire, de mathématiques, de sciences, et son succès dépassa tout son espoir.

On se plut à bien accueillir ce jeune homme savant et modeste, courageux et doux, qui s'exprimait bien, se pliait à tout, s'arrangeant de tout et qui ne demandait l'aisance de la vie qu'au travail libre et fier et non à la faveur; au labeur quotidien, régulier et non au bon plaisir des grands qui l'eussent attaché à leur suite et enrichi aux dépens du trésor

public.

Peu à peu, les traductions lui arrivèrent, puis les leçons, les cours, les éducations. Le travail afflua et la sécurité, la tranquillité du foyer, le bonheur firent leur rentrée sous ce toit où on n'oubliait pas l'absent, mais où on jouissait des dons du ciel avec reconnaissance et où l'abondance régnait comme au temps de son père, grâce au courage et à l'honorabilité du fils.

Car le talent du professeur n'était pas seul à charmer la société du Caire; la pureté de ses mœurs, l'austérité de sa conduite, sa vie toute à la science et au travail avaient tellement impressionné les caractères les plus susceptibles et les plus jaloux que dans cette population inquiète et ombrageuse, musulmans, chrétiens et juis n'hésitèrent bientôt plus à confier l'éducation même des jeunes semmes et des jeunes silles à celui qui avait tout pour frapper les imaginations et s'ouvrir tous les cœurs.

Mais les pensées du jeune patriote étaient bien loin de ces triomphes

vulgaires.

C'était le peuple, les soustrants de la vallée du Nil qui avaient son âme et son amour.

Délivrer l'Egypte, améliorer le sort des fellahs si beaux, si tristes et si doux, briser le joug de l'Angleterre et rendre l'Egypte aux Egyptiens suivant sa devise sacrée, tel était son espoir, tel était son unique but.

A mesure que la fortune lui souriait, que l'horizon s'éclaircissait, que son nom grandi et connu, s'entourait de considération et d'estime, cet espoir devenait sa passion et sa vie. On lui montrait des obstacles; il les briserait; des oppositions; il en triompherait; son plan était tracé; il le suivrait, dût-il, en route, rencontrer les souffrances d'un martyr. C'était vers ces hautes sphères d'abnégation et de dévouement que son âme s'élevait et qu'elle planait sans se détourner ni faiblir.

L'amour banal à bien vite partie perdue quand il a maille à partir avec

le patriotisme, le sacrifice et l'idéal.

Nous recommandons à nos chers lecteurs Ottomans et Français le Miroir de l'Art musulman, la revue illustrée que notre excellent ami et cher confrère M. Hakki Bey publie à l'imprimerie Lesebvre, 5 et 7, rue Claude-Vellesaux. Nous avons lu avec un vif intérêt le premier numéro de cette publication artistique et nous félicitons sincèrement son intelligent directeur en lui souhaitant suécès et prospérité.

M. Crepeaux Delmaire, président fondateur de la Socièté archéologique, scientifique et littéraire de France. nous informe que la 2º édition de son ouvrage, Les Musées communaux et l'Herbier de l'école primaire est sous presse.

Le prix de ce beau volume est de 3 fr. 50. On souscrit à cet intéressant ouvrage chez l'auteur, 12, rue Quincampoix, et on paie à la remise

du volume.

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA

5. Rue Geoffroy - Marie. PARIS

# Le Journal d'Abou Maddara

Tonte communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

25 Mars 1898.

Avec la revue Attaicadod et suppléments..., 1 an. 26° =

Abonnement simple, 12n. 15 \*



## LES ANGLAIS FORTIFIENT LE CANAL DE SUEZ

Le Russe. — Bon Feliah, tu nous as priés de venir et nous sommes accourus à ton appel; mais je dois te prévenir que, pour le moment, nous ne pouvons guère nous occuper de tes protestations contre les envahisseurs Anglais. Nous avons de grosses difficultés avec ces mêmes Anglais en Extrême-Orient, dans la Chine et aux frontières de l'Inde ; c'est là que doivent porter nos efforts. Mais sois tranquille, en combattant John Bull dans ces pays, nous travaillons du même coup à ton indépendance.

Le Français. — De même, nous, en résistant aux prétentions de l'Anglais dans la vallée du Niger. Il faut qu'il batte en retraite sur tous les points où il s'est installé contre le droit des gens et c'est ainsi qu'il

sera amené à évacuer l'Egypte.

Le Fellah. — Merci de vos bonnes paroles, nobles amis. Mais ce n'est pas de moi, c'est de vous qu'il s'agit aujourd'hui. Si je vous ai convoqués ici, à Port-Saïd, en présence de John Bull, c'est pour vous signaler le grand danger que son audace vous prépare.

Le Russe. — De quoi s'agit-il donc? Le Fellah. — Vous savez que d'après la convention du 29 octobre 189;, les grandes puissances se sont engagées à ne porter aucune atteinte au libre passage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix...

L'Allemand. — Parfaitement.

Le Fellah. — La convention porte même que les puissances " réclameront la suppression de tout ouvrage ou la dispersion de tout rassemblement qui, sur l'une ou l'autre rive du canal, pourrait avoir pour but ou pour effet de porter atteinte à la liberté et à l'entière sécurité de la navigation."

L'Italien. — Je me rappelle cet article, et le paragraphe suivant ajoute que "l'érection de fortifications permanentes élevées contrairement à ces dispositions demeure interdite.

Le Fellah. — Eh bien, chers amis, regardez donc un peu de ce

coté-ci.

Le Russe. — C'est Port-Said, l'entrée du canal.

Le Fellah. — Que voyez-vous? L'Allemand. — Je vois un mur.

John Bull. - Parbleu! c'est un mur pour empêcher les eaux de la mer d'envahir l'abattoir.

Le Fellah. — Mais regardez ce mur, comme il est construit. L'Allemand. — Le fait est qu'il ressemble terriblement à un mur de

batterie. John Bull. — Vous avez la berlue, c'est une digue, ce n'est pas

un fort. Le Fellah, — C'est une digue avec des canons derrière: voici les talus pour abriter les pièces.

Le Gérant : G. LEFEBVRE. Paris, Imp. LESENVAN, 5 et 7, rue Claude-Vellefaux.

John Bull. — Ce Fellah divague.

Le Fellah. - Et là, en arrière du mur, qu'est-ce que cette construction?

John Bull. — Ce batiment, c'est un dépôt de wisky. L'Allemand. — Cela a plutôt l'air d'une caserne.

Le Fellah. — En effet, c'est une caserne pour l'artillerie.

L'Italien. — Mais alors, la convention est violée.

Le Français. — On se moque de nous.

Le Fellah. — Ce n'est pas tout : vous savez que la Compagnie anglaise Allen Alder Son vient de racheter pour la misérable somme de 150,000 livres sterling, la superbe flotte Kédiviale...

Le Russe. — En effet...

Le Fellah. — Plus le dock de Suez — plus le droit de bâtir un dock à Alexandrie.

Le Français. — Nous avons appris ce tour de passe-passe.

Le Fellah. — Eh bien! John Bull a décidé de construire à Port-Saïd le dock qui devait être installé à Alexandrie; ce dock comprendra un arsenal, un entrepôt de munitions, un port pour navires de guerre. Pour cela, l'amirauté anglaise a acheté d'immenses terrains à l'entrée du canal.

Le Russe. - Cette audace dépasse tout ce qu'on pouvait attendre ! Le Fellah. - Et comme l'Angleterre possède déjà un dock à Suez, qu'elle va transformer en arsenal...

Le Français. — Elle est maltresse du canal...

L'Allemand. — Militairement!

John Bull. - N'écoutez donc pas ce drôle! Si je fortifie Port-Saïd et

Suez, c'est pour assurer la sécurité du canal.

Le Fellah. — C'est ainsi que tu as occupé la vallée du Nil, sous prétexte d'assurer la sécurité de l'Egypte. Tu voulais seulement rétablir l'ordre dans notre pays. Maintenant tu as mis la main sur nos finances, ainsi que tu le prouves en portant les cless de notre trésor; tu as accaparé nos terres, comme le démontrent ces actes de propriété, ou plutôt de confiscation renfermés dans le sac que tu charries sur ton dos. Voilà pourquoi tu refuses de quitter l'Egypte.

John Bull. — Jamais je n'abandonnerai la vallée du Nil. Je dois y

rester pour gérer mes immeubles...

Le Français. — Les immeubles que tu t'es appropriés illégalement! John Bull. - Pour surveiller les grandes compagnies que j'ai formées...

Le Russe. — Pour dépouiller le Fellah et tarir les sources de la richesse publique.

John Bull. - Pour soutenir mes enfants qui se battent au Soudan pour le rendre à l'Egypte.

L'Allemand. - Ce sont les Egyptiens que tu envoies au Soudan, pour conquérir ces contrées où l'Angleterre veut s'installer.

Le Feliah. - C'est pour cela que John Bull recommence ses intrigues en Turquic contre notre glorieux souverain, S. M. I. le Sultan. It

T. S. V. P.

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffrey - Harie, PARIS



#### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26' » Abounement simple, 1 an. 10 w

عدد ٤ باريس في ٨ دي الحقة

تهرمن قبورهم وها هر خابلين على . دلا تستجموا وفرتموني ستطارتهم خصوصاء نت ياجنزال اللي في الحرب الاولى فنوا فوادهم المعطام وحبوستهم فردون ، اعرفك فصير وابيب بني فيظلى السردار اللحانيا وهم فاجين . وسلطوا عليهم المجهم الجهمية . اللي بمباتها الك الإرصا خالمرك يا ميلودد شيطان . تري كيف اشفي المكلرًا اللي هلكوا سابقاً في السودان. ورسمت للمرامامهم الحيركم بعبة محسقة - فقال له غردون - انا الجنزال غردون بُداهل الدراويش اختبارية ونسا واطفال. بيقتلوا فقال له كتشنير وهدى خيالاتم واجبات الاحترام. حفراتم مصلت ليلة السبت وراواكيف اسود السودان وابطال مصر قال التبيطان وقرويه تشطيل وذيله يتهزهر ورجليه ترقص اتقانلوا وباي بالة وباى شهامة مخاربيل يستحتوا النخر

السعدة مصرية والنسبة انكليزية اي لع يا اخوالى . تصرة المصري على ا بإخلان . في هذا الطلم والعدوان . بقي ما كفاش حكومة الانكليز النبية . تخلص تارها من الرسود السودانية . الجرارة. الَّهِ ويسْبوا لهم اليوم ما ناله الجهادي المصري علينا شالح كانه استخدر ذو القرنين. اعلم انه يحتهك بالحاسة والتجاعة والجارة. دى عادة الكلتل اذا غلوا حتى انه قال ان بنصراته رايم بمي المارالي جلبتو ، لامتم اولاد مصر. تنب لجنودها النصر. الما الوقعة دى لهولة انت والجنرالات اللي هذا حولك وانه هو الي كلل الكلمرا الاشك انكم اطلعتم عليها يا قراء . في جرائد بلادكم الغراء المالشرفي والمجد والفخر . ما بجلنك ي تتصور يا قرة عنى يا واتنصيت كلم خيانة الحرابلاعين . وكيف ججواعلى الدراولش غردون كراهة كشنيرفيك - قال الجنرال غردون - ما وتنابرها بالدناميت محتشية . تسعموا بالصبابي تفاسيل غليلك وغليلي في الخبيث ده - قال له السيطان - منا الحرب والمقال ، من حديث الرشخاص اللي صورتهي رايع اهو قادم اما انا رايم ا ختفي عن عينيه وعيون اللي معه صغية من الجرال . لافي علت للم على الحادثة دى حسب ومايراني ويسمع صوتي غيركم انتم يا جزاليات - فيا وصل العادة . رسم مهم يأسادة . يشفوا به غليله المصريين ، السردادكتشنير وعكره اليهم ورآهم ا مأمه انزيج وانغزي س الالكلير المجرمين ، اللي استولوا غدراً على بالدنا ، وفي الضخف وارتب وقال ـ ياهل تري النهار د ، يوم القيامة . حروبات التيمة ظلفة مسفكوا دماد اولارنا . انظروا إلى المصغط. ما افظع دما اشنع هذه الرواية ( تم صاح على رسى صورت للم فيه الشيطان. سايق كالمنتم حنواليات عروون ولفوانه وقال لهم) من انتم? جا ونوني حالاً والآ كتشنيرالسردار. وخلفه فرسان جيشناالجرار. أوعلى المرجوم ودول الجبرادت هكس وويلسون وافرانهما لغفام فيهم عساكر الحرالانذال . والحديث اللي كان بين الشيطان الدشك خرجتمن تبوركم المقدسة لتهنيتي بانهام الدراوين وكتشير والجنزال غرون جاري ، ها هو بل إنااللاج - قال غردون - ارواحنا من السمأ شافوا العجة اللي ياحضرة القاري

واستسروا ۱۰۰ به وما مانستی مهم الا ۱۰ نفی رُح قل سافة كبيرة - قال له كششنير - أه با حسيس . بق تذمنا داكلام للهل والمسطا ون المقلا اذا سمعوا ملك الحكاية دي يغمكوا عليد ياسردار يا عمام عذها انسطالتيطان ورنى من غررون وباسم وقال له في اذنه - برا قروعليك يا همام يا صنديد احست ، حما تسعى التا الحيم والنكر الحزل - نقال خردون كتششير - خدمى كلين وتأكمل فيهم بونهم حكم ومواعظو وزراء مكتنا الفية بخبانتهم وخيانتهم ورياهم ونفاقهم هنكونا وكرهوا فيناجيها دم وانت باسردار سنسرك وكذبك علت جست ما مفعكة امام المالم سقال كتشير كل الماس بتصلق كلافي والشاهد بان وروبت لى من اربعة اركان الارض تهالى عليلة على النصرة الا-مكانية ... - قال غرون - اللي ا عطوها للا بقشيش العساكر المصرية

كطف الحرائد المصرية مخوج ليلا الوطنية اقتطفنا الجلة الرتية من خطاب صديقنا الحا خلل قال مفظره المولى .. رُحت زرت لك يا استاذ سي ويتيد شعيل صاحب البصير وسى احد صادف مديرا لمامون وسى عدى يوسف لكن منشى جريدة حلوان وقلت (ماليابة عنك ياسى النبخ مرى يام سيويات وأالكيو باستان وكرت افضاله على لطفهم لانهم تنوا عليك يا بونطارة تنا جيك في حرائدهم الغراد البصير ذكر الخطب اللي بتلقيهم في ملح الاسلام في اعظم الجميات الافريجية والمأمون هي جرندتك على دخولها السنة النائية والعشرين وتوددك على دخولم السنة السابعة وجريرة حلوال اللي طبعت صورتك وطلمتك البابعها فهولدُ البارة قالوالى البونطارة اول من فارى ال مرسلمين " في علينا احترام ومحسبة

مدير ومحرر الكوك العقال . تعرفوه حق المعرفية يا الحواله . رايتم في عدد توددي الدفير صورته وترجمة سأله . فلاتك تنبسطوا لما تطلّموا على جزفاله . ده بسم الله ما شا الله كاتب مالد نظير . خطيب فعيم وشاعر خطير البسطة لما قرائت المدد الدول والثاني . اللي وصلوفي اليوم من معارق وفنون عظيمة والمبار منسدة يراها فيه القاري المنة يا محود اخذى زكي احسنت في انشا كوكيك المبير. ده عن قريب يصبح في كل الدنياشير. طالما تثني على خليفتنا الوفع وسلطانا الذيخ وتمدع الموانيا الالدر ما قدّا لكند الدالنجاع يا ابن اللم .

اما انت وضباطك كان بينهم وبين ميدان الحرب والقتال عرضات كرفضانا على احذمًا بنارك من السورانين ١٠ ن كنت اناما تشاربتنى عساكي تقاتلوا وكسروا العدوسةال غرون - عسائرك يافتار كانوا سائين ويابعين من بعيدالجود المصرية وتالأوا لدراويش فروا مقهقرين وفرسان الخدبوي كارشينهم جريوا ورا عائلات المنلويين وقلوا الكبار والصمارة فرعل كتشبير وقال له . ما الترك وما اشقاك الما لله المحد الناس ما هيش من رافيك وعلوا من اللمرافات ٠٠٠٠ قال غردون - اللغرافات اللي بترسلها للجرائد وبشني على نفسك فيها - قال كتشير - قل اللي يجبك ، الماصل علوا بان يوم الجمعة ليلاً اقتربت من عُرْضي الدراوليس وسترلى الليل وكان مى ١٥٠٠٠ جندى ويى مدم وى متراليوزه رساسة الرصاص ولما وطوا الطبحة وبقى بينهم وبين معسكرالدودانين مسافة ٤٠٠ متر اطلقوا عليهم النيان - قال غروون - ده ما هوش قال ده غدر - قال كستسير - بلا غدر بلا مدر ، ده دره من علم سير الجيوتى فى الحرب - قال عروون - وياهل ترى من العلم د - معير البنادة والمدافع بالدينامية اللي احرقيم بها ابطال السودان وهم ما يين إ \_ قال كتسند\_ كل سنى مباح فى الحريب وبمنا وريسامنا ذى منهم جمعفير را يج معرجهم - قال غردون - من حاهد في حب الوطن مات شهدا ودخل الجنة وما يدخل جهم الدّمن غار على توم وحرمه من الحربية وسلب نعمته . أما اللااوليس اللي ربيا نعاهم من غدريد تقاتلوا بأس وبطش مع المسكرالمسرية الى هجت عليهم عروة وسنجاعة - قال كتشير - الحق يُقال الخيالة الوطنين تحاربوا بنوح عجيب - قال عردون - مم اللي علموا على الدراوليس وظفروا بهم فالنصرة لهم - قال كتشنير النصرة لم اكرنا (الهاي لاندار) فم اللي من يد المدو قلعوها - قال غررون -وعينك ما قلم النصرة من تخاليب الرسود السور الد عساكرمصر وزالهاي لاندار/ بتوعك ما بروا في ميدان الحرب والقال الديماراواان المصرين قلوا ... وسوراني الكوك الفالي. ده جوال سياسي على ا دلي تجاري . واخذوا ٠٠٠٠ اسير - قال كتشنير - دول عالنا الا مكلير اللي اجروا الامرده - قال غردون - ما افوحك طيب وكم نفس مات منهم? - قال كتشنير - خابطين وعشرة عالر- قال غردون - بق الطالك قلوا... ب

Mitchner. — Qu'à la faveur de la neit je me suis approché très près du camp des Derviches avec 15 000 hommes, 24 canons et...

Gordon. - 12 mitrailicuses. Vous avez agi traitreusement.

Mitchner. — C'est de la stratégie. Gordon. — Est-ce de la stratégie aussi les bombes chargées de dynamite que vos machines lançaient au milieu des Soudanais endormis?

Kitchner. — C'est la guerre et mes bombes out semé la mort parmi eux. Gordon. — Mais ceux d'entre eux qui purent reprendre leurs lances se sont battus comme les lions de leur désert contre les Egyptiens qui les assaillaient vigoureusement.

Kitchner. — La cavalerie khédiviale a fuit des prodiges de valeur.

Gordon. -- C'est elle qui remporta la victoire.

Kitchner. - La victoire, ce sont les Cameroun-Highlanders qui l'ont arrachée aux Derviches.

Gordon. - Dites plutot aux Egyptiens, car vos Cameroun-Highlanders ne prirent part au combat que lorsque les indigènes avaient tué 3000 Derviches et fait 3000 prisonniers.

Kitchner. - Ce sont les soldats anglais qui ont fait cela.

Gordon. - Rt combien d'hommes ont-ils perdu en accomplissant ces glorieux exploits?

Kitchner. — 2 officiers et 10 soldats.

Gordon (riant aux éclats). — On tue 3000 Derviches et on fait 3000 prisonniers en ne perdant que 12 soldats en tout? Contez cela à des imbéciles, ô brave Kitchner, ô valeureux Sirdar de l'armée anglo-égyptienne. Satan (a part à Gordon). — Bravo! Tous mes compliments.

Gordon (à Kitchner). - Si, par leur déloyauté, nos ministres anglais ont rendu notre nation autipathique, vous rendez ridicule l'armée par vos mensonges.

Kitchner. - On me croit, et la preuve est que de toute part on me félicite chaleureusement de cette nouvelle victoire anglaise...

Gordon. - Remportée par des Egyptiens. ABOU NADDARA,

#### LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

Nous sommes heureux d'en enregistrer quatre pour ce mois-ci : au banquet de la Société africaine de France, à celui du Syndicat de la Presse suburbaine, et aux brillantes soirées de Mme Elisa Bloch et de M<sup>me</sup> Foveau de Courmelles. Comme toujours, nos aimables confrères parisiens, en rendant compte de ces banquets et de ces soirées, ont dit tout le bien du monde de notre directeur en lui faisant des compliments de ses allocutions en prose et en vers. Ils ont loué son amour pour l'Egypte, son dévouement à la Turquie et ses sympathies pour la France. Au nom du Cheikh, nous remercions ces honorables publicistes et nous les assurons qu'Abou Naddara est digne de leur gracieuse bouté.

L'abondance des matières ne nous permet de publier ici que le toast en vers du Cheikh au banquet de la Société africaine de France, présidé par notre ami, M. Charles Soller. Ses vers à la France au banquet du Syndicat de la Presse suburbaine, ses sonnets à Mme Elisa Bloch et son ode à Mm. Foveau de Courmelles ont vu le jour dans les journaux de Paris et de la banlieue.

Ce n'est pas grace à Ronceray Qui, de Vatel, a le génie, Qu'aujourd'hui je suis inspiré:

C'est grace à votre compagnie. Auprès de vous, je suis heureux; Votre société m'enchante; l'aime les bons, les valeureux; C'est pour cela que je vous chante.

Intrépides Explorateurs, Champions de la République, Soyex tonjours les promoteurs Des progrès des peuples d'Afrique,

Au nom de ce monde africain Qui vous aime d'amour immense, Messieurs, je vous serre la main En saluant la noble France.

# L'ÉGYPTE AU XIX SIÈCLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Ainz VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh

# VIRILIT由 (suite)

De son côté, Said avait bien vite reconnu que des réformes étaient urgentes. Il connaissait l'Europe et en cût voulu imiter l'administration. Il essaya d'y travailler, mais l'esprit de l'Orient est de toujours promettre, d'atermoyer, de reculer et de ne pas tenir. Il sit des lois, des ordonnances, des décrets, prit des arrêtés auxquels on applaudit et qu'on n'exécuta pas. Privé d'hommes intelligents, qui pussent comprendre sa pensée, il se heurtait toujours à des fonctionnaires inintelligents, routiniers, qui administraient comme il y a mille ans et qui méprisaient tout nouveau procédé, toute nouvelle méthode. Aux yeux des pachas, le fellah n'a été créé que pour produire et payer. La nation est divisée en deux castes : les riches et les travailleurs. Les premiers exercent un droit en pressurant les seconds. Du haut en bas de l'échelle, l'inférieur appartient à son supérieur qui ne lui accorde ni grace ni merci. Le pauvre est un zéro abandonné sans défense à quiconque peut s'en emparer.

Cela n'a-t-il pas toujours été ainsi? Pourquoi changer?

Le gouvernement a-t-il besoin d'hommes ou d'argent? Le vice-roi écrit et on obéit.

De l'argent? c'est simple. Le mondyr, ou gouverneur de province, tout puissant chez lui, est

prévenu. Il doit verser une somme, c'est convenu.

Il envoie l'ordre à chaque gouverneur de district; ceux-ci s'adressent à chaque chef de village, au cheikh-el-beled; le village est taxé suivant son étendue ou sa richesse; on les connaît.

Mais le chef de village a des parents, des amis, des protégés; ils

seront épargnés.

Les riches dont on a besoin ou qu'on craint ne seront pas molestés. Les pauvres seuls seront traités avec rigueur et le bâton leur fera livrer semences, outils, jusqu'à leurs plus infimes ressources.

Si les rentrées ne suffisent pas, on revient en arrière et, parmi les plus aisés, on s'adresse à ceux de qui on a eu, peut-être, à se plaindre ou qu'on n'e pas à redouter. On saisit le bétail, unique richesse des laboureurs, et l'impôt pourre ainsi rentrer complet au district et de la dans la caisse du bey, gouverneur de la province, qui fera somblant de compter avec le vice-roi.

De ces misères-là, ni mollah ni cadi ne s'occupe.

Mêmes procédés pour l'armée.

Le cheikh-el-beled fera son choix. Le fils de l'homme riche, fut-il grand, robuste et fort, ne partira pas. Tous les enfants des pauvres gens, fils de veuves, de malades, appuis et soutiens de famille, fussentils faibles, petits, contrefaits, sont saisis, emmenés dans le chef-lieu de la province et versés dans les régiments.

Il n'y a plus à y revenir.

Le vice-roi a son compte; l'armée est au complet ; nul ne demandera comment.

Aucune plainte ne sortira de la misérable hutte de terre où on se tord les mains de désespoir. Ceux qui étaient restés sont morts; la famille a disparu; Dieu l'a voulu.

Depuis que l'Egypte a eu des Pharaons, depuis que le monde est monde, l'administration a fait ainsi, et les grands n'out jamais pensé

qu'on pût agir autrement.

Said s'en préoccupa. Il partit pour le Soudan, où les abus étaient le plus criants. Il destitue quelques chefs, appliqua d'anodins palliatifs qui montrèrent sa bonne volonté, et laissa au temps le soin de faire le reste.

Avant son retour il créa des écoles, ce qui fut regardé comme un bienfait; puis, allant plus loin, au mois d'octobre 1856, comme s'il eut trouvé le pouvoir personnel d'un poids trop lourd, il établit un Conseil d'Etat, composé de vingt-quatre citoyens les plus marquants et les plus surs, auxquels, trois mois après, il adjoignit douze cheikhs-el-beled (chefs de villages), et quatre ulémas (chefs de religion); il leur donna le grade et le titre de beys (colonels), en déclarant que d'autres réformes allaient suivre. Ce décret, daté de Karthoum, combla l'Egypte d'espoir, et les patriotes s'en réjouirent; mais, comme en ce moment M. de Lesseps était auprès du vice-roi, tout le monde crut voir l'influence du célèbre ingénieur sur les affaires de l'Etat et on se demanda, non sans inquiétude, si ces mesures, qui diminuaient l'autorité du vice-roi, auraient plus de durée et plus d'effet que les essais tentés jusque-là.

Ceux qui connaissaient l'énergie de M. de Lesseps, répondirent affir-

mativement.

D'ailleurs, grace à la création du futur canal, nul ne pouvait nier la prépondérance que la France prenait en Egypte et on savait que les idées libérales découleraient nécessairement de la présence des Français sur tous les points du pays.

En ce moment, l'Europe se préoccupait avec une curiosité profonde et intéressée de la publication que notre illustre compatriote venait de lancer : a Percement de l'isthme de Suez. Exposé et documents officiels.

(1856, in-8).

C'était une révolution que ce livre annonçait; un changement dans l'équilibre du monde! Ces pages divulguaient avec ampleur, mais avec une entière sincérité, les plans et projets de leur auteur.

M. de Lesseps y rappelait le mémoire présenté au vice-roi, le 15 novembre 1854, et le firman de concession accordé à sa Compagnie, le 30 novembre de la même année.

Il dévoilait les jalousies et les intrigues de l'Angleterre, et l'apathie de l'Egypte qui, cependant, avait tout à gagner à cette colossale entreprise.

Il montrait la navigation et le commerce, abandonnant le cap de Bonne-Espérance pour un chemin plus court, plus commode et plus sur; l'Egypte agrandie et enrichie; tous les peuples européens trouvant jusque dans l'extrême Orient de nombreux déhouchés. C'était une conquête immense, pacifique et sans larmes.

Ce livre fut acclamé.

Dès son apparition, la pensée de M. de Lesseps devint celle du monde entier et tous les intérêts secondaires s'effacèrent devant le grand événement qui se préparait.

Cependant, les patriotes ne désarmèrent pas, et s'ils accordèrent un sursis au gouvernement, s'ils prirent constance dans l'avenir, nul d'entre eux ne fermait les yeux et les chess, quoique sympathiques, étaient bien décidés à ne laisser naître aucun abus sans protester avec énergie.

Malheureusement l'occasion ne leur manqua pas et ce fut encore le sort des pauvres fellahs qui, au nom de l'humanité, réclama bieutôt

leur appui.

Les fellahs! il en fallut pour le canal. Comment les travaux publics s'étaient-ils faits? Comment se faisaient-ils?

Comment les Pyramydes avaient-elles été élevées?

Comment les temples et les palais avaient-ils été construits?

Comment le canal Mahmoudié avait-il été creusé?

L'histoire était là; il n'y avait qu'un seul moyen; on l'emploierait; la corvée.

Il s'agissait, il est vrai, de la vie de quelques individus; mais c'étaient des gens sans aveu, sans position, sans importance; de ceux qui ne comptent pas.

Combien d'hébreux, d'esclaves, de prisonniers, de nègres ou de fellahs avaient péri en élevant les tombeaux des Pharaons ou les murs de Péluse?

Combien en creusant le lac Mœris?

Combien pour les hypogées, les obélisques et les sphynx.?

Comme cela n'intéressait personne, nul n'en a gardé le souvenir. Pour Mahmoudié, vingt mille sellahs ont péri de misère, de fatigue, de sièvres ou de désespoir.

Suez en demandera-t-il le double?

C'est à prévoir.

Mais la percée sera faite entre les deux mers et les flottes s'y précipiteront à la conquête de la toison d'or.

Cela en vaut bien la peine.

Seuls, les patriotes trouvèrent que c'était trop cher.

Et, Abou Naddara en tête, ils protestèrent contre cette boucherie humaine, indispensable, et que rien ne pouvait remplacer. (à suivre).

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

6, Rue Geoffroy - Marie. PARIS .

J. SANUA ABOU NADDARA

# Le Journal d'Abou Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

28 Avril 1898.

ABONNEMENTS I

Avec la revue Attaunded et suppléments..., 1 an. 261 n Abonnement simple, 1 an. 15 "

### LETTRE DE CONSTANTINOPLE

Constantinople, 15 avril.

Nous traversons une période de calme et de tranquillité que rien ne vient troubler et qui a été signalée par de belles fetes : les premières ont eu lieu à l'occasion du mariage d'une des filles de S. M. I. le Sultan avec Ksmal Pacha. fils de Ghazi Osman; les autres consistent dans l'inauguration du Bazar de charité de Yldiz, qui obtient un succès considérable. Les dons offerts par les souverains et notamment par le Président de la République sont fort admirés et la haute société turque et levantine rivalisent d'ardeur pour acheter les objets exposés.

Grace à la vigilance de notre Auguste Souverain, la situation financière se remet chaque jour des difficultés qui provenaient de la rébellion arménienne et de la guerre contre la Grèce. On ne doit pas oublier par quelles crises graves notre pays a dû passer depuis trois années; bien d'autres nations n'auraient pu s'en relever aussi facilement et, si nous entrons dans une nouvelle ère de prospérité, nous n'oublions pas que ce résultat est du à la vigilance et à l'énergie de S. M. I. le Sultan, qui consacre tous ses efforts à améliorer la situation financière.

Celle-ci est devenue si satisfaisante qu'on a pu reprendre les projets de conversion des trois séries de la Dette : cette combinaison assurerait au Trésor une plus-value annuelle de un million de livres turques.

Le Sultan, qui porte un vif intérêt à tout ce qui concerne les Villes Saintes, vient d'ouvrir une souscription afin d'assurer la subsistance de ces populations pendant le pélerinage de la Mecque, qui amène toujours une certaine pénurie de vivres. Le président de la Commission est S. E. Mahmond Djelaleddin Pacha, qui est déjà président de la Commission des réformes financières.

De grands travaux d'amélioration vont être exécutés par la Présecture de la Ville; une portion de l'impôt foncier est abandonnée à S. E. Redvan Pacha pour faire face à ces dépenses qui intéressent l'hygiène publique et augmenteront l'éclairage des principaux quartiers.

La musique de la Garde Impériale se rendra à Vienne pour le grand concours militaire qui aura lieu à l'occasion de l'anniversaire de S. M. François-Joseph. A cet effet, des instruments de musique ont été commandés dans une des principales maisons de Paris. C'est un nouveau succès pour votre industrie française. HADD EL H'SCEN.



يان هذا الرسم في مقالة اللفرة مصرية والنسبة الطيرة

# VICTOIRE ANGLAISE REMPORTÉE PAR DES ÉGYPTIENS

Satan (se frottant les mains). — Nous allons rire. Mon tour réussira. J'ai réveillé de leur sommeil éternel les généraux anglais vaincus par les Mahdistes dans la première guerre et leur ai fidèlement raconté la bataille de Dakhoïla que les soldats égyptiens viennent de gagner et dont les Anglais se sont attribué la victoire. Voici mes revenants : le général Gordon en tête, sa Bible en main. Sont-ils agaçants les Anglais avec leur manie de protestantiser le monde entier! Je m'en moque; je suis plus fort qu'eux et mes adeptes sont plus nombreux que les leurs. (Aux spectres qui s'avancent lentement) Ne craignez rien; soyez braves; d'ailleurs, je suis là pour vous défendre. Tâchez de consondre Kitchner, le vaniteux généralissime, et d'abattre son orgueil. Voyons, Gordon; je sais que tu es éloquent; dis-lui donc ses quatre vérités. Sache qu'il exècre ta mémoire. Il dit qu'il réhabilite la Grande-Bretagne que vous avez tous déshonorée par vos défaites.

Gordon. — Il a dit cela? Eh bien, tu verras, ô tout puissant monarque de l'Enfer, si je saurai me venger. (Levant les yeux au ciel) Aide-moi,

Seigneur!

Satan. - Le voilà! Distingue-toi et je ne te ferai pas souffrir lorsque tu descendra dans mon royaume où toi et tes collègues êtes attendus. Je m'en vais me rendre invisible à leurs yeux; mais toi et tes amis, vous me verrez et entendrez ma voix. Les voici devant vous, mes chers.

Gordon. — Merci, mylord Satan; tu seras content de moi. (A part) Armé de ma sainte Bible, je ne crains pas ce démon; mais comme il me rend un grand service, la flatterie et l'adulation me cont permises.

Kitchner (suivi de ses troupes). — Que vois-je? Goddem! Est-ce le jour de la résurrection? Quelle horreur! Qui étes-vous? Parlez vite ou gare!

Gordon. — Je suis scu Général Gordon et ces messieurs sont les généraux Hicks, Wilson et amis.

Kitchner. — Je salue vos ombres vénérées. Vous vous êtes probablement dérangés pour venir me féliciter de la sanglante défaite que j'ai infligée aux Soudanais.

Gordon. — Du haut du ciel, nos ames ont assisté à la bataille du vendredi soir, où les Egyptiens et les Soudanais ont rivalisé de bravoure, tandis que vous et votre état-major, vous vous teniez à une grande distance du lieu du combat.

Kitchner. — Ingrat! Est-ce ainsi que vous me remerciez de vous avoir vengés. Si je ne me battais pas, mes soldats anglais...

Gordon. - Se tenaient tranquilles derrière les Egyptiens qui, eux, se battaient valeureusement. Il est vrai que lorsqu'ils virent l'ennemi en suite, ils ont poursuivi les samilles des Derviches en massacrant les vieillards, les femmes et les enfants.

Kitchner. — Vous êtes méchant, mon Général. Dieu merci que tout

le monde ne pense pas comme vous; on a appris...

Gordon. - Des dépèches que vous adressez vous-mêmes aux agences télégraphiques, que les journaux reproduisent, que...

قبعة الاستراك سنوما فريكون ومع التودر والعلاوات فولك يدى النقود شرسل المالملار لها بطواع بوستة اوبجوالة بحارية

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6, Bue Geoffroy - Marie, PARIS



السنة التانية والمغرون جريدة وطنية مديرها وقرها الشيخ ج سانوا الونطارة ساريس ارج جوخرواماري ترح

#### ABONNEMENTS:

Edition de Luxe avec supplements et primes, 1 an. 266 » Abannement simple, 1 an. 10 >

نسيهم الالجيكانية وارباب الصايع المالية وكذا بمقدون عميات الربية وفيهم خطاء قد اخذوا في المصاحة عاينها حتى ان ما يلمونه دخلت، علم عطية من الديكليز في دين الديلام الوفر والعابة انهم فئ براح ويجاح عظيم لدسيا منذا نتصال معالم رفيعة وقدر باهي ونرجوا ال مكون هذا العام قلام حير آل عنمان فانهم صاروا في حالة نوق العادة وزاد انتشار مسهم للخليفة المعظم زيادة واصحواس الشجاعة على قدم عظيم كالاسود حتى انه نتج من ذلك قيامهم اخير قصل بقاومة ظليهم وال لان خيامهم لم يجدر براط كا ا ملوه لم يقطعوا الملهم ال يبرموا مرة احرى لعلم بالنفاح راية الاسلام ولوشائه ا ما ضاكم فالحنصه ليكلين وهوانهم قدات عوا باستنيدا الهوا الرصفر والطاعون على الهند واهلا منهم سلما واول فهذا بالنسبة لمن يهلكون جوعًا ستيليب يدن كثيرًا منهم تتوته الارز لاغير. امّا حالة قدوم الومكليز عندهم فهي ان يالله الدنكليري فقيل فيخضونف ويدل اعام الامير الهندي ليري له مسلكاً تم ما يمرعام ا ونحوه الدوراه المدد وإذا بطارق يطرق الباب فضفت له ووجدته رجلًا قدا صبح ستاركا رب الدار في احواله وما يمرعام أخراً لإفيكون هو صاحب المقد والحل وينتني شريجه جميع ماسلبه ونهبه ويصفى من هذه كن دراديد اطلاح احد عليها . وينادخلنا وذكر لى هذا الدمير اموراً كثيرة لالسما وضمها هناغير ولذلك ما يجب ال يعلم احد بمنابلته معي . فقلت في أن المن عالى في المدن الهندية حتى ال بعض صحفهم تنقل عنه الغرصة الوحيدة في استفصا احوال الهذب المها عبلا وبعد ما انقضى الحديث على واديه سألني على ولاينا لكن حيثًا ان الحديث الذي جرى بيسًا لهويل ولرعا بهوالقاري وما يصعل فيه الجزاد الوعمر فقلت له فعله مع كل من سيله بخنة من وصفه تضميلًا فاردِت الله هنا بالدختصار فر ورميه تخت نافه كلها معاملة واحدة خراب ديا روسلب اموال وهلاك تموى وناولته علة جرايد وطنية واردة لي معصر وقِلت له علك من هورز مكفيك با صفت فينا هويُوالطلام وحرى بينًا الحديث في مسألة الحرب الجالية فقلت له مجيئك صدفة وهوغيرس ميساد . عند اتيانك كنت قاعداً

احكم الرسومات التي تخنص هذا الموضوح وها هي قبل ارساله

نهي عميع الملين بدخول العام الحديد محرم الحرام الدي كان له في الحاهلية شان واي شان كالم الأن في الرسلام وسرور ومبوروان يرل الشقاق ولمي التلاق بين هذه الدمة ويكون عليها مجاح وفلاح وان يلهم خليفتها المعظم السلطان بن السلطان عبد الحبيد خان الله الله تعالى بافيه الاصلاح لكافة المنتين اليه والاحلين تحت مورته لان مايسرالجيه يسريا والحشانهم وهدو سرهم موجب لراحتنا وزعوا ابضاً آن نرى مصريك صرين واهلها خليب من تسلط الغيروان كمشف المولى عنها جيع المضيرانه على مايستان قدير

فى حرب ابانيا واعربيكا . المستربول لقى له تحيلة بيناكنت يوم اللَّالاتًا جالًا في منزلي أَحَلًا في كتابة هذا ذا هيئة عظيمة وجنة كبيرة ومن ملبوسه الفاعرجة انه من الامراد ولما تحديث ممه تين في انه من عظام لهود ولم يصرف منه روية في الهند الد ويأخذه ويعود الى وكبراء اسلام تلك الاقطار فيأولني ورقيته وفال لى تعرف آي بلاده نم يرل اخوه اوابن عمه وهكذا الى ما لانهابة في الكلام عرفت انه متوجه الحاعاصة الالكليز لرمرضي أنه اصاف على توله ان هذا الجرنال وجريدتنا التورد لهما ان معلى الهند الذين بلونت تعييم الأن عانين مليويا من النفوس قد لانوامن التعب والفنك مالا مخطر بحاطر ثعمان الافكلنرا لحكومة البريطانية فى ثلك الاقطاب ما يفين على جميع الهنوركان صيفهم على المستدواكاتر لونهم يرون فيهم الذكا والتقدم في الفنون والعلوم فتري

la maison de Savoie sut reine et maîtresse de la Vénétie à la Sicile, avec les Alpes pour bornes amies entre les deux peuples frères et alliés. 1861 émut la diplomatie. Le Sultan Abd-ul-Medjid mourut et

Abd-ul-Aziz monta sur le trône des Croyants.

Quelles relations ce nouveau règne allait-il apporter entre l'Egypte et la Turquie? Dieu seul le savait! Mais, parmi les intéressés, les Anglais furent les premiers à entourer le jeune Sultan de leurs intrigues et de leurs machinations, car, en politiques habiles, ils savaient fort bien que la clé du Caire était à Stamboul, et que du Bosphore il était facile de dominer le Nil.

Le 1st mai 1862, le canal d'eau douce amena les flots du grand fleuve à Timsah. C'était un nouveau bienfait du Nil. C'était enlever aux travailleurs la plus cruelle de leurs souffrances; c'était rendre fertile et habitable la terre déshéritée de Gessen. C'était permettre à la civilisation de créer des villes importantes le long de cette route qui allait s'ouvrir entre l'Occident et l'Orient. L'Egypte, comme l'Europe, salua cet événement de ses plus sympathiques acclamations.

L'année suivante ne sut pas sans donner quelques inquiétudes aux

patriotes égyptiens.

Ebloui par l'éclat de son règne, enivré par les flatteries des courtisans, Said voulut jouir de sa gloire et offrir son auguste personne à l'admiration des peuples européens. Il partit avec pompe et fracas, visita les monarques et les cours, tint à se montrer riche et puissant comme les empereurs de l'Occident et du Nord, et sema largement sur sa route les trésors de l'Egypte, cet or si rare et si précieux, qui représentait la sueur la plus sacrée, le sang le plus noble de ses sujets.

Mais si ce voyage avait flatté son orgueil, ce que nul ne sait, il avait bien plus encore usé sa vie, ébranlé son organisme, et porté le dernier coup à une constitution qui aurait pu avoir de longs et heureux jours.

(à suivre).

واملنا انه دوينول من هذا او هذا سوى البعبوص، ميننة رورادح على الرمير الهندي وتكلل بالفرح وقال لي بنشاط وعزم اترجاك ان تول اكن خد من طلا الح ا موانا في كلكنا وعباي ومدرس وميدلالا واعطالم علة اسما وقال لي يكون من فضلك ان ارسلت لكل وإحدمنهم ماية نسخة متى بوزعوها على ا حوانهم يونهم يرغبون كثيراً في هذا المقال وبالغون هذا الموضوم لانه ينزل من القلوب منزل الماء البارد على كبد الفيان (ابونطان)

تهنية الي خليل المصري النبيل اسكت ياسى الشيخ ياما فرصنا كما راينا فى جريدة الفيفارو الخطيرة وفي باقي جرانيل فريسا العراء ان ناظر المدادس الفرنساوية اهدى حليلتك المحترمة نيثان الملوم والفنون وهو در الدوفيسياه دا كادبى " وراينًا بناية السروران الجرائد المذكورة ملحتها وثنت على جنابها وقالت الى النياد الفاخرده ماهو الَّهِ مكافاة مجاع تلامالها المعديدة المحالم مهم عملة معلات بيانوعظام وجزاء الاروار اللطيفة المؤسيقية الجليل اللي مولانا الطان المعظم اهداها عليه نيان الشفقة المرصع بالالماس والياقوت وملالية الفنون والصائع المتانية. بني بالله عليك يا استاذ تبهنيها بالنيابة عن وفن عيع احوالى المصريين وقل لأ ان احترام الدولة الفرساوية بتلافع عن الاسلام بالقلم واللهان ولتحبب الافرنم في حلالة كانت عيده لالمنه فيها ، لكن كل ذا بعيد عن سنبه خليفتنا المعظم وخداوينا المحبوب وامرازنا الغام وعلما فا لان لاالاب انيوطي ولا الامريكاني بيهلون خبث مساعيه اللهم ، رينا ما يحربنا منك و المولاالدخيس

الى المطبعة وإن اررت فالى افسر لجنابك تضميلاتها ووقفك على ا صولها واسمعك الحديث الذي وافق استخاصها فشبه لقولي وصفى لكلاف تجملت احدثه هندا -هذه الرسومات اللذت مبية على الحرب التي نشبت اطفارها فى دولتى اسبانيا وامريكا وليس القصد من ذلك الناكون محاميًا للاول ومندداً على النفريون محبتى للامتين - والبول وكلن الغرض ان اظهر السياسة الانكليز بكلين وهوان عنه الدولة لا تخفى سؤ معاملتها وقير قصدها وطمعها وحب نفسها ومشريط محبة وقوه المالم فى بعضها حتى تمصمص من المفلوب عظمة في الاول تري الهدي من الفيلال مرميها الفتن لحلب النزاه وتمكيز الماء حتى تصطادمن العكارة ماا ملته فتطهر المحبة للطرفين بدون علم الزحر الم ما يترلون على بمضم تشجيم على منهم على المعراد وتهي كل من انتصر وبعد انقضاء المولك شمس على الغالب وتقول لولاي ونصامى ونفسى ماانتصري ولاا صبولك انف ساع وتطلب منه بالتهديد شياة ما ناله مى خصم وهلذا سلوكها قديمًا ومديثًا فانظرالها هذه الرسومات تتفقه . فالرسم الاول وهوقبل حدوث الحرب تري فيدا لمستربول الذنكليري بيخاطب الاسبانيولي من جهة والامريكالى من اخرى وثرى كل ولعد منها على انفراده انه صديقه وخليله ولوسوس له وريه انه ا قوى من خصمه والشجع وابري منه وان عاكره اسوراً وبحرية هايشات . لكن مع ذلك لا يجهل الرسبانيولي ولا الامريكاني تعليقه ونفاقه، وفي الرسم الثاني وهو ا ثناء الحرب ترى المستر بول لامتواضمًا وخاضمًا كالله بل ننا مخا ولاي على وجهد الرور وليني كالله منها على حديد بنصرة لكوي لفتنها مرة لان من المعلوم إن الحرب سمجال يوم لك ولوم ليك والرسم النالث قد اوريها التجارب ما سيحصل بعد الحرب وهوان الانكليز مع الغالب كا اشرفا فيالح اللا بانيخ اللي صنفتهم ضعوصًا «نصرت حميية» الدور الشاهاك اذاكان غالبًا ويمدمه بدمه المخصوص تم يقول له الذك يلزم ال تؤمني على مينا من جزيرة كوما التي كاك الومريكاني طمأنا في ا خليها حتى ال ومودى في هذه الجهة بحي الجزيرة من غاراته هذا اذا كانت النصرة للاسبانيولي واما اذا كانت للامريكانى فيضل معه كاكان الحبيبة لك ولحوك الماصون مايسرنا لانك يا بونطارة يغمل مع خصمه ويطلب منه جزائر الفليين الذي طالما

Il semble qu'une force occulte ait abrité Ce géant du désert d'une invincible armure, Et que, las de combattre, il donne à la nature Un repos qu'en la lutte il a seul mérité.

Ah! sur l'airain sacré du temple de Mémoire, Quelle puissante main burinant ton histoire La frappera jamais au coin de Vérité!

Et quel Œdipe, un jour, nous dira le mystère Qui fait survivre, à Sphinx ! ton cadavre de pierre !... Pourquoi, lorsque tout passe, es-tu l'Eternité ?

Antonin Lugnier.

## LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

Nous en enregistrons deux pour ce mois-ci, un au banquet littéraire de l'Athénée de France, présidé par le célèbre poète Jean Rameau, en au Grand Orient de France, dont la lettre qui suit explique le sujet.

Paris, le 3 mai 1898.

Très cher Frère et Vénérable Cheikh Abou Naddara,

Nous nous félicitons de vous avoir laissé faire dans notre loge, mercredi dernier, une conférence sur les derniers événements d'Orient à la place d'un autre conférencier qui s'était fait inscrire pour traiter le même sujet : dans votre brillante improvisation, vous avez su attirer nos vives sympathies sur les Orientaux, sur les Musulmans en général et en particulier sur l'Auguste Caliph de l'Islam.

Nos colonies sont habitées par plusieurs millions de Musulmans, auxquels nous devons notre assistance et notre appui philantropiques Nous estimous leur religion et nous respectons leurs mœurs. Vous agissez donc conformément à nos règlements en entrenant les liens de sympathies entre ces populations musulmanes et mahométanes et les nôtres, et en combattant tous les préjugés et les calomnies qui tendent à nous éloigner de nos frères orientaux.

Je vous remercie comme patriote et comme franc-maçon, de la fra-

ternité qui vous inspire dans vos écrits et vos discours.

Combattez le fanatisme religieux qui sépare les hommes et vous

aurez accompli la vraie mission de notre Société.

Recevez, très cher Frère et vénérable Cheikh, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus affectueux et les plus dévoués.

J. H. GACHES.

M. J. H. Gâches est le vénérable de la respectable loge, Le Temple de l'Union et de l'Honneur, où le Cheikh fait des conférences sur les Orientaux, sur leur littérature et sur leurs sympathies pour les Français. Cette lettre, qui fait honneur à Abou Naddara, l'a ému jusqu'aux larmes. Nous remercions donc M. J. H. Gâches de sa missive fraternelle et le prions de remercier ses Frères de l'accueil gracieux qu'ils font au Cheikh.

La Rédaction.

La Italian

Voici les vers par lesquels Abou Naddara a terminé son discours au banquet de l'Athènée de France, présidé par le célèbre poête français Jean Rameau:

Avant de nous mettre à table, Ces Dames et ces Messieurs, Anges et Houris des Cieux, Avec un sourire aimable M'ont dit : « On vous entendra, Bon Cheikh Abou Naddara.

Nons avons un chic poète, Un poète de talent, Ce soir comme président Du banquet et de la fête. Chantez sa louange, o Cheikh; Vos vers n'auront pas d'échec. \*

Mais ma Muse bien aimée N'osera pas dire un mot Devant l'éminent Rameau Dont la lyre est animée De la juvénile ardeur De son ame et de son cœur. Elle craint choquer l'oreille De ce harde sans égal Par son chant oriental; Le bon sens le lui conseille. De l'arabe en vers français N'aura jamais de succès.

Pourtant, il faut que je chante Jean Rameau qui m'a conquis Par son vers au rythme exquis, Par sa rime caressante Et par les beaux sentiments De ses poèmes charmants.

Je l'aime, je le vénère Et suis heureux de le voir Au milieu de nous ce soir. Amis, levons notre verre A ce Rameau parfumé, Des Muses le bien-aimé.

## DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Louange à Dieu! grand est le nombre de nos chers amis et excellents confrères qui viennent d'être décorés en récompense de leur loyauté et de leur dévouement envers notre Auguste Souverain S. M. I. le Sultan. Citons avant tout le nom respectable de notre noble ami S. E. Sélim Effendi Melhame, l'éminent Ministre de l'agriculture, des mines et forêts. Son Excellence a été nommée Muchir, maréchal, avec le titre de Pacha. C'est aux nombreux services rendus au pays que S. E. Sélim Pacha Melhame doit ces honneurs insignes. Son frère Nedjib Effendi Melhame, l'intelligent conseiller d'ambassade à Paris, a trouvé aussi grâce devant son Auguste Maître qui daigna lui conférer la décoration de l'Imtiaz d'or et d'argent, et à la toute charmante Mme Melhame le Grand Cordon de l'Ordre Impérial du Chefakat enrichi de brillants.

Toutes nos félicitations à Leurs Excellences.
Notre ami l'Emir Emine Arslan, consul général de Turquie à Bordeaux, et notre excellent confrère M. Duté Harispe, l'administrateur bien connu du Petit Journal, ont reçu la Croix de Commandeur du Medjidieh. M. Jules Meulemans, le fils sympathique de l'honorable directeur de la Revue diplomatique a reçu cette même distinction le jour où lui parvenaient les Palmes académiques. Est-il veinard ce jeune publiciste! deux décorations à la fois! Nos chers confrères MM. A. Villette du Gaulois et Albert Monniot de la Libre Parole ont été nommés officiers du Medjidieh. Nous présentons à tous ces Messieurs nos félicitations les plus sincères.

A. N.

## Mmo SANUA ABOU HADDARA OFFICIER D'ACADÉMIE

Au nom du Cheikh, nous remercions nos confrères pour les gracieux entresslets qu'ils ont bien voulu consacrer à la distinction universitaire que S. E. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts vient de conférer à M= Sanua Abou Naddara.

Voici ce qu'en dit le Figaro dans son numéro du 12 mai :

« M<sup>m</sup> Sanua Abou Naddara, professeur et compositeur de musique, que S. M. I. le Sultan a décorée récemment de la croix de commandeur du Chefakat enrichie de brillants et de rubis et de la Médaille ottomane des Beaux-Arts, vient d'être nommée officier d'académie en récompense de sa longue et brillante carrière musicale. »

A ce qui précède le Voltaire ajoute ceci :

« Mª Sanua Abou Naddara compte parmi ses élèves des virtuoses distinguées, dont quelques-unes sont devenues des professeurs de valeur. »

Des échos pareils ont paru dans le Gaulois, le Journal, la Patrie, l'Epoque, la Revue diplomatique, le Nord, la Vie nationale, le Paris-Province, l'Athènée de France, la France, la Justice, la Nation, etc., etc., ainsi que dans les journaux étrangers. A tous ces bienveillants confrères, nous répétons les remerciements du Cheikh et de M<sup>mo</sup> Sanua Abou Naddara.

LA RÉDACTION.

## L'ÉGYPTE AU XIX SIÈCLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aine VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh

## VIRILITÉ (suite)

(Suite du récit du percement du Canal de Suez)

Mais nul ne pouvait arrêter l'élan donné et leurs voix généreuses eurent beau s'élever dans des réunions parfois orageuses, dans des conférences passionnées, le Gouvernement passa outre; la corvée des fellahs fut ordonnée, les cultivateurs furent enlevés à leurs champs et livrés aux ingénieurs qui les dispersèrent dans le désert.

Le Veau d'or avait parlé; il ne restait qu'à obéir.

Une chose consola l'humanité en donnant raison à la justice. La France eut pitié des travailleurs et, ne pouvant se passer de leur secours, outre la paye régulièrement réglée, elle leur donna tous les soins que leur position réclamait; tous les encouragements et les secours qui pouvaient améliorer leur sort. Ils comprirent, les infortunés! qu'ils n'étaient plus un bétail conduit à l'abattoir, mais une armée avec des chess et un drapeau, des fournisseurs, des payeurs, des médecins et un noble but.

L'histoire du Canal est presque en entier celle du règne de Said. Cette œuvre sera la gloire du Pacha comme celle de l'ingénieur.

Le 1er janvier 1856, quelques misérables cabanes avaient été dressées sur les bords de la mer, non loin des ruines de Péluse et, à cet embryon de village on avait donné le nom pompeux de Port-Saïd pour immortaliser le règne du nouveau Pacha.

C'était la prise de possession du sol, le premier jalon de la gigan-

tesque entreprise, orgueil du pays.

Deux ans avaient passé en préparatifs. Le 29 avril 1859, M. de Lesseps était revenu avec un état-major actif el résolu; il avait donné le premier coup de pioche en présence de cent cinquante ouvriers. A la fin de l'année, la ville comptait deux mille habitants et les travaux, dans toute la longueur de l'isthme, s'exécutaientavec une magique célérité.

Pendant que, sous l'aile de la France et, avec des capitaux français, la grande œuvre du siècle s'opérait, Saïd portait de vigoureux coups de hache dans l'édifice vermoulu de l'Administration égyptieune. Il avait supprimé les gouverneurs de province et les avait remplacés par des préfets, avec de moindres attributions; trois ministères : de l'Intérieur, des Finances, de la Guerre, mieux dans sa main, devaient diriger l'Etat; les Bureaux devaient être moins oppresseurs que les moudyrs; quant aux chefs de village, ils n'auraient plus le pouvoir de dépouiller les fellahs, force de la nation.

Depuis qu'un Arabe du désert, Joseph, fils de Jacob, étranger au sol égyptien, était devenu premier ministre d'un pharaon hycsos, les agriculteurs du Nil avaient été cruellement dépouillés de leurs biens et ils avaient perdu le pouvoir de posséder la terre. Ils n'étaient plus que fermiers, locataires du Souverain et n'avaient plus aucun lien avec le sol. Said leur rendit le droit sacré de posséder la terre, ses moissons, ses fruits, ses produits; de vendre ce qu'ils avaient créé et d'en garder le prix ou de le léguer à leurs enfants. C'était la sin du servage, l'abolition de l'esclavage, la réhabilitation de leur dignité.

Les villages, depuis si longtemps obérés, furent gratuitement libérés des impôts arriérés qui compromettaient leur existence; le commerce ne fut plus le privilège du Pacha; le service militaire devint un devoir pour tous, et une armée nationale remplaça le corps d'Albanais qu'Abbas avait organisé pour son usage et qui terrorisait le pays. Le chemin de fer d'Alexandrie à Suez, par le Caire, s'achevait; les voyageurs accouraient de tous les points du monde pour voir et admirer cette prospérité dont les Anglais seuls étaient jaloux.

Devant ces changements radicaux, l'esprit public se modifiait; les esprits tournaient à la tolérance et les patriotes, à moitié désarmés, ne s'attaquaient plus qu'à des abus secondaires, que le temps devait modi-

ser au jour le jour.

Tont n'était point parfait, cependant, sur cette terre bénie, et Abou Naddara, comme ses amis, trouvait que si on avait bien agi en faisant remise à l'agriculture de ses dettes anciennes, les dépenses nouvelles, les dilapidations générales et les nouveaux impôts faisaient courir au pays le danger de retomber dans des abimes plus profonds que ceux de jadis.

La guerre de l'Italie contre l'Autriche ne changea en rien la marche

des événements.

La Péninsule devint un royaume, et grace aux armes de la France,

VIRGT-DEUXIÈME ANNÉE

FONDATBUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU HADDARA 6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS

# Le Journal d'Abon Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

25 MAI 1888.

Avec la revue Allawadod et suppléments.... 1 au. 26° 2

Abonnement simple, 1 an. 15 n

## GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE



AVANT

## PENDANT

## APRÈS

## CE QUE SIGNIFIE LA "NEUTRALITÉ" ANGLAISE

AVANT

John Bull (a l'Espagnol). — My Spanish Lord, j'ai l'honneur de saluer votre illustrissime Seigneurie et de lui présenter mes sincères souhaits pour le triomphe de la chevaleresque nation espagnole.

L'Espagnol. - Muchas gracias.

John Bull. - Sachez, noble Seigneur, que sa Gracieuse Majesté et ses ministres sont heureux de vous voir vous moquer des fansaronades de l'Oncle Sam qui veut manger toutes les colonies européennes.

L'Espagnol (riant). — Ses dents ne sont pas aussi fortes que les dents de John Bull.

John Bull. — Oh yes! les dents britanniques sont solides. Gare à celui qui les excite! Mais parlons des Etats-Unis; nous devons nous défendre contre leur humeur envahissante. Je connais votre courage, votre hardiesse, votre bravoure, votre valeur et votre intrépidité.

L'Espagnol (à part). — Quel vil flatteur! (à John Bull) Merci de vos aimables compliments.

John Bull. - Vos soldats sont des lions et vos marins sont des haleines. L'Espagne est formidable par terre et redoutable par mer. Vous n'avez donc aucun besoin de secours. En avant!

John Bull (a l'Américain). — My dear cousin! Que je suis content de trouver en vous un parsait gentleman! Oh yes, vous méritez le titre de Duc, Duc de New-York ou de Washington.

L'Américain. — Nonsense. Parlons de choses sérienses et dépéchez-

vous, car mon temps est précieux.

John Bull. — Yous avez raison: time is money, surtout à la veille d'une guerre. C'est au sujet de cette campagne humanitaire que je voudrais vous causer, mon cher cousin.

L'Américain. - Soyez bref, if you please.

John Bull. — Eh bien, sachez que nous sommes très enchantés de vous voir résister aux conseils pacifiques de la vieille Europe et de refuser toute proposition de médiation. Nous parlons la même langue et nous avons la même religion; les nobles enfants de l'Amérique du Nord peuvent donc compter sur les fils de la glorieuse Albion. Goahead!

## PENDANT

John Bull (à l'Espagnol). — Je vous serre la main avec enthousiasme et vous présente les sincères félicitations de tous les Anglais du monde entier, Bravo! Votre résistance à Cienfuegos et à Cardenas a été des plus brillantes. Tous mes compliments. Vous avez joliment arrangé les Américains, ces marchands de porc salé et de pétrole. Votre amiral Cervera est admirable; félicitez-le au nom de la Grande-Bretagne et soutenez les droits de la vieille Europe, notre gratitude vous sera éternelle.

L'Espagnol (à part). — Quel hypocrite!

John Bull (a l'Américain). — My dear fellow, votre succès remplit de joie le cœur anglais. Grands et petits, nous sommes tous émerveillés de votre audacieuse attaque contre Manille : si quelques vaisseaux de guerre pouvaient vous être agréables, j'en ai à votre disposition... en échange de quelques sacs de dollards. Hourah! pour la Jeune Amé-

L'Américain. - Thank you, my old John Bull, mais je ne manque

de rien.

## APRÈS

John Bull (a l'Espagnol, s'il est vainqueur). — Illustrissimo Caballero, vous savez que mes vœux ont toujours été pour Votre Seigneurie et que je suis le meilleur ami de la Glorieuse Espagne.

L'Espagnol (à part). - Je le vois venir; il va certainement me demander quelque chose; mais... (à John Bull) Je connais vos bons sentiments,

Paris, Imp. Largeras, 5 ot 7, rue Claude-Veliciaux. Le Gérant : G. LEVEBURB.

John Bull. - Vous feriez donc sagement de me confier un port de l'île de Cuba, et si Jonathan bouge... gare à lui! L'Espagnol (à part). — J'en étais sûr.

John Bull (à l'Américain, r'il est vainqueur). — Je bois à tes succès dont je n'ai jamais douté; tu es mon frère et nous ne formons qu'une famille, la famille anglo-saxone. Tu serais bien gentil de me donner les Philippines qui feraient très bien mon affaire.

L'Américain (a part). — Vous pouvez vous fouiller, mon vieux.

Abou Naddara. — Dans la grande et douloureuse lutte qui vient de s'ouvrir entre l'Espagne et les Etats-Unis, nous n'avons pas à prendre position; car nos sympathies sont égales pour les deux nations et nous ne pouvons que déplorer les regrettables incidents qui ont amené deux peuples civilisés à en venir aux mains. Par les trois dessins ci-dessus, nous avons voulu seulement caractériser la politique anglaise dans cette circonstance et montrer que l'astuciense Albion est toute prête à pêcher en eau trouble et à tirer parti des désastres de l'un ou l'autre pays. C'est le système qui lui a si bien réussi en Egypte, où elle s'est installée et où elle se maintient grace à l'indécision des grandes puissances : celles-ci proclament en toute circonstance l'intégrité de notre Empire Ottoman, et cependant l'Angleterre occupe toujours la vallée du Nil et les droits de la Turquie sur la Crète sont étrangement sacrifiés. O mes frères Turcs, Arabes et Egyptiens, demeurons unis sous l'égide paternelle de notre Giorieux Padischah dont l'habile politique saura déjouer les intrigues anglaises de même que Ses vaillantes armées ont mis en déroute les vantardises panhellénistes.

## A L'AMBASSADE IMPERIALE OTTOMANE

Dimanche 15 mai a cu lieu le premier diner de gala à l'Ambassade Impériale Ottomane de Paris. S. E. Munir Bey avait en face de lui Mme Carnot; parmi les autres convives, citons Mgr le Nonce Apostolique; S. E. M. Hanotaux, ministre des Affaires étrangères, avec M. Soulange-Bodin, directeur du Cabinet; LL. EE. les Ministres de Perse, de Suède et Norwège, de Danemark, de Belgique, etc.; le viceamiral Besnard et plusieurs Ministres avec leurs femmes; le Gouverneur de la Banque de France et Mme Paliain; M. et Mmc Cauraby; M. et Mme Emoned; S. E. Aristarchi Bey, etc.

Le dîner a été suivi d'une brillante réception où on remarquait la plupart des Ambassadeurs et des Ministres plénipotentiaires avec leur personnel; les chefs de Cabinet et les hauts fonctionnaires des ministères de la Préfecture de la Seine, de la Préfecture de Police, du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation, de la Cour des Comptes; M. Bouvard, directeur des travaux de l'Exposition universelle; M. Nisard, directeur politique aux Affaires étrangères; l'Amiral et Mme Sallandrouze de la Mornaix; plusieurs généraux et vice-amiraux; M. S. Carnot; M. Th. Berger; P. Musurus Bey, etc.

S. E. Munir Bey, avec sa bonne grace et son affabilité accoutumées, recevait les invités, entouré de Naby Bey, Eurti Bey et Moukbil Bey, secrétaires de l'Ambassade et de M. Chesnel, chef au Secrétariat parti-

culier. Un brillant orchestre a charmé toute la soirée les auditeurs; un

élégant huffet avait été dressé dans la salie à manger. L'Ambassadeur a lancé des invitations pour trois autres diners suivis de réceptions, qui seront le grand évènement mondain de la saison.

#### SPHINX LE

(SONNET)

Au Cheikh J. S. Abou Naddara, en tout hommage.

Etrangement superbe en sa sérénité. Du granit colossal se dresse la stature Sans que, des siècles morts, la perside morsure Put troubler ce regard sondant l'immensité.

T. S. V. P.

قبعة الاشتراك سنونا فريكت ومع التودد والعلاوات فريكت النقود ثرسل المالملار للسا بطواب بوستة او بجوالة مخاديه

Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU HADDARA

6, Rue Geoffrey - Marie. PARIS



السنة النادية والمعترون جريدة وطنية مديرها وعرها المريدة وطنية مديرها وعرها السنيخ بع سانوا البولسطارة بداريس الوعوفرولواري المريدي موفرولواري المريدي الرج موفرولواري المريدي الرج موفرولواري المريدي الرج موفرولواري المريدي المريد

### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26 n Abonnement simple, 1 an. 10 n

عدد ۲ باریس فی ه صفر لخنیر سند ۱۸۹۸ عدد ۲ باریس فی ه صفر لخنیر سند ۱۸۹۸

رارطاسى رحب وجهه يلالا بالنصر . فقلت له اهلا وسهد بالطف ابناء مصر خذ لك كرسى وارقاح يا يوالتجمان. وحدتني في سنان الاوطان. -قال-الاوطان ا خيارها عندك معلومة . والله اعلمان كانت منصوفة اومطلومة . اري ا مامك مصباح الشرق وتركيا واللغراخات الحديدة والمامون. دول لا سنك بيقطعوا في فروة غلادستون ٠٠ قلت ده جرائد عراء وكتَّابها ناس كرام. ويعرفون ان الفرب في الميت حرام. فعنوا عنه ولوانه طول حياته كان. اكبرعدو بدل عفان - قال - طيب وانت ما تاس راج تعلى لنا عليه مقالة عال ورسم طرب . ينيط جاعته وليسرا بناء العرب ? - قلت ل المقالة عملتها باللغة الفرنساوية . وسحمتها مثل مقالاتي العربية ، - قال -بالله عليك يا بونطارة ياغالى . بلسانا الدارج لحنصرا لى . .. قلت ما وطاعة بإساطرالسطار إسم منى تعريس بالاستصار - قال ا ديني يا ا \_ اذ كت اوراني . بقالد ما مي باعندك من بديع المعالى -قلت العلم بأل لما بلنني وجاة غلاد ستون مالرُجريت على لذرة - قال - وتفرَّعب على جنازته المفدروب قلت ـ نعم وكانت جنازة عال ، متى فيها البرنس دوغال . واللورد سالبوري والكرالوزراء والمرّ الجيت والرهيان والسفراد . ذكرت ده كله في مقالتي الفرناوية ، ولما تكلت عن حزن الامة البربطانية قلت واحب على الانكليز ميزنوا عليه لانه على المخ الخيرطول حياته. من يوم دخوله في الاستنال ليوم ماته . فهو اللي ما موال ا نناء النرق عمر خرا بينهم وملبالهم . وباعظم ا قطار إ\_ ا وافريقا كرمستمراته الحق يقال محبة غلادستون في الانكليز ، كانت مقدار بغضه

ها لدّك والهنود وابنا وطننا العزنر ، ياما تسب بدايد الفطيعة . في تورات مهولة ومذاع شنيعة وه كان من الروتسطان المتعمس . اللي مايقلادوس التوقوا المسلين . فهو غلادستون الشررالفلار. اللى بكتبه وخطيه هيرالصرب والبلغان وكالناك سبب حرب الروس وآلعنان. ألهومات بقي اغفرله سيناته يا رهين . اعا وحياتك ياسى رحب . لميزل فعل ريك عيد عددستون كتب في الجرائل وخطب وقال فى ا بتداء حرب الترك واليونان در مناء عينى ارى قهر وانهرام ال عمّان . حيشد ا موت متهنى مسرور " فحاب الأل أوانعكت الاموير. وانتصرت الاسعود العقانية . على السكر اليونانية ، فانكاد غلادستون ومن النيظ ورم قلبه وطق . مع كل ذلك تا سفت روجي عليه وقلى رق . وطلبت له الرحمة من رب العالمين . ونسيت ما فعله من الشرم الترك والهؤد والمصريين - قال - ليني ياعم بلطيف عباراتك . بقى المال الجنازة في موضوح رسوماتك - قلت - موضوح رسوماتي معم الدِملام ١٠ اللي رايتها ليلتها في المنام المان فرجة الجنازة ومواكبها اللي ماله نظير . مصل منها في من قاتير وصورت لى ياسيدي داخل قبر غلارستون الجليل. وهوف تابوته مدود طويل طويل. وحوله يا اعرضلاني المصري والهندى والعثماني. وهم يخاطبوه بافعهلان، ويسامحوه على ما فعله معهم من الجور والظلم والعدوان ، ورايت بعدها تفسى واقت على سطي تريته باطلب له من رب العباد رحمته - قال بس قل له عرضك انت بتجيب من ابن ياسحار كل رالافكار. الاحلام دي ما تنطلب على وحب ياصاح. تصوراتك عجيبة وكالدلك المعمن الموز والتفاح. طيب ومانياش رايج تتحفني يابونظارة بوسمنى مديث اخواننا الثلاثة اصحاب البراعة والجارة ودولا

لاستد سمعوه اقوال . كلمرف مهايسا وي من الدهب منقال ، ونهم فصحاء ومدر دهين ، ومكين اللي يقهمت لسانهم مسكين. بي شنف مسامع بمخاطبتهم اغا بالمركي الحناس البديع . ورعك يا سعالية من السبحيم س قلت ۔ علی عینی وراسی اری حدیثہم حرفیا کا سمعتہ . وفي مقالتي الفرناوية صنفته - قال- هات س متحايفك يا بويظارة حات ، واشرح صدرنا بكلم الجاعة وبنظرالرسومات - قلت سه على عينى وراسى . يااصف احباي وسيد ناسعا ، اعلم بان اول من طس غلاسو بالكلام . كان صاحبنا العنماني الهام- قال معوافي عليك ما عمّالى عوافي . سمنى يا استاذ مطابه بدون قوافي -قلت - طیب ادی کلامه الموزون. لعناعلار سوك. يا غلادستون خداك الاوان بمحاكمتك وبشياك افعالا والى بالنيابه عن الموالى العقانيين ساشرج لك جيع سيائك وبعدها اساعط مساعة تامة . ١ ، يا غلادستون ضريتنا غاية الفرربور ماعيك في سنة ١٨١٧ و١٨١١ و١٨٩١ و ١٨٩١١ . فويميا ة مكتع فيكطورية تقول لجاء ما ذا جاء ف بالك من يجالك وبخريين كمعلى كلمن كان اسمه مسلم وماذا خعل فيك وما فكون ذنبه ? انهمتنا وانسبت لنا التمصب مع انا بجانب فعلك الذي كان بجهد منك وانهاك ماكنا بنبي خردلة فى تسميك استعلت ما رُزِقته من الفريجة الواسمة والشرة الناسمة والهسة الناسمة في تصديق جميع الدم فيانسيه البنا ببض ارياب المايات من الفظاعة والتمصب والحقد وينف المسيحين وقصدك كان مراب الدولة العقافية . اغا لله الجد خاب الملك يا غلادستون خاب الملك وكان هذا خنام مقال النهائي فون العويت ف القبر واحابه در يا غلادستون خاب املك» عندها تقدم المصري وقال لفلادستون قد وضعت يرك الخالمية على مصرنا الطاهرة التي هي من بعض المالك المقانية للن لابدس ان الانكلير يردونها الى اهلها لان المعدل والافصاف مسترجدى الايام اسما الرجال تنقفى وتزول وانت يا من غلاد ستون صرت الان في تريبك والدت ان ما يبقى للر غيرطبيه اما

الرعال الذمية فتسمه ابنا ذهب

ولما فرخ المصرى من كلامه اخذ الهندي يقول

يا غلادستون يأ اكبر وزراء الدولة المستبدة الق صادلهاسنين عديد ، تظلم المعباد وتخري البلاد وتجلب القيط والوما والطامق انظريا غلادستون العجيع ما اردت فعله لنضر بوالدولة العلية وسلطانها الدعظم صارعليك وبأل والدولة الاسلامية وصاحبها الجليل باقيان لله المحدوالنكر نر الدولة العمانية المحبوبة باقية على اقدامها ها غاية المنروالنصروانت انقصف اجلك ونحن معشرالها دوة تفرج ونسر لنعوذ النوكة المواننا الترك ومجاحهم لانسا منتطرون الخلوص والعتق من عبوريثم على يد ملالة الخليفة الوعظم السلطان عبدالحيد الده المولى ونصره على اعداد الاسلام . كُم قلنالك يا بوغلارستون وانت على قيدا لحياة. خليك يا مضرة الوزير خليك عن العثانيين لان من مردلهم الشرورخيل فلمتقبل النصيحة . قويت عليم الارمون والدروام فلم ليخ . سلطت عليهما لمقدونيين فلم تنظ . حرضت عليهم اليونان مخصلاً بكستنوكتهم واتهام فينانك آملك وارادة الله كانت ضدا لارتك لانه عرومل عالم بظلك واعتلاك فالذين ادديث نصرته كمشروا وخرولالغنى والنفيس، وكتت باعرانت السب في شهرة اخوانا الدك وازرباد اعتبارهم عنداولار دينك وابناء خرقتك . ومن كان المولى عوناً له لاينف تلهيرالعبدنيه . يأغلادستون ما فابك من جويك وكثرة قساقاك سوي النكد والغيظ وموتك مفقوعاً لكن ماعلينا. ما دليا معاشر المسلين رُجا ً قريبن الرجوج لانجل الغيظ ولا الحقد لاحدكا انسبته لنا وفائل من ربياً ذى الكرم ان سيا يخفف عنك واعلم بان عميع المؤمنين طالبون لروحلت الهدو والراحة

فهاسع مى سى رجب افدى ، حديث العقائى والمصمى والهدى ، انبط وقال ما شاالله على دالكلام ، ده كله حكم والهدى ، انبط وقال ما شاالله على دالكلام ، ده كله حكم ومواعظ يا ولجي احفظ الاسلام واهيهم من عين الحسود ، واجعلم في مقاومة اعلائهم كالاسود ، طيب وبإهل ترى غلادستون ما جاوبشي الزوار ؟ - قلت - نوم جاوبه بكيل احترام ووقالا وبعدما اسبل الدموم شرهم على دعائهم المطيب وساحهم له وقال العرالغر للام المحدية ، نم غيض عينيه التغييضة الدوقال العرالغر للام المحدية ، نم غيض عينيه التغييضة الدوقال العرالغر للام المحدية ، نم غيض عينيه التغييضة

قال سى رجب سه بقى ندم على ما خعله من الخبت مواليدم طيب ورايت الله غير ده في المنام ? مد قلت مد ما ردغاور تلا الحواب على الهذي والمصري والعناني ، اخذ على شروع تانى . فوجدت نفسى واقفاً فوق تربته باسطاً اكف

les aimables convives, a taché de démontrer, par des preuves à l'appui, que les musulmans ne sont pas nussi fanatiques qu'en le croit, et que dans les villes les fidèles Croyants fraternisent avec les chrétiens, et cela grace au développement de l'instruction. Ces paroles ont réjoui l'assistance, heureuse de voir se resserrer de plus en plus les liens de cordiale amitié entre les peuples d'Orient et d'Occident. Selon son habitude, Abon Naddara a clos son speech par cette improvisation en vers.

On me dit qu'il n'est plus de mode, De finir en vers un discours. Soit! Moi je trouve ça commode Et je m'en servirai tenjours.

Que voulez-vous? J'aime la rime. Et l'aimerai tant que je vis. D'aillours, lorsqu'en vers je m'exprime. Yous paraisses charmés, ravis.

Je crois que c'est par courtoisie Que vous me faites compliment De ma modeste poésie : Le Français est très indulgent.

Et c'est grace à cette indulgence, Que j'ose vous durit des vers. Seigneurt fais triompher la France. Contre ses ennemis pervers!

## Au Banquet de Paris-Province

Saint, statueire vaillante Qui rendez le marbre vivant! Cette société charmante Rend hommage à votre talent.

Sur sa lyre, ma Muse chante Vos cenvres on los admirant, Et joyeuse, elle vous présente Son plus chalcureux compliment.

Vous ne pouvez qu'être ravie Du grand nombre de vos jaloux : Votre gloire leur fait envie

Et révellle la joie en nous. Que Dien prolonge votre vie ! None l'en prions à deux genoux.

Dana notre style du Levant. Oni semble, Mesdames, vous plaire, None yous evens chante souvent Elise Bloch, la statuaire.

Nous célébrames son talent Scientifique et littéraire : Quant aux arts, plus d'un monument La révèle à la France entière.

Son anniversaire est, ce soir, Pour nous tous une heureuse fête. Dieu, réalise notre espoir l

De gloire couronne sa tête, Afin que nous puissions la voir Selon le souhait du poète.

#### L'EGYPTE SIECLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aine VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh (Suite)

Said ne vit pas les fêtes qui auraient du couronner son règne; il ne fut pas témoin de ce reve, de ce spectacle inoui, qui avait attiré l'Univers. de flottes pavoisées cinglant de Port-Said à Suez, et de ces vapeurs, rois de l'Océan, quittant la Méditerranée pour aller évoluer au pied du Sinal! Le 18 juillet 1863, il s'éteignit au Caire, au milieu d'un deuil sincère et profond, et, le lendemain, il était remplacé, à la grande inquiétude des Français, par Ismail-Pacha, le second des trois fils d'Ibrahim.

A son lit de mort, Said fit un acte qui rachètera bien des fautes, qui effacera le souvenir de bien des erreurs. Il donna tous ses bijoux, tout ce qu'il possédait en propre pour payer les dettes de l'Egypte, et Ismail, en montant sur le trône, trouva le pays presque libéré.

Disons de suite que son successeur ne suivit pas cet exemple, et qu'en quittant le pouvoir, il laissa deux milliards six cent mille france de déficit.

De corpulence énorme, comme Said, mais d'un esprit moins fin et moins délié; moins administrateur, plus prodigue des deniers de l'Etat. plus vain, plus capricieux, plus attaché à son dogme d'infaillibilité et de toute-puissance; au fond, faible, versatile et léger, Ismall se montra. de suite, prêt à sacrisser la civilisation de l'Egypte et le bien-être de son peuple aux intérêts de l'Angleterre et à la pression de la Porte qui, elle aussi, obéissait passivement aux injonctions venues de la Tamise.

Avec la connivence d'Ismail, tout l'édifice élevé par Said faillit s'écrouler.

Aussitöt, en effet, Ismail sur le trône, un orage éclata sur l'Egypte et sur le canal. Une influence néfaste se fit sentir; Abd-ul-Aziz, le nouveau Sultan, signifia au nouveau pacha qu'il cut à rompre toutes les conventions avec M. de Lesseps; qu'on eut à cesser la presse des travailleurs; que les fellahs enssent à quitter immédiatement les chantiers et à rentrer

chez eux. L'ordre fut exécuté, les travaux furent arrêtés et les Anglais triom-

phants n'eurent plus qu'à voir joyeusement le simoun combler les tranchées, le sable reprendre son ancien lit, et le temps anéantir avec rapidité l'œuvre qui touchait à sa fin.

Mais on comptait sans l'orgueil de la France et sans l'énergie de M. de Lesseps. L'Europe avait besoin de cette voie pour laquelle, sans compter, elle

avait prodigué ses trésors. La France sit entendre au Sultan sa parole, à laquelle on ne résiste

guère, et sa voix irritée parla plus haut que celle d'Albion. Puis, se tournant vers le Pacha, elle lui fit comprendre que le canal se ferait, avec lui, sans lui, ou malgré lui, et le Pacha dompté déclara

qu'il ne s'opposerait plus à la volonté de la France. La question des fellahs fut résolue à l'amiable. Les uns, se trouvant largement payés, revinrent sur les chantiers, les autres furent immédiatement remplacés par des pionniers robustes, français, italiens, maltais qui, avec de bons outils, avancèrent plus vite;

on dissémina, sur tous les points, des dragues puissantes; on inventa de nouveaux procédés, et sous la pression d'ingénieurs actifs, dirigés par une volonté supérieure, le percement reprit pour ne plus s'arrêter. Ce fut un triomphe pour la France, une vive joie pour l'Europe, une satisfaction immense pour l'Egypte qui avait entrevu la fortune que

l'union des deux mers allait lui donner. (d suivre).

## Les Ordres Coloniaux Français.

Est le titre d'une très intéressante brochure magnifiquement illustrée que viennent de publier nos chers confrères et excellents amis, MM. L. Brasier et L. Brunet et qui est en vente au prix de a francs à la « Revue des Colonies et des Pays de Protectorat », 63, boulevard Saint-Michel, à Paris.

Nous avons lu attentivement cet ouvrage et nous en remercions les auteurs. Nous y avons fait connaissance avec beaucoup de décorations qui nous font envie. A.N.

### m. Josh Hameeli.

Voici une lettre délicieuse que ce charmant poète français écrit au Cheikh pour le remercier des Journaux, revues et ouvrages en prose et en vers dont il lui fit hommage.

Nos frères d'Orient qui ont lu et apprécié les lettres magistrales adressées au Cheikh Abou Naddara par Jules Simon, Alexandre Dumas fils, l'abbé Lanusse, Engène Manuel, Nadaud, Armand Sylvestre, Ratisbonne, Manin et cent autres grands écrivains et poètes liront cette lettre-ci avec joie.

« Je ne sais comment vous remercier, mon cher confrère en Apollon. pour toutes les belles choses que vous m'avez envoyées. Chaque jour e me délecte à vous lire et j'admire ici, je vibre là, je m'amuse partout. Quelle source de poésie vous êtes ! Et que le travail vous est facile. d généreux Orientali je vous envie et je vous applaudis de tout cœur.

« Mille pensées reconnaissantes pour vous et très respectueux hommages pour Madame Abon Naddara de la part de votre bien dévoué « Jean Rambau. »

### La Société littéraire, archéologique et scientifique de Françe. à Mme Sanua Abou Haddara.

#### MADAME,

Le Comité administratif de la Société littéraire, archéologique et scientifique de France a l'honneur de vous informer, Madame, qu'il a tenu ce jour une assemblée extraordinaire à l'effet de vous voter des félicitations pour votre promotion au grade d'Officier d'Académie que votre mérite seul vous a acquis.

En vous priant de daigner les agréer, le Comité administratif dépose à vos pieds, Madame, ses hommages les plus respectueux,

Ribaut, P. de Saint-Agate, Crépeaux-Delmaire, Gembert, Anto-

nin Leugnier, H. Liautaud, Paul Wæstendieck, H. Maunaud. الدما الى رب المالمين . راحيًا منه تعالى العفوع احداه منه بان لا يدخله النارب قالاسي رجب - تخلصت الا وطلع الهارسةلت م بتمقلت علينا ياسى رحم ? مقال م لوسم الله ده مصل لى من كلامل طريه . اغاماهل ترى راج بعجب جرنالجية باريس ١٠ للي يوم وفاته قالواانه كان اصدق حسب للفرسس ? -قلت - الفكرد ه مطريالي وعلت عليه مقالة محوفة في جريالي . برهنت لهمان في حريم مع البروسيان . غلارمتون منع عن مساهدتهم النساوية والفلك - قال عافية عليك يا بونطارة · ريا يزيدك منداقة ومهارة ، طب والحرايد دى ايد اللي قدامك ياصاح? -قلت - دى اعداد حارة منيتى الملاح - خدهم واقراهم ورجعهم لي اديها مرايد بهية . تهذب وغدن الدهالي بصفة فكاهية . وردت لي ويحبرًا مكتوب عالى ، مرادى ادرجه في الجوال والمنى المحاب حارة مستى النجاح والتقدم والتروة والفلاو -قال-سمعنی الحواد یا اعزاد سحاب - قلت - ها هو (قال سى محد لوثق ومحد على عربر وبطري المصري الكرم. بعد توكرالسلام) اوًا شكرنا احساساتم مق قدركم ووضعوا شخصهم الكريم في اعماق قلوبهم . وعاية AMOA-DEGETERNE VESIES

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANDA ABOU NADDARA 6. Rue Geoffroy - Marie. PARIS

# Le Journal d'Abou Haddara

Toute communication et demande d'abounement doivent être adressées au Directeur du Journal

#### ABONNEMENTS:

Avec la revue Attaicadod et suppléments.... 1 an. 261 .

Abonnement simple, ran. 15 .

## GLADSTONE

Rt le Cheikh Abou Naddara, parla aux enfants de l'Égypte opprimée et leur dit en sa prose rimée.

Que la paix soit avec vous, mes chers frères et sœurs et que Dieu vous délivrent de vos envahisseurs,

des Anglais qui vous rainent et désolent vos villes, terribles sauterelles rouges qui ravagent vos champs fertiles.

Patience, o mes amis, l'heure du salut bientôt sonnera. Croyez en Abou Naddara.

Parlons maintenant de feu Gladstone, de terrible mémoire, le nom en lettres de sang, paraîtra dans l'histoire.

A peine ai-je appris le trépas de ce grand vieillard, je me suis rendu dans son pays de brouillard. En deuil, j'ai trouvé la nation britanique sur son vénérable homme politique, sur Gladstone qui, pendant plus de soixante ans, vailla pour l'enrichir à nos dépens.

En effet, par nos plus belles contrèes orientales, il augmenta ses possessions coloniales.

On me dit qu'il était loyal et bon. Il l'était pour les fils de la perfide Albion. Mais pour les peuples d'Asie et d'Afrique, sa haine était frénétique. C'était un fanatique Protestant qui détestait le Mahoet voulait que l'Europe brimétan, sat, d'Osman, le cimeterre pour annexer son vaste empire à l'insatiable Angleterre.

Gladstone! Que d'horribles massacres d'innocents tu causés par tes écrits virulants!

Que de monde as-tu houleversé et que de sang as-tu versé! Ne disais-tu pas à tes amis, « Avant de quitter ce monde, je désire disparaître, des Ottomans, l'Empire? Mais Allah, miséricordieux et clément,

n'exauça pas ton vœu méchant. Il prolongea ton existence pour te faire éprouver une douleur immense, la douleur de voir les Turcs victorieux. Pauvre Gladstone! Exaspéré, tu fermas les yeux.

Que notre Dien de bonté t'accorde son pardon et sa miséricorde! Le musulman, comme son Auguste Khalif, n'est pas du tout vindicatif. Qu'il repose donc en paix, ton corps tué par le siel,

et que du haut du ciel, ton ame contemple tes funérailles extraordinaires. et l'imposant cortège de Princes, de Ministres et de hauts dignitaires.

Ainsi, murmurais-je en voyant passer le cercueil du Great Old Man,

l'ennemi de l'Empire Ottoman. Mais de ces obsèques, mon cerveau hanté et ma tête pleine, en rève, j'ai vu cette macabre scène. Cette scène, que représente ici mon fidèle et qui ya saisir d'horreur crayon les fils d'Albion. C'est l'intérieur de la tombe de Gladstone, le plus grand homme de l'Angleterre, comme tous les mortels, sera réduit en poussière. son cercneil. triste spectacle? Est-ce de la des Osmanlis. Vain espoir! magie! Est-ce un miracle? Qui vois-je autour de lui? Mes amis répéta : « Vain espoir! » l'Egyptien, l'Ottoman et l'Indien



Ah! que les rèves sont inexpli-, parole adresse Gladstone entouré de ses avec politesse : cables! trois ennemis implacables! Mais ces trois sidèles croyants, animés de très bons sentiments. Ils ne viennent pas de loin pour assou- l'Angleterre la rende, car la justice et mais pour dire vir leur vengeance,

au mort qu'ils oublient toute offense.

Oui l'Ottoman magnanime, le clément Indien et l'Égyptien loyal C'est l'Otleur fit tant de mal. toman qui, le premier, la parole lui parole éloquente et pleine adresse, Ecoutez, ô mes frères, termes s'exprime : de sagesse. le discours de l'Ottoman-Comme je l'ai entendu, je vous le communique fidèlement. Il est en simple elle est debout et victorieuse, tandis que prose, sans rimes; mais ses pensées sont vraiment sublimes.

Après avoir invoqué l'aide de l'Eterdigne fils d'Ismaël:

sonné pour toi, et au nom de mes qui désirais la disparition des Ottofrères, avant de t'accorder notre par- mans, tu as soulevé contre eux les don, je viens te rappeler le mal que tu | Arméniens, les Grecs, les Macédonous es fait en 1876, en 1878, en 1896, en 1897. Quelle frénésie t'excitait con-les mort de rage. Mais nous sommes tre tout ce qui portait le nom de mu- plus généreux que toi, car nous espésulman, et lorsque tu nous accusais rons que tu trouveras grâce devant le de fanatisme, n'étions-nous pas en Grand Miséricordieux. Les Musuldroit de te riposter que le véritable mans de tous pays, saches-le, prient fanatique c'était toi!!!

Tu as employé ton talent, ton au-Le voici étendu dans | torité, ton prestige à accréditer contre | et amèrement pleura : Il tressaille, il ouvre | nous les accusations les plus odicuses

> Et dans ce caveau noir, Alors l'Egyptien, à Gladstone, la debout sur sa tombe, les yeux levés

et lui dit, même,

« Tu as bien pu porter une main sont coupable sur l'Egypte, province ottomane; mais cette Egypte, il faut que le droit sont éternels, tandis que les hommes passent. Tu le vois maintenant dans ta tombe et tu comprends que seules les bonnes actions te surviviennent pour pardonner celui qui vront, mais que toutes tes œuvres d'iniquité disparaîtront comme toi. »

Alors, l'Indien que l'Angleterre opprend la parole et en ces prime,

a C'est en vain, d Gladstone, que tu as voulu travailler contre la Turquie; toi, tu n'es plus. Nous autres, Indiens, nous applaudissons au succès de nos frères Ottomans; car c'est de l'Auainsi s'exprime l'Ottoman, le guste Calife de Constantinople que nous attendons notre salut. La haine d'Gladstone! l'heure de justice a contre les Turcs porte malheur. Toi niens; partout, tu as échoué et tu en pour le repos de ton âme. »

A ces mots, Gladstone soupira.

« Merci, merci, o mes frères, et par-

l'écho retourna à la poussière. » La scène changea et je me suis vu Grande-Bretagne l'empire des mers.

au ciel. faisant cette prière à l'Eternel:

« Anges du Très Haut, daignez recevoiret déposer mon humble prière aux pieds du trône glorieux de votre Souverain Maltre.

a Seigneur, j'invoque ta pitie en faveur de l'ame de Gladstone, de cette ame qui, chargée de l'énorme poids de ses iniquités sans nombre, se tient devant ta porte tremblant d'être punie des fautes impardonnables que tu sais qu'elle a commises. Elle appréhende le châtiment du à des crimes dont tu connais l'ignominie. Mais elle se repent amèrement de ses noirs méfaits et espère en ta miséricorde. Je n'ose pas te demander pour elle le séjour des Elus; mais je te supplie, o Dieu de bonté de ne pas la condamner aux tourments de l'Enfer. Seigneur, exauce les vœux que font tes fidèles Croyants pour l'âme de Gladstone; pardonne-lui ses graves péchés et, si ma prière trouve grace à tes yeux. accorde-lui le repos éternel! Amen !

#### A Gladstone.

Adieu Gladstone, illustre Mattre! Dors en paix : dors tranquillement. C'est le souhait de l'Ottoman, Que tu voulais voir disparattre. Que de crimes as-tu commis Pour ruiner notre grand Empire! Mais le Très Haut qui nous inspire Nous tit vaincre nos ennemis.

Ces ennemis étaient nos frères; Car, sache-le, nous aimons bien Le Grec, le Crétois, l'Arménien. C'est toi qui fis naître nos guerres.

La paix est faite, grace an Ciel, Et nous espérons qu'elle dure... Reste donc dans ta sépulture... Que ton repos soit éternel!

ABOU NADDARA.

### Gladstone et la France.

Que nos confrères parisiens sont magnanimes et généreux! Ils oublient tout le mal que Gladstone sit à leur patrie bien-aimée et ne se souviennent que des conversations qu'ils ont eues avec lui pendant son dernier séjour dans le Midi de la France, où il n'a pas cessé de leur manifester ses sympathies pour eux et pour leur pays. Mais quelle contradiction entre ses paroles et ses actes! Le Courrier de France qui, depuis bientôt vingt ans, défend vaillamment les intérêts français en Orient, consacre un article remarquable à ce sujet, dont nous extrayons le passage suivant :

a Gladstone a rendu de grands services à son pays; mais il n'a jamais rien fait, dans le cours de sa longue carrière, qui ait pu faire supposer qu'il fut réellement animé de sentiments d'amitié pour la France. En 1870, il organisa la ligue des neutres pour paralyser les honnes dispositions de l'Italie et de l'Autriche à notre égard. Il savait que le roi Victor-Emmanuel et le comte de Banst, premier ministre de l'Empereur François-Joseph, étaient décidés à intervenir en faveur de la France. Il voulait empêcher l'exécution de ce projet, et il n'y a reussi que trop. Gladstone aurait été désolé que la France ne fut pas écrasée. Il l'a toujours jalousée et redoutée parce qu'elle était la seconde puissance Il soulève la tête. Oh quel et ton réve était de ruiner l'Empire don, pardon! dit le feu Grand Vizir maritime du monde et qu'il pouvait de l'Angleterre, et son corps survenir tels événements qui lui per-retourna à la poussière. » survenir tels événements qui lui per-missent de disputer avec succès à la

(Le Courrier de France).

## LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

L'abondance des matières ne nous permet que de résumer en deux mots les deux discours que le Cheilth a faits dans les derniers vingt jours et de publier les vers par lesquels il les a terminés. Au banquet de la Société Paris-Province, de 150 couverts, Abou

Le Gérant : G. LEFEBURE.

Naddara a parle des progrès rapides que fait l'instruction séminine dans l'Empire Ottoman; il salua les Françaises au nom des Orientales, et a terminé son allocution par deux sonnets où il sit l'éloge de Mª Elisa Bloch, presidente de la Société, et lui présenta ses félicitations pour son anniversaire.

Au déjeuner de la Société Africaine de France, présidée par l'éminent

عبعة الاشتراك سنويًا فريك و ومع التودر والعلاوات فريكت النقور شرسل المالملابر رأساً بطوابع بوستة او بجوالة بخارية

FONDATEUR
Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS



ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec sup-

Al onnement simple, 1 an. 26 n

عدد به بارس ما ربیع الاول سه ۱۸۱۸ الله یقطع الحراد ، حط الاهرام بالمزاد ابورین دول ابورائی متحفیی الیورین دول بکتوبه لمرب یا خوانی ، وحیاتم لولضیق الحجال ، کلنت طبسته هذا لانه مکتوب عال ، مه کل ذلا است کمکلین ، طبسته هذا لانه مکتوب عال ، مه کل ذلا است کمکلین ، من کلامه الرین ، یقیناً ابوالح ن کلامه لذید بدیع ، ولوانه می غیر شجیع ، بقی اسم یا حضرة القاری ، ما قاله صلیح صفطه الباری ،

قال بعد التحية والسلام والذى منه مه وصلتني نطاراك المحبلية وإحرت فيها اللازم وحاقعد في تغرالا كلاية احد عني والإ صفير حتى اطلع على حرائك النرا ولل والله لا أقدر ان اصف لحضرتهم الشكر والتنا الخالص الذي ضاب المنابه في جميع القطر المصري مصوصاف ها الايام كاستاهدوا أعلادكم الدخيرة ورقة معانيها وسن سسياستها ورقة قوافيها اغامراد ا ولادك الوطنيين بالك يا استاد تعل لنا مقالة من مفالاتك البهية ورم من رسوماتك التي ما لا نظير على الحادثة المذووسة التي اعيت ميل الرهالى وقطعت احالهم من خروج الجراد الزهرمن واديهم الدوهي بيع الدائرة السبة لينكة احبية بدون معارض ويدمنانع. وهاهذه الايام توجهت ا فكال المختلين الى بيع سكتنا الحديدية النصاً الحاشركات الكيرية . لاحول ولاقوة الرياللطلمل العظيم. وها نحن في الانتظار والعوض على الله في اغنياء مسلين القطر المصري واصحاب الحل والريط موان استففر الله في ان اقول سمين لان لوكانوا سمين لكان عندهم رفة ومنوعلى الوطن واهله وكان الاجدربهم ال بتجموا ولعاوا عمسية وطنية ويحسلوالا صندوق مامون وكل س الوطنيين يدفع على قدر طاقته حتى اذا الحكومة افتقرت الحاليم اي مصلحة من مصالحها يكونوا مستدين الحاسفرائها باي خن بخت هذا العنوان

ولله المن المومن واهله في عربه من سلطة العربية ولكن هم قوم اعجا الله بسائرهم وتركيم في ظلات لايفقهوك حريم في ظلات لايفقهوك حريم في خرير. ثم سلت احري للقادر العالمى وطلبت عونه في تصنيف جربالي و فالهمى سبحانه تعالى بالجلة دى للسادة ، وجايبا سبها من الرسومات ياسادة ، وجايبا سبها من الرسومات ياسادة ، القبول ، فيه اللورد كرنب والمستربول ، واعامهم حبيبنا القبول ، فيه اللورد كرنب والمستربول ، واعامهم حبيبنا وصديقنا الفلاح ، والموضوع معلوم . ويعوان الأكليري والالماني الملاح ، والموضوع معلوم . ويعوان الأكليري والالماني الملاح ، والموضوع معلوم . ويعوان الأكليري المنسوم ، اللي بنعبر عنه بالحراد ، نتمل مصريا حراح حراح المنسوم ، اللي بنعبر عنه بالحراد ، نتمل مصريا حراح حراح في المناز ، بقي اسعموا مني يا لالم ، حاحصل بين في المجاهدة من الكلام ، يعني ماجري من الحديث ، بين الفلاع المعليب والمرتب المنازي والروحي والإلماني ، اللي بعرعين وصفها الفرنساوي والروحي والإلماني ، اللي بعرعين وصفها الفرنساوي والروحي والإلماني ، اللي بعرعين وصفها ومدحها لسساني

قال المستربول آل درى الجاعة قابلين عليه ب اهد وسهد بجاري الظريف الفرنساوي وبابن عى الغرز الدلائي وسهد بجاري الظريف الفرنساوي وبابن عى الغرز الدلائي فكرتنى الايام المسعيدة اللي خفيتها في باريس وبرلين وصان بطرسورخ شربت فى فرنسا نبيذ ماله غيل وفى المانيا بوظه تشفى العليل وفى روسيا شاي مبخر معظر ملا محى سة والدلية معى ومالك الإشتيانيا من العالل معلم وصط وانباط زي ماانت فاهم ياعم سة قالله العالم وصعد وانباط زي ماانت فاهم ياعم سة قالله العالم العالم الموالطيف من زي مصرا الى بتموت فيها من الحرس الموالطيف من زي مصرا الى بتموت فيها من الحرس بول تأكل الحبيار اللذيذ وتشرب الشاكم الموالطيم وبالليل الطاس والكاس وما ياسبه من الدورجة ، ا نت الطاس والكاس وما ياسبه من الدورجة ، ا نت

شابعت مرابي بتراب الفلوس لشركة ا كطيرية ساقال الالمانى - ماع عليم يا الكلير تبعوا ١٧ مركب بد١٠٠٠١ جنيه والحأل الن الحكومة المصرية كافت الترت مم مركين من الاسطول ده بسده ، حال المستربول -احنا سنطار في البيع والشرى - قال الفلاح - إنا افضل بيع الدائرة السية للم منش كك يابول لان غايتكت سلومة عندي . بكك نشيري معد حدة حدة على سال ما يقولو! لك اخرج تقول كيف تترك مصر وكك خيرا اطيان واملاك ودوائر ومصالم ١٠ أه يا الكليز خريتم ديارنا وسلتم نعتنا وبتصرفوا ابراداتنا في حرب السنودان (للى بتلزمونا نقتل فيرا اخواننا المسلين - شم قال للفراوى والرتيى والالمانى - خلصوا الدائرة السنة والسكك الحديد من مخاليب اللودد كرنب ويتركاه . استروهم ولغنياً يافعوا لم غنهم وفايظه ، اهو اللورد فابل علياً . ده ونسى المزادات الافكليزية بمصرب فلاهل كروم وسأ صبّر على حد وجلس وطرق على الرّابيرة وقال --الا اوما الادوق الوتريد . كانتو يا خواجات - فقال له الفرنساوى - والم يخط ايه بالمراد ? - قال كرومر -الدائرة السنية . اتما البيع بالنقد - قال لدا لروسى -اكياسنا ملانين ذهب - قال كرومر - ما ا قبل ننى غير جنيوات ا فكلزية او اوراق بنك ا مكلزا - قال له المستربول - جيولي محنية منهم وشركاتنا وكلولي ا شرى كا ينزل في المرّاد باي خن كان سـ قال كرومر-الا اومًا الادوق الاتريه - الدائرة السية للستريول-فقال الفرنساوي - ده هزار والدّحد ! - فقال الالمالى - طيب والسكك الحديد? - قال كرومر عندك جنيهات وحوارت الكليرية ? -قال له الروي - عندنا ذهب عذه وبدّله بجنيها لك ، قال كرومر مانيس منزان - قال له الفلاح -مالسُوقهاش عليه ١٠ نس فاكرهم ضعاف ؟ دول قاك وقدود الولمدمنهم يوذيك البحر ومحسك عطفان ده حبهم في السل اللي ما نعهم عن مقاومتك . اصلى تمترق انهم بخلول تسلطن على مصر دول اصدق ية الاك تنمذى على مقوق الانسانية - فقال لهالمة محبين لحليفتنا الدعظم - فرهل كروم وفال للفلاع - بق مين المالام الفارع ده? سكم اخرس والإ المعودك من فوق الاهرام قبا البعرا - فضكك بول مد بقى جيتم تستمولي كل الكلام الفارع ده? سكم اخرس والإ المعودك من فوق الاهرام قبا البعرا - فضكك برة - فلخل عليهم الفلاح وقال له - فسترت . عمصم الإلماني وفال له- اناائتري الوالهول - قال كرومر بعته بيت ابوك نطرد رفاترى منها? - فقال له المستربول - الحكومتنا اغااشتروا اعجار الدهرم لديا ريخف م قال له الفراع جو هذا ليه ? - قال الفلاح - كمنعك عن بيع بلادي - والودد اليوم بتهرّر بكن تخسر اكرّك عن اللي في النور

لسامانيملست من رودية الدهرام ? اما الوالهول ده ما يقدريني بستوفك في الرض فرعون . بي اترك تراب مصر وحرارتها لاهلها وسافرممنا بلاد الافريخ -قال له المستربول - كان احب ما على انا ما عكسيس اخرم من وادى النيل ومن حيث انى فيه ما اترك دياره طالماً دولتي على قيد الحيأة - قال لما لفرني اوى - بقى انت تخالف كلام الاميرال صموراللي حرق اسكندية ظيا وعدوانا فهو قال للخديوي توفق المرحوم في مكتويه المؤرج ؟ يوليوسنة ١٨٨٤ بان حكومة أبريطانيا النظمي ما بدهاش تفتر مصروان قصدها الوحيد انها تحامى على الحذيوى وعلى رعايته من الماصيب - قال الالمانى - واللورد فإنفيل وهو رئيل الوزارة الانكلينة الانكلينة الانكلينة المادددي) في تلغرافي الرسله الحاال الرساليت أبنارج كا توخيرسنة المدا بأن الرابط اللي حاعل مصر وتركيا في الم الاتحاد مو اعظم محافظة لمنع تداخل الدجانب بصرفلذلك الدولة الدحكلزية قصدهابان هذا الرياطليستمركاهو مسناه ال معد تكون داغاً من المالك العقانية -قال الرويج للستربول - والجزال وولسلى ( اللي فتحمصر بالجنيهات والرشوة منش بالسيف قال في منشوره المؤرخ في ١٩ اغمطس سنة ١٨٨٥ ان حكومة مكلة فيكطورية السلت جيشها لمصر فقط لتوطيد سلطة الحذيوي - عندها زعق المستربول وريدب وقال -كل ده صحيح والاميرالي والوزير والجبرال كتبوا الكلام ده اعا الامرده صبح من التواريخ القديمة . ده سني مرت عليه ١٦ سنة وعير ذلك أناصرت اليوم محبوب قويعند ابنا مصريب فنصحك الفرنياوي وقال كد -عمره قوم خلوم ماحب طالم - قال الروى - من بنا بيمامل ا حالمك مستعراته بانقساوة الله بتعامل بها المصريب ياستر يول ? - قال الايلاني للستربول - وغيرزات مصردى بتاعة السلطان ماهينن ملكك وتيقن الك تخرج منها. القرابة اللي بينك وبيني ما تمنين عن مقاومتك

c'est l'amour de la paix qui met un frein à leur juste ressentiment; ils sont les amis de notre Auguste Souverain, le Grand Abdul-Hamid et de notre Khédive blen-aimé, et ils ne consentiront jamais à voir mon pays, qui est une province ottomane, devenir une colonie anglaise. Lord Cromer. — Taisez-vous, Fellah, ou je vous ferai précipiter du

hant de cette grande Pyramide avant de la vendre à ces messieurs. Le Français (riant) — Voilà tout ce que vous avez à nous vendre.

L'Allemand (badinant). — J'achète le Sphinx.

Lord Cromer. — Le Gouvernement de Sa Gracieuse Majesté l'achète peur le placer à Hyde-Park. Mais vous pouvez acheter les magnifiques pierres de cette pyramide pour orner vos musées.

John Bull (riant). — Very good. Achetez ces pierres précieuses. L'Allemand (a lord Cromer). — Vous vous moquez de nous aujour-d'hui. Notre tour de nous moquer de vous viendra plus tôt que vous ne le peusez.

Le Russe (au même). — Vous plaisantez aujourd'hui, vous soupirerez

demain.

Le Français (4 John Bull). — Ne riez pas tant. Rira bien qui rira le dernier.

Abou Naddara.

## AMBASSADE DE TURQUIE.

Notre brillant et sympathique ambassadeur de Turquie, S. E. Munir Bey, est rentré à Paris et a repris possession de son poste. Pendant son séjour à Constantinople, l'Ambassadeur a été l'objet des marques répétées de la faveur et de la sympathie de S. M. I. le Sultan; au moment de son départ, S. E. Munir Bey a été décoré de la plaque en brillants de l'Osmanié.

Par la même circonstance, tous les fonctionnaires de l'Ambassade de Paris ont été honorés des faveurs Impériales. Naby Bey et Moukbil Bey, secrétaires de l'Ambassade, ont été élevés d'un grade. M. Chesnel, secrétaire particulier, a été promu au grade de grand-officier du Medjidié. Vely Chemsi Bey, Consul général de Turquie, a été nommé

commandeur de l'Osmanié.

Parmi les autres décorations citons: M. le comte de Franqueville, membre de l'Institut, grand cordon du Medjidié; M. Schmoll, administrateur du Gaulois, commandeur du Medjidié; M. Lantier, directeur du Rosier de Marie et Chambellan de S. S. Léon XIII, commandeur du Medjidié; M. Lepage, rédacteur à la Revue du Monde Catholique, officier du Medjidié; M. J. Henry, contrôleur général à la Direction de la Sûreté générale, commandeur du Medjidié; M. Descaves, officier de paix du XVI arrondissement, officier du Medjidié, etc.

Mmº Baragnon, semme du directeur du Courrier du Soir, est décorée

du Chéfakat.

## LES DISCOURS D'ABOU NADDARA.

L'abondance des matières ne nous permet de publier ici que les vers par lesquels le Cheikh a terminé ses discours sur la Turquie, l'Egypte et la France:

## TOAST

Au déjeuner amical, offert par la deuxième section de la Société des Sauveteurs de la Marne à son président, M. Jaunet:

Combien tes sils me sont chers, Tu le sais ma belle France; Je le dis en prose, en vers Avec un plaisir immense.

De tes hommes valeureux, Je célèbre les louanges: Je chante en vers amoureux Tes femmes, qui sont des anges.

Mais aujourd'hui, le ruban, Le ruban violet m'inspire, Sur notre cher président, Je le contemple et l'admire. Muse, vite un chic sonnet! Ou deux quatrains, chère amie, Pour féliciter Jaunet, Officier d'Académie.

Car je vois avec bonheur Les palmes sur sa poitrine, Bientôt la Légion d'Honneur Sera leur noble voisine.

En attendant ce beau jour. Objet de mon vœu sincère, Avec fraternel amour Je lève à Jaunet mon verre!

ABOU NADDARA.

## Hommage à Mª Philippe GALLOIS

Présidente de l'Académie musicale de France.

Voici les vers du Cheikh à la belle matinée musicale et littéraire donnée à la villa Gallois, le 26 juin dernier :

Ce n'est pas la première fois, Que ma Muse d'Orient chante L'almable Madame Gallois, Notre très chère Présidente.

A son grand talent musical, J'ai déjà dédié bien des rimes; Car je le trouve magistral Et ses productions sublimes, Tout ce qu'elle écrit est charmant, Beau style, musique admirable. Le plane qu'en trouve assemmant, Touché par elle, est délectable.

Son chant est si mélodieux, Si plein de céleste harmonie, Que les Maltres, jeunes et vieux, Lui reconnaissent du génie.

Chers amis, criez donc ceci, Avec ma Muse orientale: Vive Gallois! et vive aussi La Société musicale! Azon Naddara.

## Aimable courtoisie française

Notre cher confrère et excellent ami M. Erasme, le publiciste distingué que tout le monde aime, estime et admire, ayant assisté à la dernière matinée musicale de M<sup>m</sup>. Abou Naddara, a écrit ces gracieuses lignes au journal « La Paix », dont il est un des plus vaillants rédacteurs. Au nom du Cheikh et de M<sup>m</sup>. Abou Naddara, nous remercions M. Erasme très sincèrement.

La Red.

Voici ce délicieux et poétique petit article : « Les sons mystiques des harpes, s'égrenant comme le voi des heures dans le petit appartement du Cheikh Abou Naddara, nous donnent la vision, en dépit des toilettes et du milieu parisien, d'être transportés sur les degrés de marbre de quelque temple oriental où des lévites et prêtres s'assembleraient autour d'un tabernacle idéal pour y célébrer les louanges d'un dieu voilé. C'est bien en effet le dieu de l'inspiration qui préside à cette réunion intime où les élèves, les amis de Mm. Abou Naddera ont eu à cœur de lui témoigner leur joie pour la distinction flatteuse dont elle vient d'être l'objet de la part du ministre des Beaux-Arts qui lui a décerné les palmes académiques. - Qui ne connaît cette physionomie si boulevardière de son mari, Abou Naddara, dont les regards éteints ne supportent plus l'aveuglant soleil terrestre, mais s'illuminant malgré tout sous un autre soleil, celui de la pensée rayonnante? C'est le Sachem de Châteaubriand entrevu dans notre sphère de modernisme, dont les yeux ressemblent à ceux d'Homère, et qui n'en reste pas moins un voyant. L'Orient, toujours l'Orient dominant de sa puissance ancestrale nos civilisés pervers, nos plaisirs clownesques, nos névroses, nos immatriculations dans le domaine du tatouage; plaisirs à la mode et pour lesquels des dessins originaux sont exécutés à Londres et envoyés à Paris. Par ce temps de boycotage et de jingoïsme, Abou Naddara symbolyse la consolante oasis du contemplatisme.» (La Paix).

## L'ÉGYPTE AU XIX SIÈCLE

## HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Ains VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidich

### VIRILITÉ

(Suite du récit du percement du Canal de Suez)

Seule entre toutes les puissances, l'Angleterre s'irrita et laissa voir sa colère. C'était un échec pour son orgueil et son intérêt. Mais elle est tenace, et nulle défaite ne l'abat. Infatigable dans ses revanches, habile à se dérober quand la haute lutte lui est contraire, elle reparaît plus apre et plus résolue dès que le temps lui vient en aide et qu'elle a pour elle une distraction de ses adversaires, un hasard, un rien, une intrigue heureuse, un jeu nouveau, des circonstances et des événements.

C'est ainsi qu'elle se calma et qu'elle attendit.

Parmi les hommes, deux se plaignirent et s'effacèrent, Abd-ul-Aziz, qui se prit à songer aux approches menaçantes de la Russie, et le Pacha d'Egypte, qui s'éloigna rapidement de son palais de Kars-en-Nil pour aller inspecter lui-même ses plantations de cotonniers dans la Haute-Egypte et qui, pour ne plus être en contact avec les Français, laissa toute la direction des affaires à son nouveau premier ministre, Nubar Pacha, l'homme le plus capable de nager entre deux eaux sans couler à fond, ou plutôt de mettre en opposition la France et l'Angleterre, et de se servir de leur rivalité en les fluttant toutes les deux.

C'était lui qui était allé à Constantinople pour signifier au Sultan l'élévation du nouveau pacha et qui, conseillé par dessous main par l'Angleterre, avait obtenu du Commandeur des Croyants que les fellahs fussent arrachés à la domination et à l'exploitation si dangereuse des Français.

Ce service à l'Angleterre lui avait valu le titre de pacha que Nubar-

Bey avait rapporté de Stamboul.

Le bras droit d'Abbas, l'homme à tout faire de Said, le Mazarin d'Ismail était arrivé à la toute-puissance. Il s'y croyait en sûreté; il s'aperçut bientôt qu'il avait été deviné par les patriotes et qu'Abou Naddara, le clairvoyant, avait les yeux sur lui.

On n'avait pas été long à voir que l'esprit aimable et léger d'Ismail n'était pas à la hauteur de la tâche redoutable que les souverains assument en prenant la couronne. Dégagé des gros soucis par Nubar, il s'était facilement laissé tomber des soins de l'homme d'Etat aux distractions, aux plaisirs d'un tempérament vulgaire, aux appétits affamés d'un jouisseur. Nubar administrait, Ismail approuvait et signait, uniquement occupé à tenir la balance égale entre les deux grands peuples rivaux qui se disputaient le Delta, et heureux de n'entendre aucun cri violent monter jusqu'à lui.

M. de Lesseps avait douze mille ouvriers sur son canal et on pouvait prévoir une issue brillante et prochaine à l'entreprise qui était sa vie; les Français loués, écoutés, adulés partout, jouissaient d'avance de leur prochain triomphe; mais les Anglais n'étaient pas vaincus. Ardents à la vengeance, ils sapaient sous terre cette situation. Ils caressaient Nubar, Ismail, Abd-ul-Aziz, gardaient le silence, ne génaient personne, applaudissaient à tout, mais reprenaient peu à peu toutes les positions perdues. Aucune place ne leur échappait; leur influence était partout et ils s'en servaient avec cet esprit de suite qui est leur apanage. Mis à l'écart, un instant, par Said et par les exigences de l'esprit public, ils revenaient à l'attaque en détruisant toutes les réformes libérales et en s'opposant avec énergie à toute amélioration.

Qu'on les laissat faire et on serait bientôt revenu au despotisme

aveugle et aux abus criminels du règne d'Abbas Pacha.

Il était donc bien temps qu'Abou Naddara intervint.
Profondément instruit, très répandu dans le monde, estimé comme homme de sens, très aimé et très écouté, il était le chef reconnu et incontesté de tous les cœurs généreux, de tous ceux qui, comme lui, voulaient l'Egypte aux Egyptiens et rien qu'aux Egyptiens.

Ah! certes! il aimait la France, et l'Egypte pouvait la regarder comme une sœur, mais même de cette sœur amie, Abou Naddara n'eût

accepté ni envahissement ni domination.

Une alliance libre, oui; une protection, non. Il comptait sur la première; il savait n'avoir pas à redouter la seconde.

Rien n'était donc perdu, mais tout était à craindre, et notre jeune patriote résolut d'agir avant que le péril ne fût devenu mortel; de se jeter, tête baissée, dans la mêlée, avant que le drapeau du progrès n'eût disparu.

(A suivre).

J SANUA ABOU HADDARA 6, Rue Geoffroy - Marie, PARIS

# Le Journal d'Abon Maddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

25 Aout 1898.

ABONNEMBHTS:

Avec la revue Attowadod

et suppléments.... 1 an. 26' » Abonnement simple, 1 an. 15 "

## A PROPOS DE LA CRÈTE

Constantinople, 15 juillet 1898.

Dans deux ans, le XX\* siècle naîtra, quel monument ériger en l'honneur du vieux XIXº siècle, inondé de sang? J'ose élever la voix et faire appel au tribunal de l'humanité, non en ma qualité de Turc, parce qu'on dirait peut-être que je suis intéressé, mais en ma qualité de membre de l'humanité. O très chers frères d'Occident, avec une conscience saine et loyale, répondez-moi : Qui a poussé à la guerre turco-grecque? De quel côté était l'agression? La question ne roulait-elle pas sur l'annexion de l'tie de Crète à la Grèce? L'Europe donna raison à la Turquie et la guerre fut malheureuse pour les Grecs. Le ciel nous protégea parce que nous étions dans nos droits, et, lorsque nous fûmes presqu'aux portes d'Athènes, l'Europe consciencieuse et civilisatrice y intervint. Assez de sang répandu, dit-elle, les vaincus eurent tort, et les vainqueurs ont raison. Cependant, malgré tout cela, les Turcs doivent se retirer de tout le territoire qu'ils ont occupé, et des terres qu'ils ont arrosé de leur sang, et cela moyennant une indemnité qui n'équivaut même pas à un quart de leurs pertes. Et c'est parce que l'Europe l'impose, non pas par un droit fondamental, loyal, mais par un droit d'absolutisme égoïste. Soit,

vous l'avez voulu et imposé n'importe comment, et nous, en notre qualité de modérés, avons adhéré à vos désirs pacifiques, pour épargner une plus grande effusion de sang. Mais vouloir nommer prince de Crète, un enfant de nos agresseurs, de ceux qui ont occupé cette lle avec leurs soldats, sans aucune déclaration de guerre, serait un acte inoui qui n'a pas eu d'exemple dans l'histoire des nations, un point si noir qu'il souillerait les pages écrites dans les annales de 1898 et offusquerait la vue de la postérité qui voudrait lire ces pages malheureuses. Si l'Europe civilisée a la conscience si délicate qu'elle proteste contre l'Amérique pour avoir arboré le pavillon espagnol sur ses vaisseaux de guerre, qu'elle sit entrer par ruse dans les ports espagnols, comment verrait-elle avec un œil indifférent la nomination d'un prince qui donna lui-même l'ordre du bombardement de Prévésa, quoique sans résultat! Qui prendra la responsabilité de cette infamie?... Puisque l'Europe coalisée voulait, n'importe comment, s'emparer de la Crète, pourquoi n'a-t-elle pas empêché la guerre? pourquoi n'a-t-elle pas imposé son désir, juste ou injuste, le poing sur l'épée... Ce faisant, elle aurait au moins épargné tant de sang répandu, et la postérité n'aurait alors qu'à critiquer un seul acte contre le droit des gens!...

Youssour Hushy.



## LES PYRAMIDES AUX ENCHERES

John Bull (au Français). — Salut, mon cher voisin! (à l'Allemand) Bonjour, cousin bien-aimé. (au Russe) Je vous serre cordialement la main, digne fils de Pierre le Grand! Que je suis enchanté de vous voir! Vous me rappelez ma brillante jeunesse et les beaux jours que j'ai passés à Paris, à Berlin et à Saint-Pétersbourg. Quel vin généreux! Quelle bière délicieuse | Quel excellent thé !

Le Français (à John Bull). — Paris est plus beau que jamais; allez-y. L'Allemand (à John Bull). - Vous serez mieux à Berlin, surtout

dans cette saison, qu'au Caire, où vous mourrez de chaleur.

Le Russe (à John Bull). — A Saint-Pétersbourg il fait très beau à cette époque de l'année et je vous promets que, outre le bon caviar et le thé parfumé, vous aurez du champagne exquis et de la bonne bière allemande. Venez donc chez nous. Vous avez assez contemplé les Pyramides. Quant au Sphinx, il ne vous voit pas d'un bon œil dans la terre des Pharaons.

Le Français (à John Bull). - Oui, faites vos malles et venez en Europe.

John Bull (soupirant). — Je le voudrais bien, mais je ne peux pas

quitter ce pays. I'y suis, j'y reste.

Lo Francais. — Pourtant, dans sa lettre du 22 juillet 1882, votre amiral Seymour, qui a bombardé, sans raison, Alexandrie, a dit au khédive que le gouvernement de la Grande-Bretagne n'a nullement l'intention de faire la conquête de l'Egypte et que son unique objectif est de protéger le Khédive et le peuple égyptien contre les rebelles.

L'Allemand. — Et lord Granville, dans sa dépêche du 4 novembre 1881 à sir Edward Mallet, dit textuellement ceci : Le lien qui unit l'Egypte à la Porte est, c'est notre conviction, une importante sauvegarde contre une intervention étrangère..., c'est pourquoi notre but est de maintenir ce lien tel qu'il existe aujourd'hui.

Le Russe. — Et le général Wolesley a dit dans sa proclamation du 19 août 1882 que le Gouvernement de la Reine Victoria a envoyé des troupes en Egypte dans le seul but de rétablir l'autorité du Khédive?

John Bull (exaspère). — Eh bien, oui; tout cela est vrai; mais c'est de l'histoire ancienne; il y a seize ans de cela, et puis, les Egyptiens sont très contents de nous.

Le Français. — Très contents de vous? Aucun peuple ne peut être content de voir son pays envahi, ruiné et désolé.

Le Russe. — Qui de nous traite les populations de ses colonies aussi

despotiquement que vous traitez les enfants du Nil?

L'Aliemand. - Et puis, l'Egypte appartient à la Turquie et non pas à l'Angleterre, et je vous assure que vous en sortirez. Il n'y a pas entre nous de parenté qui tienne; il y a le droit des gens que vous violez impunément.

John Bull (criant). -- Goddem! Est-ce pour me dire des sottises que

vous venez de si loin pour me voir?

Le Français. - Ce n'est pas pour vos beaux yeux que nous venons ici. John Bull. - Allez vous-en donc.

Lo Fellah (qui a entendu les derniers mots, entre en scène et dit à John Bull). — Vous ne pouvez pas renvoyer mes visiteurs. Ces messieurs viennent chez moi et c'est moi qui les ai appelés. John Bull (en colère). — Pour quoi faire?

Le Feilah. — Pour vous empêcher de vendre mon pays morceau par morceau à vos compagnies anglaises comme vous avez déjà fait de notre flotte que vous avez vendue avec ses arsenaux, ses chantiers et tout son matériel à 150.000 livres sterlings tandis que vous nous avez fait payer 250.000 livres pour deux seuls de ces dix-sept bateaux.

L'Allemand. — Ceci ne fait pas honneur à la probité anglaise.

John Bull. — Les affaires sont les affaires.

Le Fellah. — Je préfère que mes amis, le Français, le Russe et l'Allemand achètent les immeubles et les terrains de la Daira Sania qui appartenaient à la famille khédiviale plutôt que vous, John Bull. Quel est votre but en achetant — à vil prix — tout ce qu'il est possible d'acheter en Egypte? C'est de pouvoir répondre, lorsque ces Messieurs vous diront: « Evacuez la Vallée du Nil. » « — Impossible, il nous faut gérer nos innombrables propriétés et protéger les droits et intérêts des compagnies britanniques. » Ces compagnies, o John Bull, exploitent l'Egypte pour votre compte et vous dépensez nos revenus dans la campagne du Soudan, où vous nous obligez à tuer nos frères, et dans d'autres folles entreprises de ce genre. (se tournant vers le Français, le Russe et l'Allemand) Sauvez, ô mes amis, la Daïra Saïna, les chemins de fer égyptiens et les antres choses que lord Cromer et ses associés veulent vendre à leurs compatriotes pour partager avec eux nos dépouilles. Achetez pour notre compte, nos notables vous rembourseront avec les intérêts. Voici Cromer, le haut commissaire-priseur de l'Angleterre en Egypte.

Lord Cromer (entre et crie). — Les enchères sont ouvertes. Le Français (à lord Cromer). — Que mettez-vous en vente, milord?

Lord Cromer. — Daira Saina, mais an comptant.

Le Russe. — Vous nous voyez chargés de sacs d'or. Lord Cromer. - Nous n'acceptons que les livres sterlings et les chèques sur la Banque d'Angleterre.

John Bull. — J'en suis bourré et j'achète pour le compte des grands syndicats de Londres tout ce que Votre Seigneurie mettra en vente au prix qu'Elle daignera fixer.

Lord Cromer (frappant). - Un, deux, trois. Adjugé pour John Bull.

Le Français. — Est-ce une farce ou une tragédie?

L'Allemand. — Et les chemins de fer?

Lord Cromer. - Avez-vous des livres sterlings ou des chèques sur la Banque d'Angleterre?

Le Russe. - Nous avons de l'or qui vaut tout autant; prenez-le ct puis changez-le contre vos valeurs.

Lord Cromer. - Je ne suis pas changeur; et puis, time is money, je ne veux donc pas perdre mon temps précieux en faisant des choses qui ue me rapportent rien.

Le Fellah (à lord Cromer). - Vous abusez de la longanimité de ces messieurs. Le Français, le Russe et l'Allemand ne sont pas aussi faibles que vous le croyez; chacun d'eux est dix fois plus puissant que vous;

FONDATEUR Directeur et Redacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6. Rue Geofroy - Murie. PARIS



#### ABONNEMENTS:

Edition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26' » Abonnement simple, 1 an. 40 .



سعيد . ده من يوم ما خليفتنا الدعظم على الناك . جلس على كرسى سنلاطين ال عقال . وإناالتروة والنو والرفاهية. عمَّت على جيع الاقطار السّرقية. وصح البيرق الناهاني المكلل بالنصر. محترم ويحل عنداستهم الطال المصر ودعت الناس من كل جنس ومذهب ودين . بطول المقا و لامير المؤمنين . لان في المالك المحروسة جلالة مولونًا السلطان عبد الحيد خال التالي. فالملا والانصاف لايميرين المسلم والهودي والنصرالم. بقى وي نا جيماً بالعيد د ، نهيه ، رينا يحفظه ويحريه وينصره ويرسيد .. اما اما يين التمورياسادة خايف روي كانى فى دارالسادة . باخاهدالمساجد الطاهرة . والرامات الماهرة . وهي متحوفة بالزينات الجيلة . وعليها السارف الفاخرة والرامات المحليلة ستى غريب ، وامرهب . ده قلى بسنرلى سنارق ماهوش مصدّقها داعبكم الونظارة ، وهي الي الي الميد ده ذاته ني استنول. وافرع يوصفه المحين والعيط المستربول: حقايا قلبي ازا لملع كلامك نام. ومضرت عيد الجلوس في عاصة الاسلام. كت انسط وانجلى ، واصدق فيك يا قلب بانك بعدة ايام . امّا الدّن خليني ارى بين التصور عيد الجلون الاعظم فعلى سنان كدا جينك بالجورد . خليني اركب نظارتي ا الناهاني متى احكيه المحالي والموالي

، فلاشك الهماكسنة الرا سترلى احراها لهعت واحرمالى . بقي في بلاكسل ما بونظارة وانكل عليه تمالى واركب الطيارة. وسافر على لذرة قاعدة المستربول الفلار. واقصد سراية اللود دسالبودي دنيس النظار وليسمحك فيه على الميدد و فالنرق والغرب والتعال والجنوب. متى يرى كيف سلطانا في الدنيا موقر ومحبوب ، فاتكلت وركبت ولمرت وفي سراية اللورد البوري نركت . فاسمعوا الحديث اللي جرى بني وبين هذا الوزير والطروا الى رسومات الصفية الرابعة اعنى العشرتماويري بدون قولة دستورفخت باب مجرته ودخلت عليه وور جدنه مسلط على كريى ومطرط رحليه. فلا رأني ا بخض وانفزع ونط وقام. وتخفاطبنا هكذا بدون قوافى باكرام. وكان الحديث باللغة الانكليبة . ترعيت هذا بعضت (من كلا مى له) باللغة الغرنسا وية · ليعلم منه المقاري الوريي تنسير الرسومات : بق هات يا بونظارة من تعايفك هات ( رسم عدد ۱) قال لى اللودد البودي - كوديم كيف "دخل بدون إذك ? - فقلت له - بلاهنكرة ولافتح -كلامك ده ما يهيش في شعرة . فهت يالورد البوري ؟ صاحبك الدختياريائب دار الذوى الديطانية كتب لجامن لاانك والمكتوب محفوظ عندي بانك ما تصدقتنى مااقوله ولي. لكونك بسنوف الحوارث لقدام. قبل مصوله في جرايدي بخصوص محبة واعترام الملين عميماً في جلالة غليفتم

السموية على متخارك - قالسد الما استوى من بعدميل ب

قلت - اما بنطاري نشوى من نبد - خرسنة ، وغير ذلك كلولها مسعورة عكنك تري بهاالتى قبا المحصل كدا مثلاً تتفرَّح على عيد الجلوس الناهالي في اربعة اركان الدنيا قبل مدوته - فاندار وقال لى - مط يا شيخ - فوضت نطارلي على مخاره المقنطر وقلت له -رَ رسم عدد ؟) انظر الحالمين وقل لي سنايف ايه? -قال- قطركة مديد-قلت له - الهي صحت عينك تخرفي السحاب وتكشف ماوراه ، نعره قطر الكسبرس اوريان» داخل دار الخلاخة العلية علان سواح رايحين محضروا عيد الجلوس وهم كلهم ا فرنم قصدهم ين اهدوا الحضرة التامخة السلطانية . مليني احسس على اودانك فتمع دعاهم وتهليلهم . ما تخافسني . مااملهم لكتني ١٠ ما رجل مؤرب . طيب ما علينا ، انظراله اليار - ( رسم عدد ۲) - دی مرکب من مرکب اللاجری " عيم الركاب قصدهم الفرجة على الميد وتقديم ولجبات التهالى لاميرالمؤمنين - فرعل وقال - كوريم . دول كلهم عبانين - قلت - بقى الثلثماية مليون مه ولللان من الدحانب اللي يحبوا مولونا السلطان كلم محانين وانت فقط الماقل! عيب عليك تقول الكلام ده ياوزر-هذي دوعك والإ المنظراللي راج تراه يجننك --ررسم مدد،) دول یاعم مین الهنداللی یا اسفاه خانين مليون منهم تخت ممكن ، دول قاصدين الجوامع للاعاء بطول العرلل لطان عبد الحيد الاعظم متى يخلصهم من طلك . ما شيبن وحا هم خايفين من العسكري الانكلين اللي تابيهم - فانشال سال بريوري والمخط واترقم وقال - دلوقت ادق تلغراف لحكدار الهند يقفل الجوام قلت - اذا علت كدا تروح الهند من يدلاق فل الميماد-قال- كوريم ، الحق معك ، طيب فسرطى المنظرده ? \_ ( رسنم عدد ه ) قلت \_ دول المؤنين اللي في مستولت الكلرا ، انظركيف بيتضرعوا الى دب العالمين وبيطلبوا مندالنصرالى خليفتهم المحوي قال - دول بيدعوا للكة فيكطورية - قلك - فشرت والبرهان اب عيد جلوسها فات وكأن قدومه نخس على ولي جدها الكسرت رجله ما فكتم الدم على القيع وقال-ودول باین علیم صینین - قلت -(رسم عدد ٦) نع دول مسلين المصين بيعلوا عيد الحلوس السلطاني، شواهم اخبرونا بان في الصين

سبيان مليون ملم ، والأن تفرّج على المنافل دى، هذا لرسم عدد ٧) اهل بلاد العرب والاراضي الطاهرة ، دول بيزوروا امراه ملتسبين توسيل تهانيهم الحااد هتاب السلطانية ودول

رسم عدد ۸) ابا سوريا اكلام عاقين مادب فاخرة في كل واحدة خطيب لبيب بينى افخرا لشا على حلالة الحليفة الاعلم. وهنا (رسم عدد ه) اولاد بلادى المصلين اللي بتعلوا يا انكليز في عذابهم صنعة، سائين بيفرهوا لهم يوم وبيطبلوا ويفنوا ويرقصوا ويقولوا العزالعز لمولانا السلطان المازي عبدالحميدخان الثاني، دلوقتي ارتاح حبتين فحلني احيى النظات حتى تشوف المنظر ده طيب

(رسم عدد ۱۰) دی الاستانة العلبة داراليادة والسمادة ، امس النظرفيرا بالورد تري من عميه امم لدنيا وكلم على قلب ولسان واحد بيدحوا اميرالموينين وليطلبوا له الخير . هيه . بفيت عنى تقول الونطارة دحال? أدبك شفت بعينك فرح الدنيا كلها بعيد جلوس مويونا السلطان . وإن ما كِنتْنَى لــّاتَصدَّق قولى طياركي حاصرً اركبها معاياسمادة اللورد وياالله بناعلى استنبول تشوق بعينك وتتيمن مان الانحاد موحود فعكد بين الريادم. وهذا الاتحاد انتم يا الكليز كنتراكيب فيه بالحرب اللي شملتون بين الدولة العلية واليونان ضمرات الجيوش العقائة درّت روح المسلين واحيت هجهم وهزائهم - فيندها وقع على الارض اللورد وسال بريورو فأخذت نظامكي وخرجت من عنك فرحان وعدت الى بارلس وطلبت من رلي بأنه يديحرمين زيارة خليفة رسول الله طي الله عليه وسلم والحضور بالاستانة العلية يوم عيدا لجلوبالسلطالي المأنوس وهوعلى كل شي قدير بمهمه المانوس

المانوس وهوها السي ولير هبه المدوالبقا المولال المروالبقا المولال المروالبقا المولال المروالبقا المولال المدوالبقا المولال المدوال المروالبة فهو قق عينهم وتاع راسهم وبهجة قلبهم وامل روعهم ففرصا لما بلنا بان صلات الادارة السنية بتوطيف وطنينا البارج مجد افدى صفا المصرى عامورية مفتنى المقب من طرى نظارة الملارس في امانة الرواية قد أم روساب صلاقته للذات الناهانية المقدسة قد وجهت اليما لرتية الثالثة ولقب باك فنهنى جنابه وحالات وهذا الترقيب

## L'OCCUPATION ANGLAISE DE L'ÉGYPTE et ses funestes conséquences

Sous ce titre, nous venons de traduire en français un remarquable article en arabe qu'un grand journal politique parisien a reçu d'Alexandrie.

L'auteur de cet article, dont la lecture nous a touché jusqu'aux larmes, est un publiciste égyptien bien connu. C'est M. Ahmed Abdel Kerim, dont les écrits ont la meilleure place dans les colonnes de la presse nilotique.

M. Ahmed Abdel Kerim, après avoir représenté l'Egypte en deuil depuis le jour fatal de l'invasion britannique, et démontré, avec des preuves irréfutables, que ce sont les Anglais qui out perdu pour l'Egypte le Soudan qu'ils veulent reconquérir pour eux, décrit d'une facon magistrale la ruine de notre malheureuse patrie et la désolation

de ses enfants opprimés.

a Ce ne sont pas seulement les Egyptiens, dit M. Ahmed Ahdel Kerim, qui souffrent depuis que le pays est occupé par ces rusés renards, ces loups affamés, ces tigres sanguinaires, ces cruels barbares; les Français sont aussi les victimes de leur jalousie, de leur convoitise et de leur iniquité. Ce sont sans doute nos vives sympathies pour eux qui leur attirent la haine de John Bull et de ses frères égoistes. »

lci l'auteur de l'article cite les vexations inoules des Anglais pour les Français et le mal qu'ils font à leur commerce et à leur industrie.

Il parle ensuite du pauvre fellah et de ses souffrances matérielles et morales. Ses fils sont expédiés au Soudan pour égorger leurs frères musulmans et mourir ensuite de faim et de maladies. Leurs terrains ne reçoivent l'eau abondante du Nil qu'après qu'elle ait arrosé les immenses propriétés des Compagnies anglaises et des Pachas et Beys an glophiles.

Quel dommage que le cudre restreint de notre journal ne nous permette pas de publier in extenso l'article de M. Ahmed Abdel Kerim!

Il conclut en disant que ce qui fait supporter aux indigènes le joug britannique, c'est la ferme conviction que les grandes puissances, après la paix hispano-américaine, se joindront à S. M. I. le Sultan, Souverain national de la Vallée du Nil pour obliger le gouvernement britannique à évacuer l'Egypte.

Que Dieu réalise leur espoir!

A. N.

#### L'EGYPTE AU XIX' SIECLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aine VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh

VIRILITE (Suite)

L'œuvre d'Abou Naddara en Egypte (1867).

Il possédait l'arme la plus puissante de l'humanité, un don de Dieu. l'art de la parole, avec lequel, contre lui, personne n'eût pu lutter. Il provoqua des réunions, sit des conférences, et on accourat l'entendre avec passion. Ses discours n'avaient rien de dangereux, ses appels, rien d'Incendiaire; pas un mot n'était séditieux; l'oreille la plus subtile n'ent rien pu y découvrir d'incorrect. Il glorifiait l'Egypte, rappelait son brillant passé, ses lois, ses mœurs, ses institutions; exaltait la puissance de ses rois, la vaillance de ses armées, l'audace de ses marins qui avaient pénétré jusqu'aux contrées où se lève l'aurore; il racontait en termes brûlants que toutes les sciences, tous les arts, toutes les vertus avaient été pratiqués dans les temples sacrés dont les ruines se voient encore sur tous les points de la terre des Pharaons.

Et il ajoutait : « Ces temps ne peuvent-ils renaître? Sommes-nous un peuple fini? Sommes-nous des momies à jamais embaumées dans leurs cercueils? Ne sentons-nous plus le bouillonnement de notre sang conrir dans nos veines? Je vous le demande, à vous, vainqueurs de la Nubie, du Soudan, de l'Hedjaz et du Taurus? aux défenseurs immor-

tels d'Eupatoria?

a Vous vivez? Eh! bien, relevez vos fronts et dites, comme la

France: « A cœurs vaillants, rien d'impossible! »

Quoi de plus vrai, de plus simple, de plus doux, de plus inoffensif? Et, cependant, toutes les fois que l'ardent patriote prenait la parole, les Anglais y répondaient par des cris de colère; les plaintes pleuvaient autour du Pacha; des lettres affolées arrivaient à tous les journaux de la Tamise et dénonçaient à tous les ministres des trois royaumes l'audace d'un lettré, d'un homme de rien, qui soulevait les passions, fomentait les dissensions, préchait la révolte et, dans ses conférences, ses dangereux discours, citait la France, louait l'Egypte dans son passé et son présent, lui prédisait je ne sais quel avenir, mais ne parlait jamais du protecteur naturel et désintéressé de ce bon pays, du peuple anglais, de sa richesse, de sa force, qui domine le monde : îles, mers et continents, de ses invincibles armées, et de ses grands vaisseaux, plus nombreux que les étoiles du ciel.

Cette insolence ne mériterait-elle pas un châtiment? Ce sut l'opinion du Pacha; ce ne sut pas l'avis de Nubar.

- « Pas de ville n'est imprenable, si un mulet chargé d'or peut y entrer, dit-il.

Abou Naddara n'est pas intéressé, mais il est ambitieux, ajouta-t-il. Ne le menacez pas, vous échoueriez. Jetez-lui un appat friand, il se taira. n

Cette idée prévalut, et Abou Naddara fut prié de se présenter devant le tout puissant ministre.

Etonné, mais non inquiet, il s'y rendit.

Nubar l'accueillit avec tous les témoignages de la plus vive, de la

plus sincère amitié.

Il ini parla de ses brillants succès, comme érudit et comme professeur; pas de famille qui ne l'appelat; pas de pacha, de bey, de consul dont les enfants n'eussent reçu son précieux enseignement. Il vanta son

savoir universel, sans égal en philologie; sa facilité d'élocution dans plusieurs langues, son éloquence qui le rendait si populaire, si séduisant; la dignité de sa conduite qui lui ouvrait toutes les portes et lui livrait tous les foyers.

Il termina en lui annonçant qu'il l'avait nommé, avec la haute approbation de Son Altesse l'Illustre Pacha Ismail, que Dieu conserve, prosesseur à l'Ecole Polytechnique du Caire, avec les appointements afférents, et le titre de Cheikh, ce qui faisait de lui, encore si jeune, un personnage officiel et l'attachait directement à l'administration du bien-aimé souverain.

Le jeune homme fut ébloui.

Comment, lui, patriote et libéral, on le traitait en ami du pouvoir? Il n'était rien, et on en faisait un rouage de l'Etat? Il prenait rang dans la haute société du Caire? Il obtenait, sans les avoir sollicitées, les faveurs du ministre et du pacha? Il vit le piège, en mesura la force et la portée, en pesa les avantages et les dangers, et, de suite, accepta.

Il était donc lié!

Cela sit un effet immense dans la ville; il y eut un étonnement général; au fond, une satisfaction unanime et universelle.

Les amis et les indifférents le félicitèrent; les patriotes furent inquiets, sinon irrités.

Le nouvel élu laissa dire; il prit possession de son poste et montra qu'il était digne de l'occuper.

A vingt-huit ans, il était un des maîtres de cette Ecole si vantée, qui avait tant d'illustres professeurs, dont les élèves étaient l'espoir de l'Egypte et qui promettaient au pays tous les officiers, tous les ingé-

nieurs, tous les érudits dont il avait besoin. On n'avait plus, en effet, à envoyer les jeunes Egyptiens en Europe; la grande mosquée El Azhar, pour la théologie et le droit, l'Ecole Polytechnique pour les mathématiques et leurs applications faisaient face désormais à toutes les exigences d'une nation qui était sans rivale,

en Afrique, avait peu d'émules en Asie, et se trouvait au niveau des grands Etats européens. (A suipre).

Nous allons certainement réjouir nos lecteurs français et ottomans en leur communiquant l'heureuse nouvelle que nos confrères de Constantinople nous donnent par ce courrier.

Rouhi-el-Khaledy Effendi, dont ilsont lu avec un vif intérêt les remarquables articles scientifiques et littéraires dans notre revue « Attawadod » et dont ils ont applaudi les intéressantes conférences dans les grandes salles des Sociétés Savantes, à Paris, vient d'être nommé consul

général de Turquie à Bordeaux.

Rouhi-el-Khaledy Effendi est un ancien élève de l'école Mulkié et tout dernièrement de l'école des Sciences politiques de Paris. Il a été délégué de l'Université musulmane de la mosquée d'Omar au XI congrès international des Orientalistes de Paris, en 1897. Rouhi-el-Khaledy Essendi est déjà connu en France dans le monde des lettres. A Bordeaux, le nouveau titulaire aura l'occasion de faire connaître son pays dans les classes élevés de ce riche département.

Nos sincères félicitations.

A. N.

## A la distribution des prix de l'institution Graillot, à Montihéry, le 24 Août 1898.

#### A.UX ÉLÈVES:

Salut, intelligents élèves De l'institution Graillet! Vous realisez les beaux reves Que, quand vous étiez en maillot, Faiszient pour vous vos nobles mères Avec leurs ardentes prières.

Vous enchantez par vos succès Ces messieurs et ces belles dames. Vos chers parents voient exaucés, Dieu merci, les vœux de leurs ames. Car, ici, leurs enfants chéris S'instruisent bien mieux qu'à Paris.

Langues, sciences et musique, Ils apprendent parfaitement; La théorie et la pratique On leur enseigne également. Graillot travaille pour la France, Dont la jeunesse est l'espérance.

Vive cette Institution! C'est mon souhait le plus sincère. Elle donne à la Nation Des hommes dont la France est fière. Avec moi poussez donc ce cri: Vive Graillot de Montihéry!

ABOU NADDARA.

## Musés Commercial. — Exposition-Concours permanent

L'Union Universelle d'encouragement pour le progrès des Sciences et des Arts industriels, Revue trimestrielle d'intérêt général, dont le prix d'abonnement est de 18 francs par an, crée à Paris un Musée Commercial avec Exposition-Concours permanent gratuit entre tous ses abonnés.

Des diplômes seront délivrés gratuitement aux lauréats des Concours, tous les trois mois, la fête pour la distribution des récompenses aura lieu sous la Présidence d'Honneur de M. le Cheikh J. Sanua Abou Naddara, officier de l'Instruction publique, etc. Nous invitons particulièrement nos compatriotes et en général tous les commerçants à adresser au plus tôt leur adhésion à M. Ribaut, P. de Sant'Agata, directeur de l'Union Universeile d'Encouragement, 26 ter, rue Hermel, à Paris, France. Les abonnés qui auraient des notes à donner sur leurs industries, découvertes, etc., sont priés de les faire parvenir au Directeur de l'Exposition, 26 ter, rue Hermel, qui les fera publier gratuitement avec plaisir, le but étant de populariser et de divulguer tout ce qui peut aider au Commerce, tout ce qui peut activer la marche des affaires.

Ces Concours, absolument gratuits, sont ouverts pour tous les produits, et

principalement pour les produits hygiéniques et alimentaires.

Cette Exposition ou plutôt ce Musée Commercial est une réclame honnête et sérieuse; elle met sous les yeux des personnes compétentes et intéressées les spécimens de produits qui tendent tous à réaliser un important progrès dans les diverses branches de l'Art et de l'Industrie.

Tons les industriels, commerçants, inventeurs, ont intérêt à entrer en relations avec l'Union universelle d'Encouragement, qui sera toujours heureuse d'enregistrer un nouveau progrès et de le voir couronner par le suffrages du public.

On peut se procurer des bulletins d'abonnement au siège de l'Union universelle d'Encouragement et dans les bureaux du Journal d'Abou Naddara, 6, rue Geoffroy-Marie, à Paris.

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Gooffroy - Harie. PARIS \_

# Le Journal d'Abou Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

2 2 Aout 1898.

ABONNEMENTS !

Avec la revue Attaica-lod et suppléments..., I an. 26' a

Abonnement simple, 1 an. 15

## L'Anniversaire du glorieux Avènement au Trône de S. M. I. le Sultan GHAZI ABD-UL-HAMID KHAN II

(81 Août 1898) EXPLICATION DE CES DESSINS Ressin I. Je place mes lunettes sur le nez de lord Salisbury et lui dis : Au travers de ces lunettes magiques, vous pourrez d'ici assister aux fêtes splendides que les Musulmans du monde entier célebrent pour l'anniversaire de l'avenement au trone de leur Auguste Calife. Lorsque vous aurez vu cette ma-nifestation d'enthousiasme, vous ne pourrez plus dire que la popularité du Sultan n'existe que dans l'imagination de ce réveur d'Abou Naddara. Dessin 2. C'est l'Express-Orient qui se dirige vers Constantinople. Des Européens qui vont admirer notre Auguste Souverain. Je n'ai qu'à toucher vos oreilles pour vous faire entendre leurs acclamations. Vous ne voulez pas qu'on vous touche les oreilles. Je comprends... Dessin 3. Voici un bateau des Messageries maritimes qui amène des centaines de touristes à Stamboul pour la même circonstance. Tout ce monde aime les Ottomans et leur Empereur. Dessin 4. La scène change, mylord, Ce sont les Musulmans des Indes. 80 millions de vos sujets que vous opprimez. Ils attendent leur délivrance de leur Calife pour lequel ils vont prier sans s'inquieter du soldat qui les surveille. Dessin 5. Voici les musulmans de vos autres colonies; ils appellent les bénédictions d'Allah sur leur Calife Abdul-Hamid. Vous étes suffoqué de voir cela. Dessin &. Ce dessin ne peut vous froisser. Il s'agit des Musulmans chinois, que vos explorateurs évaluent à 80 millions. Eux aussi sétent cet anniversaire. Dessin 7. Nous voici en Arabie. Les indigènes présentent leurs félicita tions à leur chef pour qu'il les fasse parvenir au pied du Trône Impérial. Dessin 8. En Syrie, on célèbre la fête du Suitan par des banquets; un poète chante les louauges de Sa Majesté. Dessin 9. Voici mes compatriotes que vous tenez sous votre joug inique. lls dansent et chantent en criant : Longue vie à notre Suitan! Dessin 40. Voici Constantinople, mylord! La ville est en fête; ses mosquées et ses palais sont illuminés et pavoises. Et maintenant rendez-moi mes lunettes. Croyez-vous que notre Sultan est populaire dans tout l'Univers? Si vous ne le croyez pas encore, venez avec moi, je pars aujourd'hui pour Constantinople. ABOU NADDARA.

فعة الاستراك سنوط وولسك النقود ثرسل المالملار كاس لوبوستة اوبجوالة بجا

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6. Rue Geoffrey - Marie, PARIS





ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, tan. 261 n Abonnement simple, 1 an. 40 a

عدد ۹ بارنس فی ۱۱ جادی اول سنة ۱۲۱۹

وزينتها برسم لطيف ترون فيه الفلاح فوق فط مدينة خراوم تَعَلَّا " في وضع بيرضاً المنصورعليه والمستربول المحران واسه الكركوبة يغنيان ويرقيصان ويسكران س شدة فرجها بالمصر الدى نالته ا نظر الشجاعة منورنا المصرية وصورت هاك ايضًا وقعة ام درمان فاسمعوا الأن محاورة بول وامه ويالموا في فشرهم وخبت طويتهم وبعدها تسممون كلام الفلاح ومنه تتاكدون حب انباء مصرف وطنهم وسلطانهمالذى سينقذهم من يدا لنايرين بعون من له القذرة والعظة

قال بول لينته وها مباعدان على عطر خرطوم المرسها الشرد- قالت البيون - احست يا ولدى فى مجيدة زجاجين بوظه - قال بول - نع ها البوظة الانكلية ترعري بدنا ويطرى على قلبنا وترزجها من حرارة النها لتى هلك نقف ها ويسرب وتنفرج على القيال وبعدها نصعد على لعلى السطراريج ببرقيا الريطاني - هناكك يشريان تمتعول لبون - مَا الدُهذه البوطة. فـرلحا حركات الوقعة. بقي هولوهم الدراوليس - قال بول - نع. ما الترهم . شاعلون وله اربعة اميال - قالت البيون - إما منطر عظيم وجال واي رجاله . ليت شبالي يعود يومًا. ما اجل اعلامهم امافرسان - قال بول- اف من هناهم المهارى . سمعه يرفيني . الطري يانينة عاديا المحذواله نقطة امينة مارجاعن العضى سقالت البيون - يا حوفي عليهم من هولز الوحوش الدور - قال بول اخت الارض الساهة يعكر خاطرفا وينغص عيستنا! -- وصوله البه سيد . عاكرا المصرية والسودانية مستاة امامهم ليدرورا عن صدورهم رماح الدراولين الفتائة - فانفسه - بيفاهافي لهو وسكرا فااصعد ازرع بيرقي فوق قالت اليون مطنتني على حياة البطال بريطانية - قال بول السطي خرطوم لان السودان نحن معشر المصرين الذين فتحناه - ورستاستامًا المعرق بالديناميت تحيب الدراويش عن اقرالها قانيا كناليس للالكلير وحيث ال الهدو والركيمة الأن عادت

من حبيسنا وتنزل عليم كالصواعق متى يصيروا رمادا" ها مع قادمون مرادهم يعشقونا ليغط ويا . هكس فلني الرمط مركات هذا لوقعة لاميط بها علا نظارة الحرية للداق. قال بولى - بلارجة ولاشفقة على لعولا المتعصب - قالت السون - انكر الهراسود ! الأعرى مأرات متا هذا الم فى منظم مرواليافى مازال هاها غير مبالى مد قال بول مد مافادتهم السالة با ميان القبال علوجتنهم - قالت البيون - شهامة الدراويش وبجادتهم وتكبف ولولمتكن ريتانا الدنيامية لذرلوا بنا الويال وكسرونا مثل خملوا بنافى علتنا الاولى -قتلواسا تلاتين الما من الجنود بقوادام وضاطهم- ظال يول، يدناركر ثلاك المحلة المتومة بل هذى المحلة المكلة بالنصرالتي ا صبحنا بها علوك السودان ويمكننا الأن ان تلحقه بالإوعالا ونبقى لنافى ا فيقا مملكة البرس ملكتا الهديد في أسيا \_ وكال طحبا الفلاح اما جيم ماقيل وتعومستها فاظهر نفسه وقال سه طيب وهل القوماندان مرسنان الديساوي وجماعتدا لرسخون في فاشورة على الديسي يسميدن لمح ما الكليز لذلك ! - قال بول - نطر دوس فالورة - قال الفلاح - خضها ياع بلافشر الباين ال الانتصار الدي بلغتى بهمة هاريا المصرية والسودانية سطلتم وحرم مخاكم. انكلتراما يمكنها تقيس نضها بفرنساف مقاومة خرب لان الفريس قدم وقدود بحراً اما را فه اقوى منه الطاق مایت - فاغتاطت السوس وقالت - ومن زاالدی اتاتا من قال بول ـ اخرج يا فلاح من هذا - فتركها الفلاح وهويقول عجدها وللدولة سعدها لانه اعزه الله من يوم تبوئم على عرش الحلافة الاقلاس المدر وجلالته هوالقام مكلامر خطير وبعظيم عنايته فازت الدولة العلية بالنصر وبالعار والظفر وهذا مقدور مني قدره عند الحاص والعام كا انه احبى نفوس اولئك الابطال العظام ولله در المتنبح ينافق المواردة عند الما المواردة الما المواردة الما المواردة الما المواردة المواردة المنابع المواردة المواردة

على قدر اهل العزم تائل العزائم المكادم وقالم على قدر الكرام المكادم وقالم على قدر الكرام المكادم وقالم وقالم على قدر الكرام المكادم وفي الساعة الرابعة بعدا لظهر. تكلت الحداثق والخضر باهرالدنوار. واراهرالدنهار. فكانت الرينة في كانت الروام ومحاس الدشكال مرسومة في جميع الونحا . كاونها الدراري في كيد الماً. وعلى الرخص رينة بلان العامرة . وملحقاتها الفاخرة . فانها ترصمت باقواس النجوم. وتمنطمت باللطائف فصارت كالدر المنطوم. وقد كتب علي كل واحدة منها دد ياد شاه جوق يتا" ومما يجذر بنا ذكره . ويحق لناحك وشك . ما تعنفل به حلالته من الرحسان. على هل الفضل والعرفيان. حبث العاصدر الارتبالسية. واوامره العابة ، بإن المالة التي تقدرت لك به المارية . تَصُرف من خريسة الخنصوصية على طلبة العلم في المكاتب وهذا منهو فكن الصائب في ولا تحقي على اسياد ما القراء ، ان هذه المكرة من من من مكارمة الغراء وللرك فان الونيان لا يحصى مآرثه الحليلة. وعطاياه الجزيلة. لوادادادسهاب. في هذا الباب، وللزلائ فلنعد الى تقة الكلام. وتقديم واحيات الاحترام لحضرات البندكانات العيام. الذين كانوا يقاللون الناس. فكال الانباس. وعلى الدخص مضرة الفاض لخطير صاحب الدولة الباتانير وطاحال عطوفة والتمكين من بك تحبين - وصاحب الدولة عمان باشا الفاري لتهد والحاوعلى لك الامد. ويقية مطال المالين الافاضل العظام الاماثل والمهالله مصدرا للكالات ومِن عليه زيادة الرقات في ظل جلالة مولانا امراطومين - وخليفة ربول رئي العاملين تم مع ايها القارى الدرب ، لنرى هذا المنظر العجب ، ها محن بين طيرياني ورزاز ساجي وعدر سخيمد وقوام بتاور والوارتسر الناظر وتجلى الخاطر وزينات تشرح النفوس. وتبهرالين وللن الحاى جهة نسير وكل مكان نضير والله انه تعزاليام. ويقصر ما دون الالدام. في وهي دار المعادة . ومقام اليادة . بوننا لواردنا آن نصف بشكطاش ونتانطاش واميركان وببك ويكى كوى وترابيه وبيك العظى وسريار وإسكدار واسطنول وكافة الجهات. وبقية الزنيات، لنفدالملاد وحفيت الاقلام. ولهذا فلقته رعلى ما تقدم رعاية لصق المعام . ماعلين

فا يقى للمدّلين عجدٌ في استطالت اظامتهم في وارى النيل --عندها صعد على ما تبقى من في خرطوم بعد هدم معظم المدينة وفا اغلب سكانها سفقالت البيون - مالى الآك يا بليلى معما"؟ عل هذا تا تير من كلام الفلاح الزعق ? - قال بول - لا افا في غاية من الفرح بفتح خرطوم ، هلوا بنا تعني ونشرب ويرقعا - عندها فني الرتنان وقالد - نادوا يا عسار وقولوا العز الغريلكتنا الجليلة وانتم يا مدافع لمنطنوا. فيكطوريا تسلطنت على ا فيقًا بفتر السوران . قاتلوا الدراوليس من بعيد وليس من قريب لانهم البطال فنيتهم تصبيحهم اعنى من قوادكم اعلوايا روس ویا آلمان ویا درسیسی ان عاکرما شداد عناه صلوا فمه عندالفاس العدو ولم نفقد ولعلامهم فاعتاطوا بإحاد س هذك النصرة المكللة بالغي . العز العز لبريطانية العظمى ام التداد - فاغتم الفلاح فرصة لهوها ورربه بيرتسا في اعنى نقطة من المدينة الرسيفة وقال فيصاب رفرف بالبرف العزير. على سوداندا الفالى . واستبرز ميوش الانكليز ويج ابناء وطنسا العالجان توى عراعنا لطرد بول العلار الذي منذا منلاله بوادينا . سلب الدموال وهي العارقار. هايا بيرف رد روح النحق فينان رصح يا بيرق وقل العزالغ لمولانًا البلطان. ويخن نهزم المساكر الديكلينة . كانوا ضيعي شا السودان . يما انفتي تانيا" الله بالهدة المصرية في رفرف بابيرف ولأرد يا هلال وانتم يا اخوان مجدواريم س اولالم النصر وتوحم بالجلال، واخلصوا للخليفة المعظ Since of bear of the 18: and تبيدا لجلق التاهالك الما توسى ك كانت بالاستانة الملية . ليلة الحبين للذ بهية . سارت فيها المواكب كالزهر المتواكب . احتفالاً ببيد جلوس مولى الزنام. وحامى بيضة الإسلام. سلطان البري وخامًا لا البحرين ، الموليد بعناية الله والبه المناكى . الغازي في سيل الله السلطان (عبد الحيد) خان الثالى، وماجات الساعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم السعيد ١٠ لذي لعوا لمؤيم والعيد • الدّ واطلقت الملافع واقيمت المرافع. واصطفت الجود . تحت البنود . منتظمة كالأل · بخفى فوقه الهلال · وقد صدحت الموسيق في كل ما د يصوب بديع يسلب الفواد ، ويدغرو فان جلالته الأم الله ملكه . وجعل البسيطة كلها ملكه . هي سب سعادة الامة المحدية. والمجامعة العنانية. وهو الذي اعاد لللة Que France, Russie, Aliemagne Ragent, voyant John Buli vainqueur! Vive notre Grande-Bretagne! Chantons God sav' the Queen! en chœur.

Le Fellah (tandis que John Bull et la mère Albion dansent la gigue, plante son drapeau sur les hauteurs de Khartoum, en chantant).

Sur le Soudan reconquis, flotte, O mon drapeau national! D'Albion, l'armée et la flotte, Défie, et de ton sol natal, Les braves enfants, encourage A chasser John Bull qui l'outrage.

Au cri de : a Vive le Sultan! »
Nons combattrons cette Angleterre
Qui nous tit perdre le Soudan.
C'est grace à notre cimeterre
Qu'elle le reprend. Nous l'aurons,
Car du Nil nous l'expulserons.

C'est à nous, du Nil, la Vallée, Et non pas aux cruels Anglais. Ils l'ont ruinée et désolée Et pris ses biens et ses palais. Qu'ils la quittent donc, et bien vite. Ces héros de la dynamite!

Flotte, o drapeau! Brille, o croissant! Et vous, soldats, chantez la gloire D'Allah, Dieu juste et tout puissant Qui vous accorde la victoire. Vive Abd-ul-Hamid, successeur Du grand Prophète du Seigneur!

ABOU NADDARA.

## À l'anniversaire de l'avènement au trône de S. M. I. le sultan ABD-UL-HAMID-KHAN II heureusement régnant.

Constantinople, le 14 septembre 1898.

Je ne puis pas laisser passer ce vingt-deuxième anniversaire de l'heureux avènement au trône de Sa Majesté Impériale, le Sultan Abd-ul-Hamid-Khan II sans dire deux mots. Ce n'est pas ma langue influencée par quelque mobile qui parle; ce n'est pas ma plume qui écrit par intérêt; c'est mon cœur pur qui n'a jamais donné asile à la flatterie, qui diete ces quelques lignes. Oui, ceux qui connaissent mon humble nom, savent bien que je ne suis pas un des mieux rétribués pour mon zèle, mon humble capacité, mon dévouement et mes services; je ne suis pas de ceux qui, par mille détours, mille intrigues, mille mensonges (comme par tout) tâchent de briller.

Je ne parle que de ce dont la conscience d'un honnête homme n'aura rien à se reprocher. J'entre donc en matière et prie mes chers conci-

toyens de vouloir bien écouter un instant :

Le progrès d'une nation dépend du degré de son instruction. Au temps judis, c'est l'école qui forme Socrate et Démosthène. Avant 1293 de l'hégyre, en Turquie, le savoir laissait à désirer : on trouvait à peine vingt sur cent sachant lire et écrire, tandis que maintenant, sous les auspices du Grand Abd-ul-Hamid, on ne rencontre même pas vingt sur cent qui sont dépourvus du savoir. Ainsi, de nombreuses écoles, primaires, élémentaires et supérieures ont été ouvertes dans tous les districts. L'instruction est surtout l'occupation continuelle de S. M. Notre Auguste Souverain pease nuit et jour aux écoles; même jusqu'au plus petit détail de ce qui se passe dans les classes, des programmes, des études, de la manière des explications de MM. les professeurs, etc., etc. Que diriez-vous d'un Souverain qui, malgré toutes ses occupations pour le bien-être de ses sujets et de son empire, pense à désigner lui-même le jour de la distribution des prix des grandes écoles de la capitale?... N'est-ce pas, voilà un vrai père de ses sujets!... C'est ainsi que Sa Majeste Impériale le Sultan Abd-ul-Hamid pense à la jeunesse de son vaste empire; il sait que le progrès de ses Etats dépend du savoir de ses sujets. Que dirai-je davantage. Inutile de parler de toutes ses œuvres que tous les touristes qui viennent chez nous apprécient. Aussi, ò mes chers concitoyens, soyons reconnaissants envers un si bon Souversin, que chacun l'aide en portant sincèrement une pierre pour être placée à l'édifice. Ne soyons pas ingrats; nous devons encore une plus grande reconnaissance à la noble Personne de notre Sultan, parce que c'est lui qui a sauvé l'empire jusqu'ici; sans lui, que serions-nous devenus?... En outre, n'oublions pas que notre Auguste Sultan est issu de cette noble famille d'Osman qui a rendu d'insignes services à l'islamisme; de cette noble famille qui nous a procuré des hommes et de la gloire. En Europe, le nom du Ture est passé en proverbe. On dit jusqu'à nos jours : « Fort comme un turc » et dans la dernière guerre, nos vaillants guerriers n'ont pas démenti cet ancien proverbe.

Youssour Husny Bry,

Membre du Conseil de la Censure et professeur à l'École Militaire Impériale de Médecine

N. B. — Ayant décrit dans le dernier numéro de notre revue « l'Attawadod » les fêtes qui ont eu lieu à Paris et au Caire en l'honneur de cet anniversaire, nous rendons compte ici, dans la partie arabe, des fêtes splendides par lesquelles Ottomans et européens ont célébré à Constantinople ce vingt-deuxième anniversaire de l'avènement au trône de notre Bien-aimé Souverain. A Marseille aussi, notre excellent ami Alexandre Blancard, Commandeur d'Osmanié et consciller du Consulat Général de Turquie, pour faire écho à nos réunious et notre joie, avait, selon sa coutume, orné le balcon de son appar, ement, où flottait le glorieux drapeau ottoman, de lanternes vénitiennes qui ont brûlé jusqu'au lendemain.

Toutes nos félicitations à cet ami sincère de S. M. I. le Sultan. A. N.

## L'AMBASSADE IMPÉRIALE OTTOMANE

D'importantes mutations viennent d'avoir lieu dans le personnel de l'ambassade ottomane de Paris.

Naby-Bey, qui remplit depuis plusieurs années le poste de premier secrétaire, a été nommé conseiller de l'ambassade.

Muhieddin-Bey, deuxième secrétaire, passe premier secrétaire.

Engl. Boy secrétaire d'ambaggade, est nominé denxième secrétaire.

Eursi-Bey, secrétaire d'ambassade, est nommé deuxième secrétaire et remplacé dans ses fonctions par Moukbil-Bey, troisième secrétaire de l'ambassade impériale.

Ces nominations seront accueillies avec plaisir dans le monde parisien, où les nouveaux titulaires ont su gagner tontes les sympathies, aux côtés de leur aimable ambassadeur, Munir-Bey. (Le Figare,)

Toutes nos sincères félicitations.

## ABOU NADDARA A CONSTANTINOPLE

Dans le dernier numéro de notre revue « Attawadod », nous avons relaté le voyage et le séjour d'Abou Naddara à Constantinople, où il a été l'objet des marques répétées de la faveur et de la sympathie de S. M. I. le Sultan. Nous nous bornerons donc à publier ici deux des nombreuses odes qu'il fit dans son allée et dans son retour. Il les dédie à son très aimable compagnon de route, M. le commandant Berger, président de la Caisse de la Dette publique Ottomane, si connu en France et en Turquie. Ces vers, que l'amour des deux nations sœurs inspire à Abou Naddara, les voici :

## En partant pour Constantinople,

le 21 août 1898.

Sois avec moi, Dieu de mes pères, Dans mon allée et mon retour! Défends-moi contre les sicaires Qui me guettent la nuit, le jour!

Du Calif, vers la Ville sainte, Seigneur, je dirige mes pas. Je marche hardiment, sans crainte, Car tu ne m'abandonnes pas.

Allah, exauce ma prière; Rends-moi bientôt à mes chéris Pour célébrer l'anniversaire Avec mes amis à Paris.

En attendant le train m'emporte Vers le Grand Empire Ottoman; Pas seul; avec moi, je porte, Des miens, le souvenir charmant. Ah! Que faites-vous à cette heure, Chère Louli, gentil Helmi? Rendez joyeuse la demeure En attendant l'absent ami.

Tel que votre cœur le souhaite, Vous me reverrez, mes amours. J'aurai réussite parfaite Et rentrerai dans quelques jours.

Quel bon augure! J'improvise! Ils me portent chance les vers! Mes pressentiments, réalise, Allah, Maître de l'Univers!

Maintenant: cours, locomotive, Vers le Bosphore bien aimé. Et vous, fils du Nil, criez: • Vive Le Successeur de Mahomet! •

## En rentrant à Paris,

le 1er septembre 1898.

Louange à Dieu! Je revois Paris! Salut, ma ville hospitalière! Berceau de mes enfants chéris, Mes anges dont mon ame est fière!

Loin de toi, mon cœur soupirait Après ma ravissante France, Dont l'amour, là-bas, m'inspirait La poésie et l'éloquence.

Ainsi j'ai pu charmer le cœur Des plus illustres personnages Et faire, au Calife-Empereur, Agréer mes humbles hommages. La France est célèbre vraiment Dans le beau pays du Bosphore. On trouve son peuple charmant Et, noble, son Président Fauro.

Des Français, on aime l'esprit, L'élégance, la courtoisie. On parle leur langue, on l'écrit; On adore leur poésie.

A notre Bien-aimé Sultan, La France est tonjours sympathique. Oui; Sa Majesté l'aime autant Que sa nation héroïque.

## RÉCOMPENSE BIEN MÉRITÉE

S. M. I. le Sultan, que Dieu bénisse et conserve, daigne toujours exprimer sa haute satisfaction à tous ceux qui, par leurs écrits ou par leurs discours, attirent les sympathies des nations civilisées envers les fidèles Croyants; ainsi il vient de nommer officier d'Osmanieh M. Gaches, vénérable de la respectable loge « le Temple de l'Union et de l'Honneur ». Nos chers lecteurs apprendront cette nouvelle avec un vif plaisir; ils ont vu le passage suivant dans sa lettre adressée au Cheikh qui parut ici le 25 mai dernier, à propos d'une conférence qu'Abou Naddara avait faite au Grand Orient. Ce passage le voici:

« Nos colonies sont habitées par plusieurs millions de Musulmans auxquels nous devons notre assistance et notre appui philantropique. Nous estimons leur religion et nous respectons leurs mœurs. Vous agissez donc conformément à nos règlements en entretenant les liens de sympathie entre ces populations mahométanes et les nôtres, et en combattant tous les préjugés et les calomnies qui tendent à nous

éloigner de nos frères orientaux. »

Nous félicitons M. Gaches de la haute distinction honorifique dont il vient d'être l'objet de la part de notre Auguste Souverain. A. N.

مك الختام . الابسرال لمولى الانام . بعضط خليفة للرسلام . بقيت بقاء الدهر يألهف الهله وهذا دعاد للهية شامل . المربعة المولد المنافي بالأنه في مصر واست ندرية ) الحربيد ترجان الافكار . وصدايق الدخيار . خصوصًا الحربية الحربية الحيد ترجان الافكار . وصدايق الدخيار . خصوصًا الحرب المربعة . اللي بالمدايع محلية . وبالانكات اللطيفة مرقوعة . المحيدة . وهي عنداهل الحيظ احدق من الحاجة نفوسة . طيب ودا ايه عنداهل الحظ احدق من الحاجة نفوسة . طيب ودا ايه مربالي بالمالوي . ده الجوال المتحوي . ده حناش الدكندرية المالوي من الماعمة عنوال عالم عن د حيث له بالنجاع يا المادي . الماعمة كلامه اللطيف العادى . دعيت له بالنجاع يا المادى .

Vingt-deuxième Année

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chof

J. SANUA ABOU HADDARA 6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS

# Ae Zournal d'Abon Haddaru

Pouls communication et demande d'abonnement doirent dire adressées au Directeur du lourne

4º 9 25 Septembre 1898.

ABONNEMENTS :

Avec la revue Attaicadod et suppléments.... I an. 26' »

Abonnement simple, 1 ap. 45 =

L'évacuation de l'Egypte — La Financial Post constate que le motif donné jusqu'à présent pour la continuation de l'occupation de l'Egypte par l'Angleterre, c'est-à-dire la nécessité de préserver l'Egypte d'une invasion de Derviches, disparait par suite de la prise de Khartoum. Ce grand journal de Londres prévoit que l'opposition de certaines puissances à cette occupation va se manifester avec plus de vigueur au moment où on posera la question de la suppression des tribunaux mixtes en Egypte. — La France Militaire fit interviewer Abou Naddara sur la mission Marchand et la guerre au Soudan et publis l'interview dans son numéro du 7 septembre.



## LA PRISE DE KHARTOUM

John Bull: Goddem! je n'en peux plus! Quelle chaleur! Ai-je bien fait, mère Albion, de m'armer de deux bonnes bouteilles de Stout? Cette bière patriotique rafraîchira nos gosiers desséchés par l'ardeur de ce soleil infernal. Arrêtons-nous ici pour boire et assister à la bataille; nous monterons ensuite pour planter sur les hauteurs de Khartoum notre glorieux drapeau. (It boit.)

Albion (boit): Quelle bière délicieuse! Maintenant, montre-moi du doigt le combat en me l'expliquant, car je ne suis pas stratégiste comme

toi. Je vois l'armée des Derviches.

John Bull: Oh yes. Ces diables noirs s'avancent en ligne de bataille sur une étendue de trois on quatre milles.

Albion: Oh lord! Quel beau spectacle! Ces Derviches sont des homnies superbes, ils sont magnifiques les innombrables fanions qui flottent au-dessus des masses de leur cavalerié et de leur infanterie.

John Buil: Goddem! leur chant guerrier me fait trembler. Mais voici que notre infanterie prend position en dehors du camp de Agaiza.

Albion: Oh! j'ai peur pour eux! Ces diables noirs vont se lancer

comme des bêtes sauvages sur mes bloads chérubins.

John Bull: Ne crains rien. Ces tigres sanguinaires n'atteindront pas tes blonds chérubins. Ne vois-tu pas les soldats soudanais et égyptiens qui marchent devant eux pour protéger leurs chères poitrines des lances meurtrières des Derviches, et les Soudanais et les Egyptiens sont des boucliers d'airain.

Albion: Tu me tranquillises sur le sort des valeureux guerriers de la

Grande-Bretagne.

John Bull: Et puis, nos mitrailleuses bien chargées de dynamite vont foudroyer nos farouches ennemis. Regarde! Ils se massent sur les hauteurs qui dominent leur camp et s'avancent délibérément.

Albion (l'embrassant): Tu parles comme un généralissime.

John Bull: Tu me flattes; laisse-moi suivre les opérations pour pouvoir en rendre compte aux bureaux de la guerre, à Loudres. Attention, mère, voilà notre artillerie qui ouvre le seu, auquel riposte la mousqueterie derviche. Regarde, l'ennemi commence une charge vigoureuse; mais elle est arrêtée par le seu général de toute la ligne.

Albion: Poor devils! Ils tombent comme des mouches.

John Bull: Pas de pitié pour ces fanatiques.

Albion: Quel héroisme tout de même et quelle bravoure! Ne pouvant pas approcher, ils font une attaque déterminée sur le centre.

John Bull: Mais leurs cavaliers sont de nouveau maintenus à distance et balayés par une grêle de projectiles. Ils se retirent en laissant le sol couvert de cadavres.

Albion: Avoue, mon cher John Bull, que la bravoure de ces barbares est incroyable et que sans, nos mitrailleuses de dynamite, nous

Paris, Imp. Legentus, 5 et.7, rue Claude-Vellefaux. Le Gérant : G. LEFEDVRE.

aurions été battus, comme nous l'avons été depuis 1882 jusqu'à 1885 où nous avons perdu trente mille de nos braves soldats avec l'élite de nos généraux et leurs états-majors.

John Bull: Il faut oublier la première campagne et ne parler que de celle-ci qui nous rend maîtres du Soudan, dont la jouction avec l'Ouganda réalisera notre grand reve.

Albion: Quel grand reve? Est-ce celui d'un empire africain?

John Bull: Précisément.

Le Fellah (qui, caché derrière eux, a entendu toute leur conversation, apparatt et leur dit): Et la mission Marchand, qui doit être, à l'heure actuelle, établie sur le Nil Blanc, à Fachoda, à 500 kilomètres d'ici? Croyez-vous que ce brave Français et ses intrépides compagnons vous laisseront faire cette jonction?

John Bull: Goddem! Nous les chasserons de là.

Le Fellah: Pas de fanfaronades, John Bull. On voit que la victoire que vicament de remporter, pour l'armée anglaise, les soldats égyptiens et soudanais te grise et te fait croire que l'Angleterre pourra se mesurer avec la France. Mais les Français sont aussi forts que vous en mer et cent fois plus forts par terre.

Albion: D'où vient ce trouble-sête? Vas-t-en, chien de Fellah.

Le Fellah (à part): Je reprends mon drapeau national que j'ai déposé là, et, tandis qu'ils se réjouissent de leur prétendu succès, je planterai notre étendard sur les hauteurs de Khartoum, que les fils du Nil ont reconquis pour nous et non pas pour les Anglais. Car maintenant que l'ordre et la sécurité règnent en Egypte et au Soudan, nos envahisseurs n'auront plus de prétexte pour prolonger leur occupation. (Il se dirige vers les hauteurs de Khartoum, que les bombes dynamitées de la perfide Albion régnerat de ruiner en semant la mort parmi ses paisibles habitants.)

Albion: Tus es réveur, mon fils chéri; à quoi penses-tu? Sont-ce les

paroles de ce stupide Fellah qui te rendent si soucieux?

John Bull: Non. Je ne pense qu'à la joie que la nouvelle de la prise de Khartoum va causer à la Cour, au Gouvernement et à toute notre nation. Buvons donc, chantons et dansons.

Albion: Hourrah! hourrah! Oni, chantons. (Re chantent.)

Soldats, criez: « Vive la Reine! » Et vous canons, tonnez, boum! boum! Victoria sera souveraine De l'Afrique, en prenant Kharthoum.

Attaquez, de loin, les Derviches; Car de près, ils sont des héros. Leurs dépouilles vous feront riches, Même plus que vos généraux.

Que Russie, Allemagne et France Sachent que nos soldats sont forts! Sans perdre un homme, à gloire immense! Quinze mille ennemis sont morts. قيمة الاشتراك سنوماً فيكف ومع التودر والعلاوات فولكت النقور شرسل الماللار لها بطوام بوستة اوبجوالة بخارية

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6 Rue Geoffroy Marie, PARIS



الشيخ ج سانوا الونطارة بارسي ارج جوخ واماري ارم

ABONNEMENTS:

السنة النانية والمتروي

جريدة وطنية مديرها وقوها

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26' »

Abonnement simple, 1 an. 40 n

عدد ۱۱ باریسی کی ۹ جادی اخرست ۱۷۱۶ المستربول. سسعده في النرول

افرح يا قارى . بسم اخباري . خابت مساي الانكليستمان في المعين وكليد واميكا والسوران . وحرائل المستربول . بتزعى وتعول . يا - طول في كريد خذ مينا سورة . ويا جسنا في السودان ادخل حاسودة . فقلت من هذا لله لجائيل. الامرده مستخيل. وحكومتكم الربيطانية ما بخت لا في الصين . ولا في حرار الفلسن . فالحواردة دى المحق ياسادة ، ترويها مرسومة هذا كالنادة ، غمس رسومات آدي تعنيرها بالقلم الدارج من غيرة افية . ودينا يعدم اعادينا العافية رسم عدد الاورد هلاس سخيرا دكلترا في يكين وليهون تشانع صدراعظ العين - قال الاورد هلاس - عايلا سا تعبينان \_ قال يهونه تنانع ـ ليه! ـ قال اللورد هادى ـ لكونك بت روحك للروس وروجت فنوذهم في المصين فالابرده ضمنا قوي - قال لهون منانع - بارايا الكان طعامة في عالكا التحالف معالمة في عالكا التحالف ما الروس منع عاديم علينا - قال اللورد هدى -انت بستهما وبتفتى بناما حناعمنا مانطلب لا حقوقنا السرعية - قال فهونه تشانع - طيب . وما في مقوق الشعية في مصر. دى قسم من المالك العماية وخلوها غذراً وفريم ديارها و سلبتم سمتها رعاً من تعرض فرنساكلم. وكذلك فعلم فحا الزنجار واوعالا ودلاغوا وفحاجميع الإقطار اللي تسلطنتم عليها ظلًّا وعدوانًا . احمامانسينات ويتعطيني الفلوس دى ليه? دى ماهيش عاد تكف كيف غرتم على الهند و فريتم دياره وافترتم ا حاليه . ده اذا رخل المين تحت عايتم نتزاكم عليه المصايب - فطيطب عليه اللورد هلاس وقال له بناية اللطف - انت زعلت من كلافى · طيب الحنى واقبل منى الهدية الصيرة دى وهي حوالة عاية الف لبرة على نكك ا فكلترا - فالحق ليهونع منانع عليه وقال له - احد ركك الك في سايني والد كنت ا خاصصك على بهدكتك دى . طالما سيدي

ابن السما عي ما متاح لالفلوك ولا محبتك. انت اولدُ أُدَعيت الحايمة روجى الروس والان بكك تسترینی نلاد کلیز . مع السلامة . روحه بلارجیة -اعتدها خرج اللورد هالاى بأكياه بانساه. وسم عدد ، البون ام المستربول في نيوبورك وسام الامريطاني - قالت السيون - ياعي سام بدى استشادك في عبارة - قال سام - ها. ها - قالت السون - بدي احور ابني بول - قال ام مدهيه . هيه - قالت البيون - ده جدم لطيف ظريف جيل - قال سام - هوه . هوه - خالت البيون - وانت كك بنت بديسة الحسن والمنال -قال سام سميد ميد ... قالت البوك سام سميد بول عرب عال ولعجبها -قال ام - اور اوه . او ما البون - ابن عنى وغنا وقد بتزيدس قفا جيرانه - قال ام مرخم عم سام مرخم عليه اليون موانه اللي بيطله معون مبيم. جزايرا لغليبين اللي دولة اصبانيا رايجة تتركهم لامريكا - فشخرسام وقال لا - اذا فقصلت على جرابر الفليين احفظهم لروجي منى لحضريك اوردبك السكرك . امتى عصا . انجرى س هنا - ورعورها س السلالم رسم عدد ، ميرال الاسطون الدفكليزي في كولا و تخص كريديا - قال الدميرال - خذ كلة يا كريدلي - الكريدلي -عاوز ایه "- طال انویسوال - خذراکلیس . ده ملان جيبهات حمرعليهم صورة مكتنا الحيلة - قال الريدلى -بنينسس جسراكك ارعيط ومعيط ونطاط الحيط -قال الدميرال ـ الفلوس دى تنفسك لخلاص بلادرك بن يد الليلين اللي بيطلوها . اجري رأم كلامنصر من عماعة الجبل ويسلخه كا يجب وانزل بهم على المسهن وان كنتم حدمان ۱ فنوهم وما تخافشي ۱ ناهنا اعميك ۱ نت وجاعتك \_ فضحك الليدلي وقال - ما امكرتم يا المكرتم يا المكرتم يا المكرت في يلا في المدودين

Et maintenant, qu'on nous permette de reproduire icl ce que l'éminente publiciste française, M<sup>m</sup> d'Ariel a dit d'Abou Naddara dans se remarquable chronique dans l'Athènée de France de ce mois :

Notre excellent et bienveillant ami, le Cheikh Abou Naddara, qui, dans toutes nos réunions, sait être aimable pour chacun. La parole imagée de cet Egyptien communique à ses auditeurs la chaleur orientale qui l'inspire. En l'écoutant, on oublie les intrigues de la politique, le mercantilisme des affaires. Eloquent, spirituel et simple, il sait voir juste et dire bien. Aussi, égayée par ses amusantes réparties, on partage le frisson patriotique qui éclaire ses yeux voilés. Et par la pensée qu'il ensoleille de rêve et d'espoir, on joint des souhaits sincères aux vœux ardents qu'il forme pour ses chères rives nilotiques. »

M<sup>\*\*</sup> d'Ariel écrit dans les principaux journaux et revues de Paris et de la province. Ses nouvelles orientales et ses études sur la femme musulmane, lui ont attiré les vives sympathies des savants et des littérateurs ottomans. Sa plaquette sur Zanzibar, en 1896, lui a valu la croix de Commandeur de l'Étoile Brillante que le feu Roi de cette contrée a daigné lui conférer.

Mms d'Ariel est une véritable écrivain de talent. Notre directeur qui l'admire justement, trouve que, comme nos poètes arabes, elle sait réunir à la fois la noblesse des pensées, la force de l'expression, l'éclat des figures, la hardiesse des tours, la douceur et l'harmonie du langage... Ses vers, car elle en fait des charmants, sont dignes de cet éloge que notre immortel poète arabe Al Ouahedy fait de la poésie : « Elle est, dit-il, plus tendre que les perles liquides qui brillent dans le calice des fleurs, lorsque les parterres se sont épanouis après une abondante pluie; oui, la poésie est plus délicate que les larmes de l'amant éperdu et plus douce que le vin légèrement tempéré par l'eau des nuages. »

Nous espérons assister le mois prochain à la représentation de sa spirituelle comédie, la Bachelière, à laquelle nous souhaitons un grand succès.

LA RÉDACTION.

اعن الومرده وصرّح به رسميًا - قال كتشنير - اغا احنايا المكيز التولينا ثانيًا على السودان بقوة السلاح قال مارشان - ماعلا فاشودة دخلاها وما نتزلهاش -قال كتشنير - كورّيم ، نشوق من فيا يغلب

رسم عدد و الفلاح والمستربول - ددالفلاح " الماري عال الوم يا بول خديونا عندمولانا السلطان . «بول» انت سالك سلطان غيرملكنا فيكطوريه ووالملاح ، عرفاما نمترف بلطنها ولانمترها ستا «بول» تعتبروا ماتمتروا برضم مخت سكها «الفلاج» كلام فاريع. سلطاننا الوحيد هو خليفتنا الافظم الله بحفظه لنا. وفريها وروسيا من رائبًا «بول» الانكلير ما يحسبوش للدولين دول حاب در الفلاح» بلافننريا مستربول. قواحتك دى آخريها رديه لان الروسيا بمكنها تقيم الهود. مقاكمة تروحوا خراسكك " بولى» الويل لفن ا وروسيا اذا تحكوا كنانهدم كل بلادهم اللي على لبحر باساطيلنا العظيمة "العلاج" بلامسيصه دربول، طيب وانتما اولازمعد يونكما يه س ده كله! در الفلاح " نردم خليم السوليس ونسدكم سكة الهند « بول » من اين جات كك الجات رى يا خلاج ? و الفلاح ، ما الهنى الجاره دى يا بول والفرح العظيم اللى بينيطك الد زيارة خدلونا البطل عباس لمتبوعه الجليل نصرها المولى عليم يا ظاملين . اعلم يا بول ان رضاء حلالة السلطان عبدالحيد الاعظم على ولدو عباس باستاملى وحبه فى عبد المصرين في اللي بتعلبان معلى الدوي اللي بنقاسيها س طلك وعدوالك فهم اللي بقوى منا في رفع ناف عبوديكا من على اكتاف المرلمولانا اللطان

قيامات وهيجان في الجزيرة تبقى لك حجة تضويها يدلك على كريد وعرك ساتنجلي عنها - خال الاميرال - ماتصدنى الكلام ده - قال التريد بل - علم كده في استندية الحتم المالطية وامرنوهم بقتل الاسلام فحدثت المذبحة وحرقتم البلد بدافعهما لجهضية ودخلتم مصر وانعرستم فيها - قال الامرال - دى تهمة باطلة - قال الكريدلى - وحرب البونان من كان سببها عيرالولكليز: منش انتم اللحا عصيتوهم على الترك ولما رائم النبارة مخطرة تخليم عن الاروام فانهمو! وتقهقروا ١٠ ننت مرادك. تخرصنا من تخت طاعة الترك وبأكلنا زتما بأكل القط العار وتاخذ مينا سودة اللي عينك علم زيا علت في ضرص ووارى النيل - فصاح عليه الامسرال وقال سه طیب و حری ایه ا - قال الکردلی - ازا علت كده احنا نستنيت فرنسا وروسيا والطالبا ينجونا من مخالبهم ويرجعونا بحت حكم السلطان ساميا ومكانا التري رسم عدد ؟ الجيرال كشتنير الانكليزي والكومانذان ماريتان الفرنياوى عديث فاشورة بالسوران -قال كتشير - كوريم يا بلادلفول . الفرنسامية دول النبياطين صحكوا على دقننا والحال كانوا اكدوالما انهم هكلوا يُوخرهم . هاهم في مديئة فاشورة زرعوا بيرقهم عليها وعلى لنالمي النيل نهرالالكلير أكلبير \_ فخرج مارسِنان لمقابلته وقال له - اهلَّد وسهلًا الرينا البركة ، ا فا مرور بلقاك - قال كتشنير - اماانا ما كنتش مفتكراراك - قال مارسان - نعرانت ظنيت ان الغنم الملولي كا قالوا جرائيكك الانكليرية - تم ضحك وقال مدان كان معمل الدمرد ، كان انعض المشكل وانحلت المساكة - قال كتشنير - نعم انا من حيث الك وحلت لهدها من فضلك إلم عزلك والملى لنا المحل -- قال مارشان - ما بعاش بصر دلوقت الماسافرت من اويانى وها مستعرة فرنياوية ومازليت اقطع في براري ومذية لحدما وصلت الدفطاريد - قال كتشنير - وفي ملانا - قال مارنان - باي مق ملكم? - قال كتنان -ملكنا لكونها ارض مصرية -قال مارستان - ا حالسًا ماقبلنات فى فرنا ال كلاكان مصرى فهوا مكلزى وغيرذلك معدم يوم ما غرتم عليها تركيت الاقاليم دى وتخدرت عنها ونوبار بائنا رئيس الوزادة المعدية سابقاً

Le Fellah. — Crois-tu que nous autres aussi, nous demeurerions inactifs? Nous irions couper le canal de Suez afin d'empêcher ta slotte de passer

John Bull. — Qui te permet de parler avec cette audace?

Le Fellah. — C'est la joie que nous éprouvons tous en songeant que notre Khédive est à Constantinople et qu'il est l'hôte honoré de l'Auguste Khalife de l'Islam. Ce voyage ouvre notre cœur à l'idée de notre prochaine délivrance et il resserre les liens indissolubles qui nous attachent à Constantinople.

## LE HAUT-NIL

C'est le titre d'un article remarquable de M. Etienne, l'ancien sonssecrétaire d'Etat aux Colonies et Vice-Président de la Chambre des Députés. Les lecteurs de notre journal et notre revue connaissent bien ce grand homme d'Etat français, nous leur en avons souvent parlé en leur résumant ses écrits politiques et ses patriotiques discours; nous avons publié aussi son portrait sympathique et son intéressante biographie. Nous aurions voulu publier ici cet article qui parut dans le grand journal parisien « La Liberté » et fut reproduit in extenso par notre vaillant confrère « La Dépêche Coloniale ». Mais hélas ! le cadre restreint de cette feuille biglotte ne nous permet que d'en citer quelques passages. Il s'agit de Fashoda dont l'Angleterre voudrait voir sortir l'intrépide Commandant Marchand et ses valeureux compagnons. Eh bien voici ce qu'en pense notre honorable ami M. Etienne que Dieu bénisse et protège:

Lord Salisbury invoque deux raisons pour réclamer, exiger le départ du commandant Marchand. Il rappelle que sir Edouard Grey, alors soussecrétaire d'Etat aux affaires étrangères dans le cabinet Roseberry, a foimellement déclaré en 1895, que toute expédition française qui aurait pour objet de pénétrer dans le bassin du Nil serait considérée comme une mani-

festation pen amicale envers l'Angleterre.

Si la France avait purement et simplement enregistré cette protestation, l'Angleterre aurait assurément le droit aujourd'hui d'en faire état ; mais ce que le Livre bleu ne dit pas, c'est la réponse décisive que sit à la tribune du Sénat M. Hanotaux, alors ministre des affaires étrangères, aux applaudissements unanimes de l'Assemblée: il faisait connaître que la France réservait sa pleine liberté d'action dans le bassin du Nil. Il confirmait sa déclaration par une lettre à lord Kimberley, alors ministre des affaires étrangères. Or, depuis 1895, pas une protestation nouvelle n'a été soulevée. Les troupes françaises, après avoir traversé la vallée du Haut-Oubanghi, ont pénétré dans le Bahr-el-Ghezal; leurs étapes successives ont été connues et signalées. Pourquoi ce silence obstiné de l'Angleterre pendant ces trois dernières années et ce réveil subit à l'heure actuelle? Le gouvernement anglais n'ose pas faire l'aveu de sa cruelle déception. Toujours très attentif et très vigilant, il avait calculé que l'expédition du sirdar Kitchener atteindrait et Fashoda et le Sobat, alors que le petit détachement français serait encore embourbé dans les marécages du Bahr-el-Ghazal.

Il avait compté sans la valliance de nos officiers et de nos soldats: le jour où nous connaîtrons les prodiges d'énergie accomplis par la colonne Marchand, nous n'aurons jamais assez d'éloges et de reconnaissance pour cette

poignée de héros.

Mais Marchand est à Fashoda depuis le 10 juillet, alors que le sirdar Kitchener n'a pas encore commencé sa marche sur Khartoum. De là, la profonde irritation de nos rivaux.

La présence de Marchand sur le Nil, c'est l'arrêt de la marche triomphale de l'Angleterre de Wady-Alfa à l'Ouganda. La longue et savante combinaison qui devait relier la colonie du Cap à Alexandrie est plus que compromise. L'Angleterre a compris toute la portée de ce grave événement.

Dans la circonstance présente, nous avons à ne pas nous émouvoir et à ne pas trembler devant les sommations du gouvernement anglais. M. Deicassé a su répondre avec le tact et la fermeté qui conviennent, nous ne saurons trop l'en séliciter. Quels que soient les pièges qui puissent nous être tendas, notre ministre saura les déjouer.

L'occupation du territoire du Haut-Oubanghi et du Bahr-el-Ghazai est due

à son initiative, alors qu'il était ministre des colonies.

Nous savons que nos intérets seront vigoureusement sontenus, et c'est pourquoi nous continuerons à laisser passer le flot des invectives anglaises sans nous départir de noire calme et de noire sang-froid.

Les bonnes causes finissent toujours par triompher, à la condition toute-

fois qu'on les défende un peu.

Etienne, député.

## L'ÉGYPTE AU XIX' SIÈCLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aint VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh (Suite)

Le succès du nouveau professeur répondit à toutes les espérances et fut tel, que, devançant les anciens, il fut, de suite, élevé au rang délicat d'examinateur, d'inspecteur des études et chargé d'importantes fonctions. Son exactitude et son zèle lui eurent bientôt attiré l'estime et la bienveillance de ses chefs et du pouvoir, tandis que le charme de son élocution, sa méthode, l'intérêt de ses leçons, la dignité gracieuse de sa personne lui attachaient le cœur de ses élèves qui ne juraient plus que par lui.

Ce fut la plus brillante époque de son existence. On le prévoyait déjà parvenu aux plus hautes dignités, revêtu des plus grands emplois. Tout était pour lui : administration, pouvoir, Ecoles, esprit public ; le destin le protégeait, le vent le poussait à grande vitesse et, sur sa tête, aucun nuage n'éclipsait son soleil.

Telle était la volonté de Dieu.

L'Egypte aussi traversait une ère inoule de prospérité. Les étrangers affluaient; le transit d'Alexandrie à Suez, pour les Indes, grandissait dans une incomparable proportion, et avec un ordre qui faisait honneur au service qui en était chargé; le commerce, savorisé par Nubar, était florissant, et les travaux du canal battaient leur plein à l'admiration et à l'espoir de l'Univers civilisé.

Cette prospérité était trop grande pour ne pas donner une ombre de jalousie à la Porte. Le Sultan exprima son mécontentement de voir son vassal déployer un pareil luxe de force et de puissance. L'armée, la

flotte, les finances grandissaient en Egypte, elles s'affaiblissaient chez lui. Un orage allait-il s'élever entre eux ? Quelles en seraient les suites? Habile et prompt dans ses résolutions, Nubiar montra le péril au Pacha et, avec son autorisation, ou plutôt par son ordre, partit pour

Constantinople, avec une partie de la slotte égyptienne, de cette belle flotte de guerre, due à la France, et l'offrit humislement au Padischah comme un hommage de soumission, de respect et d'obéissance.

A cet acte inattendu, le généreux Sultan répondit en reconnaissant l'indépendance administrative de l'Egypte et en nommant Ismail

khédive.

Ces lettres précieuses, datées du 8 juin 1867, élevaient Ismail à un rang que ses prédécesseurs n'avaient jamais en, depuis les antiques et

puissants Pharaons.

Dire que cette élévation subite ne flatta pas son orgueil, ce serait faire un échec violent à la vérité. Ismail en fut enivré au-delà des bornes permises. Il en sentit accroître l'universalité de ses connaissances, de ses aptitudes et de ses vertus. Devenu Demi-Dieu, suivant la valeur du mot persan khêdîve, il crut que la terre n'avait été créée que pour lui et qu'en lui donnant l'Egypte, on lui faisait tort de tout ce qui était au-delà.

En ce moment, Paris donnait au monde un spectacle inoubliable. Une grande Exposition universelle s'était ouverte, le 1er mai. Tous les souverains de l'Europe y avaient paru, et c'était merveilleux de voir, dans ces Champs-Elysées, si célèbres, passer les voitures et les cortèges du Sultan, Chef des Croyants, de Guillaume In, roi de Prusse, accompagné de son terrible chancelier Bismarck, d'Alexandre II, empereur de Russie, de François-Joseph, empereur d'Autriche, et de tous les princes, souverains ou non, des divers Etats de l'Occident. Se faire voir aussi, rivaliser d'opulence et de dignité avec les rois, ses collègues, était une tentation trop violente pour qu'il y résistat. Guillaume avait son chancelier, Ismail aurait le sien. Cette idée le ravit. Le voyage fut décidé et Nubar étonné reçut l'ordre de se tenir prêt à partir.

L'éclat jeté par Said ne serait rien à côté du sien. On leva des subsides sur toute l'Egypte, on prit de l'argent chez tous les banquiers, et, avec une suite brillante, le jeune Khédive sit son apparition dans la Ville-Lumière, où il déploya un luxe inoui.

Nubar était trop habile pour ne pas gémir de ces folles prodigalités; mais il était trop prudent pour laisser voir sa pensée. Il se laissa emporter par le courant, et jouit lui-même de toutes les flatteries dont le gouvernement français couvrit les étrangers.

Ismail annonça au monde civilisé que le canal touchait à sa fin, et il présenta ses invitations pour la féerie qui devait illustrer son règne.

Puis, bouffi d'orgueil en voyant l'effet prodigieux qu'il avait produit en France, il se rendit dans d'autres capitales, visita d'autres cours, d'autres princes, d'autres souverains, qu'il frappa de son feste et qu'il invita majestueusement au grand spectacle qu'il préparait.

Sa tournée faite, il se rembarqua, et, alors, il réfléchit...

Comment aliait-il être reçu chez lui?

Oserait-on le blamer?

Hélas! il s'aperçut bien vite du manvais effet que ses dilapidations avaient produites.

On ne pouvait l'applaudir; on se tut.

Mais son orgueil était plus grand que sa pauvre sagesse. Il se raidit contre l'esprit public et, tout affolé, ne s'occupa plus que des moyens de recevoir somptueusement les hôtes royaux qu'il avait convoqués.

Rien ne devait être ménagé pour éblouir ses visiteurs, et, Salomon de son siècle, se préparer une gloire sans égale dans l'avenir.

Paraître! C'est la folie des Orientaux. Qu'importe, ensuite, la malen-

contreuse et misérable vérité!

Mais tous ses invités tiendraient-ils leurs promesses? Poussé par un urgent besoin d'agir, inquiet peut-être en voyant tant de nuages noirs s'amonceler à l'horizon sur la Grèce, l'Italie, la Prusse, la France, l'Angleterre et jusqu'en Amérique, il voulut renouveler ses sollicitations et ses visites, revoir les bienveillants, réchauffer les tièdes et triompher de toutes les mauvaises volontés. ( a Suive)

## CONFRATERNELLE AMABILITÉ

Nos chers confrères parisiens ne négligent aucune occasion pour montrer leurs vives sympathies à l'égard de notre Directeur. Ils connaissent son amour désintéressé pour leur pays qu'il célèbre depuis 40 ans par la parole et par la plume et ils sont toujours heureux de citer élogieusement son nom. En effet, voici ce que dit de lui l'intelligent reporter de la France Militaire qui était allé l'interviewer sur Fachoda:

Nous sommes allé demander au Cheikh Abou Naddara, que nous connaissons de longue date, dont la compétence de savant est incontestable sur le chapitre des relations de l'Egypte avec la Grande-Bretagne, de vouloir bien nous donner son opinion sur l'incident de Fachoda et nous résumer l'histoire, très embrouillée, des quatre derniers khédives relativement aux actuelles contestations anglaises. »

La France Militaire, ainsi que nous l'avons signalé dans notre dernier numéro, a publié littéralement les paroles du Cheikh qui, grâce à la bienveillance de nos confrères français, eurent un grand retentissement, surtout en Angleterre.

D'autre côté, M. Gaston Dugnolle, directeur du journal «L'Assurance» et du « Bulletin de Jurisprudence », 19, rue Bleue, consacre au Cheikh un gracieux article intitulé : « Coins d'Oasis ». Voici les deux premiers passages de cet aimable article :

« Nos lecteurs connaissent Abou Naddara, dont la plume - celle d'un savant et d'un ardent patriote — s'est consacrée à la cause de la Patrie libre! celle de l'Egypte Ottomane!

« Au coin de Paris - ville chère aux Orientaux - Abou Naddara s'est créé un centre d'amis plus nombreux chaque jour, qui mettent son obligeance à contribution, sans trève ni merci, et pour qui l'amabilité du Cheikh est une attraction irrésistible, comme celle de ce ciel bleu qu'évoque notre hôte et que la température actuelle ne rappelle que bien faiblement. » Etc.

Au nom du Cheikh, nous remercions notre excellent confrère M. Gaston Dugnolle, ce sincère ami de notre Auguste Souverain et de Son Empire.

#### VINGT-DEUXIÈME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SAHUA ABOU HADDARA

6, Rue Geoffroy - Marie. PARIS

# Le Journal d'Abou Haddara

Tonte communication et demande d'abonnement deivent être adressées au Directeur du Journal

25 Octobre 1898.

Avec la revue Attowadod et suppléments... 1 an. 261 »

Abonnement simple, 1 an. 15 "



## L'ANGLETERRE EN CHINE, EN AMÉRIQUE, EN CRÈTE, AU SOUDAN & EN ÉGYPTE

#### Dennin I. - Le Ministre britannique à Pékin et Li-Hung-Tchang, premier Ministre de Chine.

Le Ministre Britannique. — Prenez garde, Li-Hung-Tchang: la patience de l'Angleterre est à bout...

Li-Hung-Tchang. — Et pourquoi ? s'il vous plait, Mylord?

Le Ministre Britannique. - Parce que vous étes vendu à la Russie et que vous affectez de mépriser les réclamations de la noble Angleterre. Li-Hung-Tchang. - Modérez votre emportement; si nous sommes amis de la Russie, c'est précisément parce que nous pensons avoir tout à craindre de la convoitise et de l'égoïsme britannique. Vous savez le proverbe français : « Entre deux maux, il faut choisir le moindre. »

Le Ministre Britannique. — Vous calomniez l'Angleterre! Cette magnanime nation ne cherche jamais que ce qui lui est légitimement dû.

Li-Hung-Tchang. — Témoin l'Egypte, que vous avez confisquée en dépit des droits de S. M. I. le Sultan et malgré les réclamations de la France. Témoin Zanzibar, l'Ouganda, Delagoa et tous les pays que vous vous êtes appropriés audaciensement. Croyez-vous que nous ayons oublié comment vous avez envahi les Indes et réduit à la misère ces malheureuses populations? La plus grande calamité qui pourrait arriver à la Chine, ce scrait le protectorat de l'Angleterre!!

Le Ministre Britannique. — Allons, je vois que j'ai eu tort de vous parler si durement : pour apaiser votre ressentiment, permettez-moi de vous offrir ce chèque de 100.000 livres sterling comme cadeau d'amitié.

Li-Hung-Tchang. - Vous m'insultez, Mylord; je n'ai pas besoin de votre or ni de votre amitié. Voilà bien votre logique : vous m'accusiez d'être vendu à la Russie, parce que vous vouliez m'acheter. Adieu et n'y revenez pas... ou sinon !...

### Dessin II. - Albion et l'oncle Sam.

Albion. - Mon cher oncle Sam, j'ai un conseil à vous demander. L'oncle Sam. - Ah! Ah!

Albion. - Je voudrais marier mon fils John Bull.

L'oncle Sam, — Oh! Oh!

Albion. - C'est un brave garçon, aimable, plein de tact et de distinction.

L'oncle Sam. - Euh! Euh!

Albion. - Vous avez une fille charmante, avec une taille..., des yeux..., des cheveux...

L'oncle Sam. - Hi! Hi!

Albion. — Je crois que John Bull serait un excellent parti pour elle. L'oncle Sam. — Hu! Hu!

Albion. - John Bull est riche, vous savez, et chaque jour il s'enrichit... aux dépens de ses voisins.

L'oncle Sam. — Hum!

Albion. - Pour dot, il se contenterait les Philippines...

L'oncle Bam. — Platt-il ?

Albion. - Oni, les Philippines que vous voulez enlever à l'Espagne. L'oncle Sam, narquois. — Si j'obtiens les Philippines, chère madame Albion, ce sera pour moi et non pas pour vous et votre ivrogne de fils. Bonsoir!

### Dessin III. - L'Amiral anglais et le Crétois.

L'amiral Anglais. - Un mot, brave Crétois.

Le Crétois. — Que voulez-vous?

L'amiral. - Prends cette bourse; ce sont des bonnes guinées anglaises toutes neuves, à l'effigie de notre gracieuse souveraine, S. M. la reine Victoria.

Le Crétois. - Et pourquoi faire me donnez-vous cette bourse? car vous n'avez pas l'habitude de semer vos guinées au hasard.

L'amiral. — Cet argent te servira à délivrer ton pays des musulmans qui l'oppriment ; hate-toi de recruter une forte bande de montagnards et tombe à bras raccourci sur les mahométans; ne crains rien : je scrai là pour te soutenir.

Le Crétois. - Le piège est trop grossier; vous voulez provoquer des troubles dans l'île, afin de trouver un prétexte pour vous y installer et vous y fortifier.

L'amiral. - Peux-tu croire?

Paris. up. Laranyan, 5 et 7, yne Glands-Vellefany. Le Gérant : G. LEFEBYRE.

Le Crétois. — Je sais que jadis vous avez ainsi fomenté des émeutes à Alexandrie, asin de vous procurer l'occasion de bombarder la ville et d'envahir la vallée du Nil. J'ai même connu les Maltais que votre Consul avait embauchés pour attaquer les Musulmans Egyptiens.

L'amiral. — Pure calomnie!

Le Crétois. — N'est-ce pas vous aussi qui avez fait le malheur de la Grèce en la soulevant contre la Turquie et en l'abandonnaut ensuite à l'heure du péril? Vous voulez, dites-vous, nous délivrer du Turc ; mais c'est pour mieux nous manger ensuite. Vous prendrez le port de la Sude que vous convoitez depuis longtemps et vous refuserez de l'évacuer ; toujours l'histoire de la vallée du Nil.

L'amiral menaçant. - Et après ?

Le Crétois. — Nous supplions les grandes puissances, la France, la Russie et l'Italie, de nous protéger contre vous et de nous maintenir sous la souveraineté du Sultan, notre Protecteur légitime.

#### Dessin IV. — Le général Kitchener et le commandant Marchand à Fashoda.

Kitchener. — Goddem! nous avons été joués: ces diables de Français, que nous croyions exterminés jusqu'au dernier, sont installés à Fashoda, et voici le drapeau tricolore qui slotte sur le Nil, le grand fleuve britannique!

Marchand. — Bonjour, Monsieur, qui me vaut l'honneur de votre visite?

Kitchener (dissimulant son dépit). - Je ne venais pas précisément pour vous voir...

Marchand. — Oui, vous me supposiez mangé par les Niam-Niam, ainsi que vos gazettes l'avaient annoncé. Cela eut beaucoup simplifié votre mission.

Kitchener. — En effet; mais puisque nous voici arrivés, vous seriez

bien aimable de plier bagage et de me céder la place.

Marchand. - Trop tard, mon bon Monsieur. Je suis parti de l'Oubanghi, colonie française, et j'ai poursuivi ma route à travers des pays sauvages, jusqu'à cette contrée...

Kitchener. — Qui nous appartient. Marchand. - En vertu de quel droit ?

Kitchener. - Puisque c'est une terre Egyptienne.

Marchand. — Nous n'avons pas encore admis en France que ce qui est Egyptien est nécessairement anglais. D'ailleurs, l'Egypte, depuis que vous l'avez envahie, a abandonné ces provinces; Nubar-Pacha l'a déclaré lui-même.

Kitchener. - Mais nous avons reconquis le Haut-Nil par nos armes...

Marchand. — Sauf Fashoda, où nous sommes installés avant vous.

Kitchener. — Alors, votre dernier mot? Marchand. — J'y suis, j'y reste!

Kitchener. - Nous verrons bien, by zingo!

### Dessin V. – John Bull et le Fellah.

John Bull au Fellah. — Tu as l'air bien joyeux, ce matin?

Le Fellah. — Oui, j'ai de bonnes nouvelles.

John Bull. — Quelles nouvelles?

Le Fellah. - S. A. le Khédive est actuellement auprès de Notre Auguste Souverain, S. M. I. le Sultan. John Bull. — Tais-toi: tu n'as qu'un souverain, c'est S. M. la Reine

Victoria. Le Fellah. - Tu as beau faire, John Bull, nous ne reconnaîtrons

jamais ta Reine comme notre Maltresse... John Bull. - Peu m'importe?

Le Fellah. - Ce qui t'importe... et t'ennue, c'est que la France et la Russie partagent notre manière de voir. John Bull, - Je me moque de la France et de la Russie; avec ma

flotte, je suis maltre du monde entier. Le Fellah. - Prends garde John Bull, ton effronterie finira par te

coûter cher; que dirais-tu si la Russie favorisait une révolte des Hindous qui n'attendent qu'un signal pour se soulever contre toi.

John Bull. — Qu'ils essaient donc!

FONDATEUR D secteur et Redacteur en Chef

J SANUA ABOU NADDARA 6. Rue Geoffroy - Marie. PABIS

## ABORNEMENTS:

Édition de Luxe avec supplėments et primes, 1 an. 26' "

Abonnement simple, van. 10 o

محقق الماس بقدوم المرعوب . وكم لهذا المول عاقة . اري ان فقده م هذا العيد المكاوك ، تردالب اكر وتفي الحوالك والماس كلها منظرة يومد . لدلالهة في احيانه واسترار الدعاء لمصاحبه ودومه. وبفضل المولى والاحسان. في هذا اليوم البهرساعرم كالمعاده الِّدِ ال عَرْامُهِم حارة في محبة اميراللومين . ويتنون لم يلقى منا بعدما يستريد المولى من المطعم الحال. بعضا" ويسفى لكل مسام بل اهل شرقي ان يساعد مولاه بالقلب وقد عمنا ما تضمنه عذا الكلام . من دعاء صالح لبلوج المرام. وعبر ذلك من الاقوال الحيدة . وكونا منها اشماراً

به لنات في زي قصيدة ، زخرف بها صحبة ورد

السيل الوادى ، واقول فينك يا محد على فيك يا ابراهيم. تخلصونا من المستربول اللئم. ده جوده كلاله بيت في وطعم في ا ملاكنا واموالنا فاق المحد ومعا ختى عد مصر. لا المعدية ولاقصر. الدّوباعها لاعوانه. الدخوان. وأن كانوا في هذه العاصد ليسو التين الصحابه وحيانه. فصح الدهالي على الحصيرة. العين المصيرة والدقصيرة. ويا ريت بس كده الدوكان ، فنى كل خير ، ولم الأواجهدا "من دفاعهم عنه كل ضير وها لل الحال وصرف المواليا في حرب السودان . والزم المسلمان . سروانية ومصرين . برلوا في بعض ضرب تديد . وهو من القصايد والمقال. والمدح والثناء الجيل على المعالم المقلم المقرّع من بعيد. ولمّا خلص الضرب، وحنث الإبطال المقام الحلل الذي في زمنه عدنت الرم عرفًا بلاحد عظم ميدات الحرب ورينا الع بالنصر على عالم مصر وذار الخيراً من النخوة والغيرة الإسلامية الم نره في الاب العلى الدراويش الانهرام والكسرة. نسال ولايساكن ولا في الجد. والبوم آخذ في بذل الهمة . لتقوية الحروليف النصرة. ورخل منقرق ومفظر مدينة أم الاسلام وقع كل علمة . ونسال الله ان يحكنه من مقصوره ورجان . وخريها وزيع على تلها بيرق الانكليشيان ونعظ المند الصالح. وإن مجرى في محر السعاد ، فكله الناجع ، وعنه اشم المقتلة وغلى لندرة راح ، وصار استقباله بسرور وأفاع . تعالى سيحمل للاسلام ، نمو وتستريف اعلام . وينقروا ولعبوه ببطل ام درمان واسدارض فعون . ومعلى سنان على كل من عاداهم اواراد له بسود اوبشره باداهم انكلترا وعنكس تارغردون ومانال الغزده كله والتاء الجيل الدِبنهاسة ا بناء وادى النيل ٠٠٠٠ الحامن عيفي واللّان وليعلم بأنه معزّ لكل فرر من افراد رهيته من الجراد الاهر عدوالانسانية . ومن افعاله الذميمة ومحي كل انسلان مهضه مقالة دى ال سادة ، اللي خفف هوي وعشمي في السمادة . لان قلبي عره ما كذب على . وكلا قاله لى ولو بعد مين راته عيني . فلا شكك ان الفرج قابل علينا . وندوس اعادينا

## BIBLIOGRAPHIE

Le Droit du Croissant, est un ouvrage d'actualité dont l'auteur, animé du désir d'aider et dissiper ces fausses idées que le monde chrétien se fait des Turcs depuis des siècles, a essayé de rompre une lance pour la cause de la vérité et de la justice. Et, s'il réussit à détruire, ne serait-ce qu'un seul de ces préjugés et à gagner un ami un seul, au brave et à l'honnète Osmanli, ce livre n'aura pas été écrit en vain.

Les Israélites et le Judaïsme en Occident, de Guy Valvor, est un touchant récit des persécutions sans nombre dont les Israélites ont été l'objet depuis leur dispersion. Heureusement, ils vivent maintenant dans des temps moins barbares et jouissent de la liberté que les pays civilisés accordent aux honnêtes habitants.

Distinctions honorifiques. — Les feuilles coloniales nous donnent une nouvelle qui nous fait grand plaisir; c'est la croix d'officier de l'ordre de Danilo I' conférée par S. A. le Prince Nicolas de Montenegro à notre vaillant confrère M. Brunet, Président de plusieurs Sociétés. Toutes nos félicitations.

A. N.

وما بيفعله بالسيف والمار وسخطوا عليه وقالها دى فضايل ومسية . كيف تفخر به وتهلله الرمة المربطانة .? وفي لوت يوم. ينهرم ونسمرعليه القوم. المصرهمل الما ناداللل واعلم باحضرة القارى بان دول اوروداكرار وصفار. منفيانين على المستربول الغدّار. وكلم قاعدين بيجروا له في خوازني . ويما يتم العمل تبقى يا الجي الصياح والعبق . وتري المراد الأمر للالدب ويصرح ويقول . برطانه كودّع بويلوري فول . والشهر الماضي عدينة لاسو " في مآدية فائمة . القيت على على الفلاح وفقره ضطبة رائعة ، وكانت بالصدفة صلها بيوم جاتن رر التلغراهات المديدة " فترعت منها علة معيدة عنوانها العدل يمر والظلم يدمر برها بالماتبها مزارج ستسهيك لسنبلاوين . ان الانكليز ما خففوش الضرائب عن الفلاينا . فحصل للسامين من تكلى المقالة تا ترعظيم . ورنوا لفلاه مصرولينوا الشيطان الزمر الرصم. وهندا ما يمريوه الد واخطب فيد مرة اومرنين بااسيادي. واعكى اللي بتعلم فيناا بدعادى - واذكرما بتقوله حرايدنا الوطبية . في السيداد الحكومة البريطانية . معل ذلاك ياسادة إنا الرجع واقول. أننا عند تعالى تخلص من مخاليب المستربول. وكلون ذلك في عهد خليفتنا الرعظم السلطان عبد المحيل. اللي في ١٦ ستميان مولاة السعيد. فياس البلد وبأفلام ١٠ ستقبلوا المولد الشاهاك بالافرام. وليقنوا أن الفرح قابل علينا . ندوم تحت رجلينا الونطاره المصرى

تحت رجلنا. ونطروهم ونكسر وراه قوارة دا عيم الونطارة. ولنولة تركية وطل وزمر وم وساهرادخل بلادنا الطاهرة وعلى سبي عبد الحيارة وعلى يساري لولى خاهرة. وازور ابني الحذلوي عياس. اللي كلامة زي الإلماس. وأقول له نها رميارك يا عرف المجاة بلارياس بدالالكليز. وبعدها ادور المؤيئ والمزاوي والغوية . وأتنزه في حديقة الازبكية ، والذما من بننا العرب . على الرت الطرب، ولعدها ارك عرية . واتف ف شبرة والعباسية. وجااشوى فيها لدابوشاية حمرة ولا الوحسيان واحد درلي على لمرد المستربول المحران .... يا بونطارة دى كلها اضفات احلام . عرهم ما تخلو المامعد الطلام .... وحياتم بخيرواس بلادي . وعنهمش والداية ، جسة يا اولادى . ياما شفا ام سرقية وغرية . ضفت اجيال بخت ناى البورية . ورينا قوى حيلها ودامس كالضرعام. وطردت من اولمانها اولاد الحرار اللطحال شي قدير المها باعظم رأى واحس تديير المجوقلوها وكلتنا. ويقوى عرمنا وهمتنا . ويحبب الام المتعدنة فينا . فيروا ال اللي قاسيناه من العذاب في ١٦ سنة كلفينا. ويتحدوا عيمًا مع مولانا السلطان. والمرمو المؤكلير يخلوا لا الاوطان. وإن قلم ان كلترة مراكسهما لحريية. ما يحافوس من الدول الدفرنجية . الماوكم يا الموالي واقول والدا ليوم في غاية الحيرة صبح المستربول. أهم فاعين عليه تانيا الهنود . وركسهم المنتير الافواء عوله جبارة اسد من الاسود . كا يمشى قدم عدد تباعد بذيد .وسقا امته من اسرالانكليز قصده الوعيد. ربي يمين المقيريد فو ، ولينصره - ولقهقرعدوه ولكره ، نعمان الانكليز عفاريت . وانهم بالرشوة والديناميت . يشتنوانتول والديا. ولانكلوا عن قطرولاوادى . ساعليه سني يا خذوله لم بصرة . و تعدها المحقم الكرة . لان كل نقطة دم تعل منافرت تهد بطلح مها بطل صنديد · وعلى الد فكلتراليس مقط الهنودقاعين. الد وكان سنسكتهم سودا في بلاد العين . في مدينة ناتكين نازلين الدهائي ضط رقم قيم. اللم عينهم وعافيهم . وارتع ناف العبودية . س على الوم الشرقة. لان استبلاء الانكليز عليم ، حرف عليم وعي عبيهم. انا الجمة الماضية القيت خطبة سياسية (مام بحم غفير. وترجمت من اللغرافات الجديدة » مقالة ما بط باحوال السودان خبير عياسمعوا الماخين استداد الردار

## Le Glorieux Anniversaire de la Naissance de S. M. I. LE SULTAN GHAZY ABD-UL-HAMID KHAM II.

Approche, approche, o sete bénie! Arrive, arrive, o jour de joie et d'allégresse! Avec une impatience sébrile, trois cents millions de fidèles croyants t'attendent pour célébrer l'Empereur des Ottomans et glorifier le grand Calife de l'Islam. La réjouissance est universelle. Les pauvres oublient dans ce jour leur triste état et se sentent heureux par les blenfaits qu'à pleines mains répand sur eux notre Auguste Souverain. Exauce, è Seigneur, les vœux ardents que font, pour le bonheur de ton digne Représentant sur la terre, les Musulmans sur tous les points du globe. Ecoute les prières que leurs ames élèvent jusqu'au pied de ton trone de clémence et de miséricorde en faveur de notre Sultan bienaimé et accorde-Lui un règne long et prospère! N'est-il pas le consolateur de l'affligé, le défenseur de l'opprimé et le sauveur du persécuté? Oui, divine est l'ame du grand Abd-nl-Hamid et Son cœur est angélique! Il est le champion de l'Islam dont il couvre de gloire le nom sacré et de victoires, il couronne son étendard béni! Que Dieu nous conserve notre Magnanime Padischah, entoure d'Anges gardiens Son trône de justice et d'équité et parsème de roses et de jasmins le sentier de Sa longue existence! Tels sont les souhaits sincères d'Abou Naddara qui l'aime, l'admire et le vénère et chante Ses louanges en six langues différentes pour charmer toutes les populations dont les yeux sont tournés vers Constantinople, le Siège de la Seigneurie et de la Félicité.

L'humble Cheikh invite ses chers compatriotes résidant à Paris à assister au déjeuner familial qu'il a l'habitude de leur offrir pour célébrer ensemble les deux glorieux anniversaires annuels du Souverain National de la Vallée du Nil. ABOU NADDARA.

P. S. — Dans le prochain numéro de notre revue « Attawadod » nous publierons les discours et les vers de nos convives en l'honneur de Sa Majesté Impériale. La Rédaction.

#### LA FRANCE ET SON HISTOIRE, PARIS ET SES EXPOSITIONS

C'est le titre du livre arabe du cheikh Abou Naddara qui vient de paraltre à l'imprimerie Lefebvre, 5-7, rue Claude-Veilefaux. Dans cet ouvrage, dédié à M. le commandant Binger, directeur des affaires de l'Afrique au Ministère des Colonies; le Cheikh fait connaître, à ses lecteurs orientaux, la France, son étendue, ses productions, ses populations, son armée, et sa marine, son gouvernement, son commerce et son industrie, ses colonies et son histoire jusqu'à ce jour. Il y a décrit Paris, en le faisant visiter par ses lecteurs en six jours. Il a parlé aussi des Expositions universelles passées et de la prochaine, de 1900, à laquelle il a consacré quatre pages d'illustrations représentant les Palais du Trocadéro, des Arts et de l'Electricité, ainsi que le Pont d'Alexandre III. D'ailleurs, ce livre est plein de beaux dessins dus à l'habile crayon de Pepin. La Rédaction.

### LES SEPT DISCOURS D'ABQU NADDARA

Oui, notre Directeur a pris sept fois la parole le mois dernier, ce qui a fait dire à un de nos spirituels confrères parisiens : « Naddara ne sera jamais Abou d'éloquence . Le Cheikh a prohonce ces discours. 1º à la mairie du Perreux, sous la présidence de M. Lecoq; 2º au banquet des Sauveteurs de la Marne, présidé par M. Jaunet, à Bry, au restaurant Jean; 3º au déjeuner des Africains, sous la présidence de M. Soller, l'explorateur bien connu ; 4° à l'inauguration de la Confédédération littéraire et artistique de France, présidée par M. G. Ribaut P. de Sant Agata; 5º au banquet de la Fanfare de Sceaux, dont le président est M. le docteur Reddon; 6° au banquet du Sirocco, association amicale des anciens soldats d'Afrique, président M. Delpech; 7º au diner familial que M. G. Ribaut P. de Sant Agata a offert à ses collègues de l'Union universelle d'encouragement pour les progrès des sciences et des arts industriels dont le Cheikh est président d'honneur.

Au nom de notre directeur, nous remercions nos aimables confrères de Paris du bien qu'ils ont dit de ses discours patriotiques et littéraires, où il a, selon son habitude, plaidé la sainte cause de ses trois patries, l'Egypte que l'Anglais opprime, la Turquie que l'Islam vénère et la

France que le monde admire.

Dans deux de ses discours, le Cheikh a traduit deux articles remarquables de la Nouvelle Dépêshe, grand journal politique arabe paraissant au Caire, qui démontre avec des preuves irréfutables que l'Angleterre ruine et désole la Vallée du Nil. Ce journal est francophile par excellence, c'est dire que sa suppression est le vœu le plus ardent de John Bull, mais la vaillante feuille le brave et vend journellement à sa barbe des milliers d'exemplaires. Abou Naddara est son correspondant parisien, et son intrépide directeur publie hardiment les articles du Cheikh qui dit aux intrus britanniques leurs quatre vérités.

Dans ses discours, Abou Naddara a parlé du développement de l'instruction dans l'Empire Ottoman et des progrès de la langue francaise et de sa littérature dans les pays d'Orient; il a terminé, comme toujours, ses speaches par des vers, dont voici deux pièces seulement :

Salut, vénérable Maire! Salut, honoré Président! Docteur Reddon, monsieur Charaire, De vous revoir, je suis content.

Fraternellement, je vous aime Et vous souhaite du bonheur; Car vous étes la bonté même; Yous êtes la vertu, l'honneur.

Sceaux, grace a vous, devient le phare De l'industrie et des beaux-arts: J'y vois tout, même une fanfare. Les fils de Sceaux sont des veinards.

En leur maire, ils ont un bon père, Qui les aime sincèrement. En leur docteur, ils ont un frère Qui les soigne efficacement.

Sceens, j'attendais votre fète Pour venir vous serrer la main. Ne suis-je pas votre poète. Voire frère, ou votre cousin?

Frère, car la France chérie Me traite en fils depuis vingt ans; Elle est ma seconde patrie Et mère de mes deux enfants.

Dien sait combien elle m'est chère Et combien je voudrais la voir Triomphante, heureuse et prospère, Exerçant partout son pouvoir.

Les peuples d'Asie et d'Afrique En Elle leur espoir ont mis Pour briser le joug britannique Et chasser leurs vils ennemis.

Cette espérance n'est pas vaine. L'Anglais, l'Orient quittera, Et son Alsace et sa Lorraine La grande France reprendra.

En attendant que l'Angieterre Perde ses troupes, ses vaisseaux, Levons, chers amis, notre verre A l'aim die maire de Sceaux.

Au dinor familial offert par M. Albaud de Saint-Agata & ses amis,

Muse, un quatrain! Mais qu'il soit beau En l'honneur de Monsieur Ribaud Et de sa famille charmante. Accorde done ta lyre et chante.

Pour leur accueil si gracieux Et leur diner délicieux, Exprime dans ton éloquence, Toute notre reconnaissance.

Disons par exemple ceci: Riband Saint-Agata, merci Du diner de Sardanapale Et réception cordiale

Que tu nous offres et nous fais. Nous garderons de ces bienfaits Un souvenir inoublishle.

Que Dieu bénisse cette table Ouverte à l'hospitalité! Ribaud, je bois à ta santé!

ABOU NADDARA.

## L'EGYPTE AU XIX SIÈCLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aine VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh (Suite)

LE FEU KHÉDIVE ISMAIL ET L'INAUGURATION DU CANAL DE SUEZ

Quelle gloire, quel enivrement! s'il pouvait grouper autour de son troha, en pleine paix, une réunion de potentats, plus nombreuse, plus belle que celles obtenues jadis par Napoléon Ier, grace à ses victoires, à sa puissance et à la terreur que son nom inspirait!

Il ne put y résister. Malgré tous les conseils, muni de nouveaux subsides, riche de nouvelles avances faites par des banquiers complaisants, il reparut, au commencement de 1869, dans toutes les cours de l'Europe, cajola les rois et les empereurs, prodigua les décorations aux courtisans, laissa des cadeaux, des souvenirs et revint appauvri d'or et de numéraire, sans doute, mais riche des promesses qu'on lui avait

faites de toutes parts.

Il trouva M. de Lesseps dans la joie la plus profonde qu'un homme puisse éprouver. Tout lui avait réussi ; tout était achevé, fini, dans les grandes lignes. Ce qui restait à faire n'était rien. Le bo octobre, les flots des deux mers avaient fait leur jonction, et les peuples émerveillés chantaient : Hosanna / sur les pas de l'homme immortal qu'on appelait de partout : LE GRAND FRANÇAIS!

Le 16 novembre eut lieu l'inauguration. Le 17, quatre-vingts bâtiments, dont cinquante navires de guerre de toutes les nations et sous tous les drapeaux, entraient dans le canal par Port-Said, sous la conduite et à la suite du drapéau de la France.

Le soir, la flotte mouillait à Timsah.

Le 18, elle jetait l'ancre dans les Lacs Amers. Le 20, elle prenait possession de la Mer-Rouge, saluait le Sinai et acclamait la plus grande œuvre de l'humanité.

Je n'ai point à décrire cet éclair éblouissant.

Je n'ai a rappeler ici ni les souverains présents, ni les discours, ni l'enchantement des passagers, ni les souvenirs éveillés par ces fêtes. C'est de l'histoire, on les connaît.

Le 21 et le 22, les navires, au milieu des cris et des acclamations

de la foule revinrent à Port-Said.

Le 23, cent trente bâtiments de commerce traversaient le canal et jouissaient des avantages que la France offrait à la navigation de tons les pays.

Le canal inauguré, Ismall reçut ses hôtes au Caire, leur fit voir l'Egypte et une flotille de plaisance les conduisit à ces pays merveilleux qu'une imagination arabe pourrait seule convenablement décrire ou chanter. Comment nommer froidement, comment citer sans frissonner d'enthousiasme : Minieh, Syout, Keneh | Dendereh, Karnak, Louksor, Thèbes, Ench, Ombos, Assouat ou Philce.

Les royaux voyageurs et leur suite allèrent jusqu'aux frontières de la Nubie, aux cataractes, et presque aux portes idéales, ce rêve terrible

du génie humain.

Et partout, le désert, ses terreurs et ses privations avaient disparu et partent, sous le tropique, ou dans les sables, dans les hypogées, les temples ou les palais détruits, on trouvait le luxe et le confortable de la civilisation de Londres ou de Paris, les soins empressés et gracieux, le service correct des maisons royales de l'Occident.

L'Egypte avait bien fait les choses; elle avait largement dépensé ses

trésors.

Quand souverains, princes, généraux, chambellans, hommes d'Etat, journalistes, artistes eurent tout vu, barques de tout genre, vapeurs, yachts, conges, aux grandes ailes, dahabiehs, rahléhs, redescendirent : quelques-uns se promenèrent dans le delta, visitèrent Tantah, Damiette, Rosette et enfin Alexandrie. Le dernier coup de canon tiré, le dernier voyageur parti, l'Egypte se retrouva seule avec sa gloire, ses souvenirs et sa pauvreté.

Elle put voir alors ce que coûtent à un peuple les plaisirs et l'éclat

des grands.

Comment allait-on couvrir toutes les sommes dues ? remplacer tout l'or empranté?

Si le sol était toujours d'une incomparable fertilité; si le commerce avait grandi, si le transit allait remplir la caisse des financiers, et des banquiers, qui viendrait en aide aux laboureurs, à la portion la plus intéressante et la plus digne de la nation, au vrai peuple, dont les fermages et les impôts allaient être triplés par les nouvelles et irréductibles exigences des propriétaires et du fisc? A suivre.

A PLEA FOR POLYGAMY est un remarquable ouvrage anglais, écrit dans un style classique et édité par M. Carrington. La préface, qui doit être due à la plume poétique du savant et lettré éditeur, est un chefd'œuvre d'éloquence. Quant au sujet du livre, son titre le dit clairement. On y plaide la cause de la polygamie et on y fait une description très poétique du Paradis du Prophète. Bref, cet élégant volume mérite d'être lu. On peut se le procurer à Paris, chez l'éditeur Carrington, 11, faubourg Montmartre.

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANDA ABOU NADDARA

B. Rue Geoffroy - Marie, PARIS

# Le Journal d'Abon Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

Nºs 11-12 25 Décembre 1898

ABONNEMENTS:

Avec la revue Attawadod et suppléments.... 1 an. 26' »
Abonnement simple, 1 an. 15 »

## A S. M. I. le SULTAN GHAZI ABD-UL-HAMID KHAN II, à l'occasion du glorieux Anniversaire de Sa Naissance

ODE en six langues, avec Version française, par Abou Naddara



محتری براندی احسا سات ساگرانه دصد افتکارابه بلی عنوی هسیله محرر عصر انجود برخوش الدر . بالکرسوی حصر انجود به الدر . بالکرسوی سویمکله اکتفا ایم رکه سیخ ابونظاره با دران ها لمینا ه افتد م با دران عالمینا ه افتد م محدی و عدی اوبی انجمله عثمانیا بلی اقبال واستقبالی او وعده برا و دخود برا

VERSION FRANÇAISE
DE CETTE ODE EN SIX LANGUES

Depuis Ton avènement An trône du grand Empire, Je prie Allah, Dieu clément, Qui Te protège et T'inspire.

De réjouir Tes amis En T'accordant la victoire Sur Tes méchants ennemis, Qu'aveugle Ta haute gloire.

Le peuple mahométan Célèbre aujourd'hui Ta fête En criant : « Vis, o Sultan, Digne Calife du Prophète. »

ABOU NADDARA







اشهرت في هذا المين الغير وظلم الانطير. أه . كلا احت ماسم الانكليز ولسعه سيرتهم باذى . لاتصورواياساده كيف اضطرب وتقشعر يديك لكن مولانا كرم متمال. يقتص مهم جميع فطائقه في عريب الترنسفال. دينابارى كل زمِن وعصر ا من حف ال عمان بالطمر والنصر فادر على تشتيت شعلهم باي طريقه. وترعهمن اراضي اسيا وافريقه، ياما برداد فرها تلك الايام ياخلان. ويعود مطنطناً لمصر داعيًا بالعزلولاما اللطان وارى واديا . خالاً من اعاريا . تحت سلطة افدينا . ر ابونطارة»



بحوع جرائدي اللاث هذا العام معمته لبعضه راج به انحاق فرائي الكرام . وان تفضلوله في اللاراب وفضر الاسلام يكفيه . فالما المنافقة المحة المنافقة المنافقة المنافقة . فقت بولمب الانساق منافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والبيان عامًّا . المنافقة المنافقة والبيان عامًّا . المنافقة والنبيان عامًّا . المنافقة والبيان . وصن هوالاً المنافقة والنبيان عامًّا . المنافقة والنبيان والمنافقة والنبيان . المنافقة والنبيات المنافقة والنبيات والمنافقة والنبيات وال



FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU HADDARA 6 Rue Geodroy - Marie, PARIS



#### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec supplements et primes, 1 an. 261 »

Abonnement simple, 1 an. 40 a

تة واصحوا هوالسارة وأهل الملد ويحن لاحاب ولم يكتفنوا حتى اوتعوا بينا المداوة والبغضار ود للفقرار والمريقول الى صغير في القدر ضعيف القوم. فيالت ستعري اذا كان كل انسان يحتم بحجة فن ميشذ يقوم فلان البلاد وانقاذ العباد? وهل الرعانة تتوقّف على الصغرواللير والضعف والفقر واذا كانت الاغنياء لاتبذل المجهور في مفظ اموالها فالها للعدورد محالة . كان مع كل ذكار في اعل كير برونتي لناس احرار باعواانفسه في سبيل الوطن ومهدّود جراند ورعواالناس الى بت مقاصدهم فيان ان بين المصين على نياتنا وصدَّقنا الا كاذيب المزخرفة والوحاليف المرونقة الحالة يعول عليهم وافكارهم كالدير كانت كامنة في اصلافها فابرزوها ورايت أنه من الواحب استمراري الى أخرروجة لان لي عشاً مينا في هذه مولونا السلطان عبد الحيد خان غير ما استعماهم وما ظنيناهم. وكيوا القلام كانهم تعلي لانه وإن كان البعض يكن انه غير ملتفت اومهل الناهر خلاف ذلك فانه مازل تهه مالله مصر نعله بان سادة الحرمين الشريفين لولكون لها شكى كاب بدون لتسيد على اسهل الرحوال لافي متمكن من حس اداد وعمل مقاصده ومحبته القلية لجيوالاس لاسيا المصرين والشك ال المصرين يكافون فحبته باخلاصهم محوه صغيرهم وكبرهم ولعمرى ان هذا الهو الموز العظيم وهذا هو المتبت بامالى في عودة اسا الى مجاريه وهو الذي ا جرى الهمة منى مجاري الدم في العروة عتى الى سحت قلى واخذت اكشف ع الله ضميري فرسمت وا تحققت وقوعه أنفاس الرحبار البرقية وتأكد لي من الجرائد الكليرية ال عميع ماخاه به الفابط المصري الحبير في رسائله الى در التلغ افات

عدالة وإستقامة الانكليتمان فى برمعد والسودان كلة بعول عليها والرصيانة حيث استهروا بالخبث والنفاق ووقوع الشقاق وعدم البصلاقة ام المخذلي مشروعاً اخر؟ لعري ان قلى لصارى وفكرى لتشوش وليعدي لتزعلل من سورًا فعال تعويرُ التوم . أتونا لتوطيد الدمن والراحة وازرياد النروة والفلاحة وعقدوا العهود والمواتق بانحاهج عنا بعد ذلك بسلام. فونقنا بعهورهم ومواعيدهم المحترمة الما اقسموا للا برأس مكاتم الهرمة . كان واسفاه . كيف كنا اغا حيفاان من ستانا المعدق ظينا الأكل الماس حوال في الشيم ولما تكنت الصلهم بن البطاء الراضينا وإيناهم للمام اوالمراح وشيا "فشياد زعونا من وظائفنا و ملوا تعلنا الموانع واناً جلاته واناً جلاته الم دلاي بجرى ويحن نيظر وتحي من الك الرعال التي عبر مطانقة لإنعال العلين القطر المصرى غيرانه مترقب الفرص التي يحررها والمائة على ونقول لم يردعاينا على هذا الاصلاح ولعاه يكون اصلاحاً لنا في مستقبل الزمان اوعسى ال يكون قل اقترب اجل المحادهم فنموض ماضاء غيراننا لم نرلهذا الامل تخيلًا فنضلاً عن احقيته وكل يوم ينبذونا ولا المهورهم ويستعلونا كالعبيد وماكنا ابلا اساري بلعرنا سادة عذا وكل يوم يزددون في شكنه وتوظيف لهاليهم ولختراج اشيا يطيلون ملوله بها اوفي من المنكبوت ونحن معاشر المصريين ناخذها أمرا" مها" لامناقضة

وقال له - عن اذنك ياسمادة اللورد ا ضرب ده رصاحة ونرقاح منه - فقال له اللورد بصوت خفي - ا وفي تقل عملك تخسرانا كل سياستا . بعدين ما عليه أما دلوق لا. -قال المستربول - تامرني بالورد المرد المحمون ده اللي بيوفيك -قال اللورد - من وقته - تم قال للفلاح - طيب وأعزى السورانية على ايه ? - قال له الفلاح - على غلبهم لان من يوم ما استرحبتم المودان بهمة عسائل المصرية وهم بيذوقوا العذاب اللي البحين بذوتوه كل اللي بيظونا يوم الحساب -قال اللوردللسودانية لغاية الرقة - صحيم يا اعز الاحباب ال الانكليز بيما ملولم بيساوة ? دُرُوا عليَّ ما يخنا فوش - قال له سوداني اختيار - احنايا باث متناين لحكم رينا ويوسكك ال المولى سجانه وتعالى الالا يحرب اياننا اوبعاقبنا على ذنوبنا وعلى سناك كلاه امرعلى الدراويش بالانها, على بلادنا بسلط الدجانب - قال اللورد -واذا باللودد كرومير واخل يصحبه الكولونل دنى سبون والدور اغااحنا ياا فكليز بنعامكم بقضى فضايلنا الثلاثة وهي العدالة ولوسقاة ولونسانية - فقال لما لفلاح معدالة ايه وسخام ايه يامسترعابا دى فطايعتم من غير مولفذة تبلذب الفضايل دى الله بتوهفوا رويم ابها. اما صل ربي عجب الضابط الزعراللي واقف على يميك والحكيم لجهارى اللحطى شماكك والمستربول الليحداي اطهروا لنا بفعايلم الذيمة ان اللَّذِيُّ فضافل دى مالهاش مقام عنكم - اعلم على ياستريات اواما افيح لك الروسة قال اللوروس تكلم ما فلاح بكل حرية - قال الفلاح -الصابط اللي جنيك - قال اللورز - ده اميرالدي اسعه كولويل درا ون إ-قال الفلاح- المعلق على . يقيناً دنى والإماكان هو وفا بطين من زماؤه ترلوا في ابن اخوى الكباشي على افذى ضرب موت بالبونية والرفيص لما خلوه على أخرنفس ورموه في الوسبسالية واهو سازع. ال يامترات الرميراري بتاعك ان كانت دى عدالة - قال الكول د لحاسون - نع ضرياه كلونه تجاسر وقال لناان الككسر والدراولين ماهيش احمايا الكليزيل المسائر المصرية - قال الفلاع للودر كرومير - تقول به يامترباك عدالة الانكليز- فاستى المورر وعبل وقال -الكولونل وضاطه عليه الحق ولابدانهم بيتزروا لعلي الكياسى ويطلبوا منه السام - قال له الفلام - بلا عذر ولا عُدُر و الكياسي بيطلع في الروح ما تغوش قليه بنظركم الكريه - اما الاستقامة الكليم فاسال عنها المستربول ١٠ نا شفته بعيني دي اللي بكره علاها الترادي هو وعسائل في نه الحرطوم والم درمان نازلين بعافي احوال والمتعة المراد السودان ولدخلوا عكري مصري يمسكك شي والحال ماحد فيواكنا المعدية لمحق في الغنائم دى لانهم اللي يخارلوا وهم اللي انعموا عليهم الله عنائم العائم والعائم والاستقامة الانكليزية اللي جنائم بتفتيروا بها - قال ناب سودنى للورد - كالم الفلاح صحيح وكل امتعة امرانا

الحديدة » مَاشَى عن الصدق فصويّت استقبال اللورد كروصر عد انسودان بسراية اللوردكت شير مام درمان يُرى حالاً عن بينه الكولونل دني سون الانكليزى وعن يساره الدوكتور جرارسون جراي الجين وامامه عدالوداه والمستربول والفلاح وها هو آلطاع الذي جري بينهم بلا زيارة ولانقصان اغاسياقه بالعربي اللابع افكه للقارى - قال المستربول وهوليستقبل الزوار - تفضلواشرفوا يا - تر سودان يا حبايبنا . امّا الفلاح «كودَّع» الهار ده بركد فضد الفلاج دعوره وقالله سه بقي يا غاير قىصدك بخوشى ? قبريك ياابن المنوش - ويدخل بصدره العريض وهو ننادى ـ العزالغر لمولانااليلطان ولافدينا عباس - قال له المبتربول - انافى عرضك وعرض رينا بتاعك سد حمورتك لحسن سيدنا داخل جزارسوي فضرب سلام انكليزي على الحاضرين وقال -يا مرسيا بالسورانين الرسور الجدعان . هيد ما تنوش فرعانين مخلوصكم من كلوالدراويش ! الهارده نهارالها دينا يديمه عليم. بقي خذوا تالم ان بيرق ا نكلترا وبيرق مصر بيرفولوا سوا وكده لازم تعرفوا ان من اليوم ورايم اللي رايج يحكم ما يكونشى الَّهِ مَكْمَنَّا الْفَنْيَةُ وَخُدَيُوكِمْ - فَعِقَ الْمُسْتَرَبُولُ من قرونه وهويمعي ويقول - هيل . هيل . تعيشى ريطانيا اللبيره . براؤو عليك بالورد كرومير . آ دى اشهار المحاية الزنكليزية على وادى النيل. خددس مصريقت بتاعثان غير كلام - عندها صرح فيه اللورد وقال له - انديابول متى مجل السائد في يوم التهاني - قال الفلاع - مشرهو اللي يسكلم سياسة . ده انت يامتر باشا اللي بتكلم بها . لازم تخط في باللك وتعرف ال السودانين ولما يا اولاد مصر عرفاما نقس عايته علينا ولو تاقلتوها لنا بجنيها تكم الحرز عادفتى ليه ؟ على ستان ا حنايا مسلين ما تعرفينى لناملك غيرخليفتنا المعظم السلطان عبد الحيد اللي تلتماية الف الف مؤمن بتدهی له لیل نهار وربنا بنصره علیم یاغایرین شوف بقى لم سبستا شرسنة وانتو قاعدين تنزعوا من خيران بلادما وتخريوها من تهي الموانيا السودانين وتقول لهمان رينا في مخالب النرالازرى الانكليزي اللي رأيج بيص دمهم ولقرتفر عضهم وبلدش بحياتك الضحكة الصفرا دى اللها ما وراها الد الم والنم- في الكولونيل ديل سوك على اذك اللودد كرومير

Lord Cromer (confus et hontous). - John Bull, colonel Lachewil, docteur Assassinton, vous déshonores notre sainte devise. (A pari). Les iournaux de Londres ont déjà parlé de ces horribles scandales. (Aux

Soudanais). Je m'en vais ordonner des enquêtes.

Le Fellah (riant amèrement). — Mais les enquêtes ne guériront pas le major Aly qui agonise à l'hôpital, ni ne rendront les objets précieux et les antiquités rares qui à cette heure ornent les palais et les musées de la capitale anglaise. A quoi bon ordonner des enquêtes? Est-ce que leur résultat pourra ressusciter les blessés assassinés? Non.

Lord Cromer. - Mais elles donneront aux Soudanais et aux Égyptiens la satisfaction qu'ils ont le droit d'exiger, et leur prouveront qu'il y a encore des Anglais équitables, honnêtes et humains.

Le Fellah. - Il y en a peut-être en Angleterre, mais en Egypte et au

Soudan, on n'en trouve pas.

ABOU NADDARA.

## A l'Ambassade Ottomane.

L'anniversaire de la naissance de S. M. I. le Sultan a été célébré avec beaucoup d'éclat à l'ambassade impériale de Paris. S. E. Munir Bey a recu, de deux heures à quatre heures, les membres de la colonie ottomane et les personnes en relations avec l'ambassade. Plus de deux cents visiteurs ont défilé pendant cette réception et ont apporté leurs vœux et leurs félicitations à S. E. Munir Bey qui trouvait pour chacun un mot aimable; citons parmi les visiteurs : les ministres de Serbie, du Paraguay, l'agent diplomatique de Bulgarie et son personnel, M. Granet, le commandant Berger, M. Rêné Baudouy, M. Auboyneau, S. A. le prince Malkhom Khan, le prince Ben Aïad, le vicomte de Constantin, le baron Textor de Ravisi, etc. L'hôtel de l'ambassade était somptuensement décore et un buffet bien garni avait été dressé dans la grande salle à manger.

Le soir, l'ambassadeur a réuni dans un diner le personnel de l'ambassade et du consulat, les notabilités de la colonie ottomane; M. Guechoff, agent diplomatique de Bulgarie, et son secrétaire; LL. EE. Feridoun Bey, Aristarchi Bey, Boghos Pacha, Nubar, les archimandrites

des Grecs unis, des Arméniens et des Maronites.

L'hôtel de l'ambassade était brillamment illuminé et pavoisé; sur la façade étincelait le Toghra impérial.

#### L'ÉGYPTE SIECLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aims VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh (Suite)

Le lendemain de l'inauguration du Canal de Suez (1869). - Le théatre d'Abou Naddara.

Braves et vaillants agriculteurs, hommes de la terre, toujours pressurés, exploités, dépouillés! Et malgré leurs misères, toujours si honnētes, si patients et si doux!

Un moyen bien simple se présenta.

S'il ne réglait pas tout, il donnait du temps.

Les Anglais prévincent Nubar qu'ils étaient à sa disposition.

On'était cette malheureuse question d'argent?

Rien.

Pourquoi s'en préoccuper? Ils étaient trop amis de l'Egypte pour la

laisser dans cet embarras. Ils se chargeaient de tout.

Poussant la délicatesse et l'amabilité plus loin, ils offraient au Khédive, pour ses dépenses personnelles, ses dettes intimes, son harem, sa cour, ses voyages, les exigences de son faste et de sa dignité, toutes les sommes qu'il pouvait désirer, pour le présent et l'avenir.

Et bien mieux encore! oubliant leur aversion contre le canal si nuisible à leurs intérêts, ils consentaient à en subir les charges, à souscrire des actions, à libérer la caisse du Pacha de toutes les valeurs dont il voudrait se défaire. Ils offraient même le concours de leurs ingénieurs, de leurs financiers, de leurs magistrats, de leurs officiers, pour tous les postes, toutes les positions qui auraient besoin d'hommes intelligents, résolus et habiles. C'était les intelligences qui manquaient en Egypte, l'Angleterre les fournirait. Ces deux nations vivraient comme deux sœurs, s'aideraient, se protégeraient l'une l'autre dans toutes leurs entreprises et, pour plaire au puissant Kbédive, mettraient toutes leurs forces en commun, sans distinction du lien et du mien.

Le Khédive ravi accepta les propositions, et délivré de tout souci, heureux de n'avoir plus à combattre ses embarras financiers, au lieu de réfréner son luxe, ne songea plus qu'à tircr partie de sa nouvelle

position.

N'ayant plus de flotte, il voulut avoir un théâtre, comme les princes européens. Il fit construire, aussitôt, une charmante salle, petité, mais élégante, près de l'Esbékieh, à l'entrée du Mouski, centre de la vie et du mouvement. C'était se rapprocher de la civilisation des rois occidentaux ; c'était montrer qu'il n'était point un roi barbare, mais un lettré, un ami des arts et du progrès.

Des émissaires furent envoyés en Europe avec mission de lui ramener une troupe de choix. Ce fut Lyon qui eut l'honneur de lui faire son

premier envoi.

Mais un théatre où on jouerait des pièces en italien ou en français? des imitations ou des traductions? Etait ce digne du jeune peuple égyptien? Abou Naddara ne le crut pas. Il voulut un théâtre arabe. avec des pièces tirées de l'histoire du pays, rappelant les coutumes arabes, les mœurs et les usages égyptiens. Il se mit au travail (1) et bientôt put, sur une scène à lui, faire jouer des œuvres d'une incontestable originalité, vives, naïves, vraics et vivantes; qui avaient le mérite de s'adresser au peuple, de l'intéresser, de le passionner, de le faire rire ou pleurer; pleurer en lui rappelant ses douleurs; rire et battre des mains aux dépens de ses maîtres, de ses tyrans, de ses persécuteurs.

Les Anglais avaient trouvé ses conférences dangereuses? L'autorité en avait pris ombrage? Eh! bien, son théatre allait reproduire avec une bien autre puissance et une bien autre publicité ses idées de patrio-

tisme, de dignité humaine, de justice et d'émancipation.

En effet, la scène lui permit de poursnivre avec plus d'apreté, les vices du Gouvernement et la corruption des employés. Sous une fable adroite, il se faisait un jeu cruel de démasquer les intrigants, de cingler les voleurs du bien public, de ridiculiser, de baffouer les oppresseurs, qu'ils fussent étrangers ou nationaux, d'intéresser aux souffrances du peuple les indissérents, les riches, les satissaits et d'invoquer les droits de l'humanité, son grand Thème, en faveur des petits, des faibles et des déshérités.

L'humanité! c'était bien son thème providentiel et fatal! Encouragé par ses amis et par l'engouement général, lui-même, ainsi que Molière, auteur, directeur, costumier, souffleur, incomparable dans ses rôles de fellah et de laboureur humble, paternel, pince-sansrire et railleur, il parvint à créer une troupe qu'il inspirait de son intelligence, de sa verve, de sa vivacité contagieuse, de sa raillerie narquoise et qui non seulement ravit son public, mais obtint la vogue, l'influence sur les masses du dehors, un succès populaire, universel, au-delà de tout ce qu'il avait pu prévoir.

A chaque représentation, attendue et vivement réclamée, la foule accourait joycuse, vibrante, prise du souffle du maître, foule de tout rang et de toute nationalité: Egyptiens, Arabes, Chrétiens. Coptes, Grecs, Italiens, Français, Anglais, les uns par curiosité, les autres par jalousie; les uns pour se divertir, fronder, les autres pour épier, surveiller, dénoncer. Le premier résultat sut qu'on investit le poète du nom de Molière

egyptien, ce qui confirma sa radicuse popularité.

(d suivre). وقصورلم - قال المورد الاموردي كدرت خاطري - قال له الفلاع -زملاه عضاكانوا يمالحوا محاري السودان كانوا يقتلوهم قال الدوكتور ستان ما تخلص روعناس الموت .... فقاطمه الفلاع في الكلام وقال له - . تفريوه بالريشة في وسط قلم وتخرروه ما دولتور جرارسون -والني الى ساك جزار ماكند - فقال اللورزفي نفسه - باللمضحه وباللماري مرافل للارة تكلي في الغطايع دي وملتناجرة وهيكة - تمقال - يابول يا دله ون وما جزار سون انته فضحته ما وكذفتم الدن فضال اللي امتنا بتنباها بها فأنا وايم العرطينة فيص - فتنهد الفلاع وقالله-- الكافي ماطرك بمن في الجنة رائحة تنفي على الكتابي اللي بيلقف والوترح الكنوز اللي اخذتوها من هذا و مكنها تحبي الدراولين اللي فأوابهم مَنَاخٍ. ما أهي لو اللي فات مات . رينا بحاسبم . بقي بلولجنة بلوقينة - قال اللورد - واحد علينا عقدها لان لاغوانيا الورانيان لحق ف لحلها وكان يظهر منها ال بين الديكليز ناس الصحاب عدالة واستقامة وانسانية - قال الفلاح - الولمد بلاقى فى بلاكم كم الكليري بالصفات دى الحيدة اغا المتوظفين والع اللي بست مرلنا مكتفر المحوسة دول فيما ب افروامن لندرة يتركوا غندامهم والإخالتهم العدالة والاستقامة

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

ABONNEMENTS:

Avec la revue Attawadod et suppléments... can. 26' » Abonnement simple, 1 an. 15 v

## TURQUIE ET FRANCE

酬. Bourgeois et M. Constans.

A mon retour de Constantinople, en août 1891, j'ai eu l'honneur d'être reçu en audience privée par l'honorable M. L. Bourgcois, qui était alors Ministre de l'Instruction publique. Dans cette entrevue, je lui remis un rapport sur les écoles impériales ottomanes que je venais de visiter, travail qui m'a valu peu après la décoration d'officier de l'Instruction publique.

Nous parlames longuement de S. M. I. le Sultan, du charme de Son accueil, de Son affection pour la France, de Ses efforts pour le progrès

et l'avancement intellectuel et moral de ses peuples.

Je me souviens que M. L. Bourgeois, qui m'écoutait avec beaucoup d'attention, manifesta alors le désir de visiter Constantinople. L'éminent homme d'Etat vient de réaliser ce projet, et je suis heureux de voir par les journaux turcs qu'il a trouvé un accueil cordial et digne de sa haute réputation.

S. M. I. le Sultan l'a reçu en audience particulière et lui a conféré le grand cordon de l'Osmanié avec plaque en brillants; le Souverain l'a invité à visiter la fabrique impériale de tapis et de soieries d'Héréki, et l'ancien ministre français a reçu un tapis tout aussi beau que celui qui avait été offert à l'empereur d'Allemagne.

M. Bourgeois a pu, dans ce voyage, se convaincre que tout ce que j'avais eu l'honneur de lui dire était vrai; il a pu constater les grands

progrès réalisés sous l'égide de S. M. I. le Sultan et entendre de la bouche même du monarque des attestations sympathiques pour la France.

J'ai cu un autre sujet de joie en apprenant la nomination de M. Constans comme ambassadeur à Constantinople. M. Constans, qui m'a toujours témoigné la plus grande hienveillance et auquel j'ai souvent parlé de la Turquie et de son Souverain, sera certainement touché du gracieux accueil que les Ottomans et leur Auguste Empereur lui réservent. Eminent homme d'Etat, à la fois courtois, habile et spirituel, il verra que la France est aimée sur les bords du Bosphore et il entendra de la bouche de ses compatriotes de Constantinople l'éloge de S. M. I. le Sultan.

Nous adressons nos vœux bien sincères au nouvel ambassadeur de la République française, et nous espérons le revoir au cours de cette année, lorsque nous irons déposer nos hommages au pied du trône impérial. ABOU NADDARA.

## Les Discours d'Abou Naddara.

Notre directeur a clos galamment la série de ses discours cette année. En vingt quatre heures, il a pris trois fois la parole : le 28 décembre (1898), à dix heures du soir, au Grand-Orient de France. Le 29, à midi, à son déjeuner égyptien, et à dix heures du soir, au grand banquet du journal : « L'Orient ... La Redaction.



## EQUITÉ, HONNETETE, HUMANITÉ.

Réception des indigènes par Lord Cromer au palais de Lord Kitchener à Oumdourman au Soudan égyptien.

John Bull (faisant entrer les indigenes). - Soudanais! All right! barrant le chemin au Fellah) Goddem! Egyptien n'entrera pas. Va t-en. Le Fellah (culbutant John Bull). - Brigand! Tu ne m'empécheras pas d'entrer (il entre en criant). Vive le Sultan! Vive le Khédive. A bas

les anvahisseurs! John Bull (suppliant). - Pour l'amour de ton Allah, tais-toi! Voilà

Sa Seigneurie.

Lord Cromer (entre suivi du Docteur Assassinton et du colonel Lachewil). - Soyez les bienvenus, à nobles fils du Soudan! Je vous félicite d'être délivrés de la tyrannic des Decviches. Vous remarquerez que les pavillons britannique et égyptien flottent aujourd'hui côte à côte. Celaest une indication que dans l'avenir vous serez gouvernés par la reine d'Angleterre et le khédive d'Egypte (1).

John Bull verie en applaudissant). - Vive la Grande Bretagne: Braco, Lord Cromer Voilà une déclaration formelle du protectoral aughus sur

la vallec do Nil.

Lord Cromer (a John Bull) - Shut up, man Pas de pointque daus

une réception amicale.

Le Fellah - Mais c'est toi, seigneur Pacha augtair, qui parles politique. Sache que les Egyptiens et les Sondannis n'accepteront januals le protectorat britannique. Sais-tu pourquoi? Parce que nous ne reconnaissons d'autres souverains que S. M. L. le Sultan Chazy Abd-ut Hamid Khan H. l'Auguste Khalife des 300 millions de Musulmans, dont vous, oh! Anglais, opprimez plus que la moitié. Nous avons assez de voire joug. Voilà 17 ans que vous occupez notre malheureuse patrir et y semez la ruine et la desolation. Au lieu de féliciter les infortunes Soudanais d'être délivrés de la tyrannie des Derviches, to devrais, à Cromer les plaindre d'être tombés dans les griffes du léopard britannique.

Le colonel Lachewil (a part à lord Cromer). - Mylord, shall I shoot

Lord Cromer (d part au Colonel). - No, for God's sake (3). John Bull (a lord Cromer). - Faut-il faire expulser ce sou qui ose élever la voix en présence de l'honorable représentant de notre Reine bien-aimée.

Lord Cromer. - Non (au Fellah). Pourquoi dois-je plaindre les Soudanais?

(1) Voir une dépêche du Caire du 6 janvier publiée dans les journaux de Londres.

(5) Non, pour l'amour de Dieu. PARIS. IMP. Q. LEFEBYRE, 5 & 7. RUE CLAUDE VELLEFAUX,

La Gerant, G. LEFEBYRE,

vie...

Le Fellah. - Parce que depuis que les Anglais ont conquis le Soudan grace aux soldats égyptiens, les Soudanais subissent sur terre touteles tortures de l'enfer réservées aux oppresseurs des fidèles Cruyants

Lord Cromer (tendrement aux Soudanais). Est-ce vrai, mes chees 3 amis, que vos frères d'Angleterre vous maltraitent? Répondez-moi sans crainte.

Un vieux Soudanais. - Nous nous résignons aux décrets du Très-Hant qui, pour éprouver aotre foi ou pour châtier nos péchés, dérouta notre armée et livra notre pays à l'invasion étrangère

Lord Cromer. - Mais nous ne vous traitons pas en vaincus. Nous remplissons envers vous notre sainte devise : Equité, Honnéteté. Humanité.

Le Fellah (ironiquement). - Tes frères civiles et militaires font mentir cette devise. Demande, o seigneur Pacha anglais, à l'officier qui est à ta droite, si c'est de l'équité d'assommer de boxes et de coups de pied le major Aly, mon neveu. Et ils étaient trois Anglois contre un seul Egyptien.

Le colonel Lachewil. - Oh. yes! Nous l'avons battu li a ose me dire devant mes officiers que ce sont les troupes égypticanes et non pas les nôtres, qui oat vainen les Derviehes

Le Fellah (à lord Geomer). -- Qu'en dis-eu, seigneus Parlia anglais? Ai-je raison de dire que l'équité britaenique n'est queux vau, amb

Lord Cromer. - Le celouel et ses officiers faront des excuses an major egyptien.

Le Fellah. - Trop tard bélas! Le major Aly est à l'agome Passons a l'hoanéteté, s'il te plast. Dielleurs John Bolt dei la pour preuver qu'elle n'existe pas de lai vu aux pillages de leautoum et l'oaudourman empéchant les soldats égyptions, les vamqueurs des batailles de tou cher au moindre objet, tandis qu'ils permettaient à vos guerriers de parade de tout prendre, de tout enlever.

Un jeune Soudanais. - Toutes les richesses de no- Emis sont déjaen route pour le pays de la vieille souveraine des frères de Gordon

Lord Cromer. — Ce sont des faits regrettables Le Fellah. - Quant à la troisième partie de la sainte devise, l'humanité, tou Excellence n'a qu'à demander au médecin ambitaire, que je vois à ta gauche, si lui et ses honorables collegues exercent cette vertu

divine envers les blessés soudanais qu'ils soignent Oh! les infames ' Ils les assassinent au lieu de panser leurs blessures. Le Docteur Assassinton. - Goddem! Ce sont eux qui se lancent contre nous comme des bêtes féroces et nous empêchent d'examiner leurs plaies ils voudraient nous étrangler et alors pour sauver notre

Le Fellah. - Vous les assassinez par un coup de bistouri au cœur. Voilà l'humanité anglaise dont se vantent ceux qui prétendent nous civiliser.

T. S. V. P.

لنا من نقاب استبسرنا للحات طوالمها ولمعات سوطها ان تكون مجيدة السعود كاحدة الحسود وافية العهود ليس لها عن الناط قعود ولافي الياط العلاقات قدود محودة الوحود غير معاملة ا قالنا بالصدود وبدوم سرورها علينا وعلى كل امة تالف الشرقين وتلاحظهم بقلب ودود سوا اختلفت المذاهب والادبان كانوا ملين اونصاري اويهود وان يكون هذا العام مثل سوالفه السبع اللذي هب تسبيهم اللطيف على هذ الجريدة الودّادة لان بفض المولحاني اتناها زادت الملاقات الحبية بين ابنا الشرق والامة التي تحن في ضيافتها والعون وعلى الواد كمرفها قارعون لولا للقاري هذا المقال ما سحت بتسطيرة الايام على اللي بنيها مختلفين الاستكال ألهت السيد النيه النصيف العنيف مؤرى وظائفه على احس منوال وصيف حكمت بك شريف من اختص بالراعة في الاحكام بطرابلسس النام برفع همته انسامية وعزعته النامية انشارقصيات رفانة طبانة بين فيها شدة الارتباط الملافئ والامان من قديم الزيان مع الدولة المعتمانية والفرنا ويمارها لها وراحاً استمرار مورتها الى الديد وكذلك محدا فندى عبد الفتاح المصرى الذى عزيمون وقرائم أقرأن الاحوال وهوانهم فى المولد السلطاني السيد غير مرة نثره والشاره في هذه الحريدة الحرة الحرة الورادية وفي عيد الجلوس الما لوس قاموا شمارها كانها ملاية فانه انشا و تصيدة محكة الاطراق ميدة الاختفاف

باليس ومايتريب عليه من الماخ الكلية وانه في الماخ دناسة التعصب الذي ماله في نوارج الإنسانية لبوة وسَى في تلك القصيدة الضاً ان الالتام مفيد عيكل حال وكذلك السيدالفاضل المدوح بين الاقران ومعروف بالصما يبن الدخوان السيد الجليل الونسامة السنكالي من قدسي السابحيل نوارته بنزليا في ماريس ومالحق ولسان الصدق ليستحتى الكرامة وليستاهل الامتداح مكت بفعة إيام في هذه العاصة فكان مكللًا بالقبول لدى ارباب المعرفة ولما أب الحا موطنه «السنكال» ارس لى قصيلة بليمة القول فصحة المنطق لطيفة المعنى ملحافي فحامة المؤسوفكلي فورنطماع الاضيت الى تلك القصائد اللات الشرقية كتابي المدعو بالبدائه المعرضية واهلام الى رئيس الجهورية المعظم مع المتهنة اللازمة فورولي من انه زادنی سروراً بناه و کلفنی بایصال متله لارياب القصائد وإنه قدسر جدا من مقالم وحسى عساهم عنى هذه الافعال المرضية. هذه مرهان حس التفاك الشرقين تخوهذه الدولة الحبيبة بالصلاقة اعاماكان من فحية الفريس في المسلمان وخليفتهم الزفع فان اعياده الشيفة ابريت لناماكان غيرخاني عليناس قامت الخطبا والشمرا ومدحوا سلطاتا المعظم اعظم الميفة النال ولاعطاف المهرفيها فوادر الممرض العام امتداع بابجل اصطلاح وهللوا ونادوا لجلالته بالغزواليادة

مذاهوسرور در التودر » لان غاية مقصده ا زياط العلاقات الودية بين الرم السرقة والنربية وهنا تختر المقال بتهنة لسيدا لدولة العقانية وارياب دولته على عيد المفل المباكلية وكذا جميع اخوانا الملين من الدلوف والملالين ونهني النصاً الموانياالمسيحين

على ورود هذه السنة الجديدة علينا وعليم بخسر وليحملها عاما مبادكا على جميع البست من بدو وحف المولد الحيري الزنيس بدينة باريس

مذا عنوان مقالة بديعة الشكل رفية المقال طويلة الزيل واسعة المنكب فصفناها بالجريدة المخلصة الدفاع بالباع والذرام عن الحقوق المصرية بلعن جميع الحقوق المتانية المشهورة « باللغرافات الجديدة » وفي الحقيقة ان اتوالها سعيدة وهذه المقالة وردت البهان باليها ما صرح به تمولانا السلطان الدفع للسيو بورجوا رئيس من مكاتبها الماصل الدريب والبارج النجيب محدج. والوزارة الفرنسا وية السابق من انه بروار من صبم فوارده ان المصرى احبينا اقتطاف بعضاً من زهراتها لانه كلمال تبقى العلافات الودية بين الدولين حارية محراها ويوتعبا تفصيلاتها المحافل الادلع لاليسمأ ال مرقها برمتها لؤسيا والما في عدد حرادة الى نطارة السابق سطوا اوطاف شيارً من للك الحفلات وتكتفي ال ننقل منها هنا ما قالته في وصف معلمة مديرا الشيخ الونطارة وما للفظ يه من المقال في المادية الباهرة التي اعدها زميلنا الموسيو بيكولايدلس صاحب جريدة الاوريان تعظيماء وشرة لولد جلالة مولانا امير المؤمنين. وعناال كر والنا لحصرة مدرر اللغامات الجديدة ، والكاتبه محدافنی م. علی ذلک ( التورد)

قال مكاتب الاللغرافات الجديدة " الماضل دعينًا في يوم الخيس الموافق ١٤ شيبان الحا منزل حصرة الاستاذ الفاض التنج انوا الونظارة لحضور الوحتفال الدول الذي اقيم بهذه المدينة المبلاد لعيد مبلالة مولاناً السلطان

ولما ولجنا داره العامرة القيناه قد اعدلنا مارية شرقية عيلة حويت كل ما لذ وطاب من الماكل والمشرب وقد رتيها على الله اسلوب بدل على سلامة الذوق ورقة الطبام وقد كان عدد الحاضرين مخوعنين نفسامن اخواننا العثانين المخلصين الخطبا فالقوا الخطب الانيفة التى تشف عن أخلاصهم للأالعرف جناب المسيو نيكولايدين صاحب حريدة الاوريان موضوح

الوفارة في معاشر العقانين المازلين في هذه البلاد وقدتلا النغبراليه محررهذه الاسطرقصيدة بهذا المعنى اختتمتها بالدعاء لجلالة مولانا السلطان ورجال حكومته الخام تناول الحاضرون الطعام حنيا وشربوا مريا وانعدفوا كلم السنة تلج بالدعاء لصاحب الميد والتنا على حضرة السنة الماضل ابونطارة لما يظهره كل يوم من ديوكل الدخلاص والعبودية لجلالة مولانا السلطان الدعظم

عذا وفي المآدية الفاخرة التي اعدها صاحب الاوريان تلا التين الونظارة خطبة شنف بها الاسماء باقواله الدرية وعباراته البهية فعال ما مساه لدغرانة آذا راينا الومة الفرنساوية والمتانية تظهران لبعضهاكل التودد والتغرب لان عذا الإلتام والونام قديم العهد بينها والدليل على ذلك الامان عاطقيه اعلاد الحق وسعاسرة السؤ الكرام من الفتن والدسائس نم استطرد الكلام بعد ذكك الحاكلر المصرين وما يظهرونه من الميل والانعطاف للدولة الفرساوية وكيف انهم ينها فتون على تعلم لننها مع ما يضعه المحتاون الطالق فى سبيلهم من المقيات والصمويات وما يتخذونه كل يوم من الوسائل الدنيئة والوسايط الساخلة لايعار الصدور واتارة الخواطريين المصريين والفرنياويين واتنى على شرامة مولانا العباس واطني في عبد لامته وبلاده

وكان صفرة الاسادفي خلال هذه الخطية عدم من موله من السيدات الفرنيا ويات ويوجه الخطاب اليهن فيظهرن كل سرور وانشراح وبالجلة فان هذه الحنطبة كانت جامعة كلل ستارد ووارد وقد صفق الحضور للخطيب مرارا والدوا لم الاستفان عمارا اللغرافات الجديدة» وقال في هذا الموضوم صديقنا الوطني المخلص محود افناي زكى صاحب لا الكوكب العنماني » الدفر بالاستانة العلية

قال مفطه الله كتب الناس بارلس الاصفرة العاضل الهام الشيخ ابونظارة قد ألقى جملة خطابات بديمة فى ليلة الودرة الشاهاني عدد فيها مآغر الذات المقدسة الملوكانية وبعدان استقربنا المفام وتبادلنا عبارات النهشة نهض بعض وكانت خطبته البديعة التى القاها فى الحفله التى قد اعدها الحيدي الدنور واستطردوا الكلام بعد ذكك الح مدح الحكومة ارتياح العوم لدسياً وإن الموجودين كالوائزيدون عن السائة الما الفريد واستطردوا الكلام بعد ذكك الح مدح الحكومة ارتياح العوم لاسياً وإن الموجودين كالوائزيدون عن السائة الفرنداوية وشعبها الرقيق لما اظهروه لنا من الحفاوة وحسن السحة من وجهاء الدخاصل وارياب الحيشات وبالجلة الفرنداوية وشعبها الرقيق لما اظهروه لنا من الحفاوة وحسن 9

l'anditoire par M. Pinet, qui présidait, a démontré, mercredi dernier, les progrès de la littérature, du commerce et de l'industrie de la France en Orient; il a expliqué le développement de l'instruction en Turquie, en Syrie et en Egypte et a parlé de la beauté de la littérature arabe et des mœurs des Egyptiens. Six magnifiques aquarelles, style oriental, servaient à ces intéressantes démonstrations. Le distingué conférencier a dit aussi combien les Français sont aimés en Turquie et en Egypte et combien leurs travaux littéraires et scientifiques sont appréciés.

Il a fait l'éloge du peuple Ture et de son Souverain qu'on ne connaît pas suffisamment en France. Le Cheikh Abou Naddara a terminé sa magnifique conférence en adressant ses meilleurs vœux aux dames françaises, à la France, cette grande et généreuse nation. De nombreux applaudissements

ont interrompu, maintes fois, les paroles de l'excellent orateur

Et maintenant voici la lettre flatteuse qu'à ce propos M. Pinet, vice-Président de la Bibliothèque Populaire, adresse au conféreucier :

Paris, le 15 janvier 1899.

### CHER ET VÉNÉRÉ MAITRE,

Si Dieu m'avait accordé une partie de l'éloquence dont il vous a doné, peut-être aurais-je pu vous exprimer la haute satisfaction et la reconnaissance profonde de notre Comité, ainsi que le plaisir immense

de vos nombreux auditeurs.

Oui, Cheikh, vous nous avez tous émus, ravis, par votre savante et instructive conférence; vous avez attiré nos vives sympathies pour vos frères Ottomans et notre sincère admiration pour leur bon Souverain qui, selon vous, guide ses millions de fidèles sujets dans la voie du progrès et de la civilisation et travaille activement au bonheur et à la prospérité de ses Etats. Et dire qu'il y a des gens qui l'appellent « le Sultan Rouge », lui, dont vous nous avez décrit l'élévation d'esprit et la bonté du cœur. Mais vous savez, Cheikh, qu'on ne reconnaît le grand homme qu'au nombre de ses ennemis, et on ne jette des pierres que sur l'arbre qui porte des fruits. «L'Empereur des Ottomans, nous citesvous, est le grand ami de la France. » Cela nous réjouit et nous inspire de l'amour pour lui et pour ses populations. Quant à vous, vénérable Cheikh, attendez-vous à être invité par toutes nos sociétés sœurs à faire des conférences sur l'Orient en général et sur les pays des Ottomans en particulier.

Il a eu bien raison, seu Dom Pedro, empereur du Brésil, qui a présidé vos conférences à Lisbonne et à Paris, de vous décerner, devant un auditoire imposant, le surnom d' « Apôtre pratique de fraternité universelle. En effet, vous nous avez rendu les Musulmans sympathiques en nous parlant d'eux, et nous sommes sûrs que vous nous attirez leur affection lorsque vous leur parlez des chrétiens. C'est une sainte mission, une mission humanitaire que vous vous êtes donnée pour rapprocher les peuples en combattant les préjugés qui les séparent. Dieu vous

en récompensera.

### Le Mosquée provisoire de Londres.

Les Musulmans de Londres viennent de tenir leur réunion annuelle pour célébrer le 4° anniversaire de l'ouverture de leur Mosquée provisoire. Cette cérémonie était présidée par Alhadji Mohammed Devlet, qui a procédé à l'admission d'un nouveau converti à l'islamisme.

Parmi les personnes qui ont pris la parole, nous citerons Syed Abdul Kerim, pour les Indes; Moham ned Fonain, de Syra; cheikh Abdullah, l'Egypte; Mohammed Farragh, de Tunis; Sataar Djelaleddin, de l'Afrique du Sud; Sharfudien Shah, de l'Afghanistan; Mollah Abdurrahim, d'Arabie, etc.

D'importantes résolutions ont été prises pour développer le mouve-

ment islamique en Angleterre.

Nous espérons que cet exemple trouvera en France des imitateurs et que, avant l'ouverture de l'Exposition de 1900, Paris possèdera au moins une Mosquée provisoire, pour servir de centre de réunion aux Croyants qui viendront visiter la capitale de la France, et dont beaucoup prendront une part active à cette grande exhibition.

Nous savons d'ailleurs que cette question est à l'ordre du jour, et

nous aurious prochainement l'occasion d'y revenir.

### Le Déjeûner familiel égyptien et la Fête nationale Ottomane.

Nous rendons compte de ces deux réjouissances dans la partie arabe du pésent numéro. Nous publions ici seulement le télégramme que S. Exc. Monir Pacha, grand-mattre des cérémonies de S. M. I. le Sultan et premier interprète impérial, a daigné adresser au Cheikh Abou Naddara en réponse à son télégramme d'hommages et de félicitations, et puis nous offrons à nos chers lecteurs la primeur du sonnet-impromptu par lequel le Cheikh a terminé son discours au banquet de cinq cents couverts, donné par M. et M<sup>mo</sup> Nicolaidès.

Voici d'abord le télégramme impérial :

Cheikh Abou Naddara, Paris.

Constantinople, 1433, 3 h. 16 m., 30 décembre 1898.

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre télégramme et de vous exprimer la haute satisfaction de notre Auguste Souverain pour vos hommages et vos félicitations.

Signé: Munir.

Que les Egyptiens ont raison d'aimer l'Auguste Khalife de l'Islam, leur Souverain national, si bienveillant envers leur cher proscrit! Puissions-nous voir sous Son règne glorieux la vallée du Nil arrachée aux griffes du léopard britannique! Amen.

Et maintenant, voici le sonnet du Cheikh qui, à cause de sa simplicité, a eu un grand succès :

A chaque heureux anniversaire De naissance et d'avènement, Ma Muse quitte un jour le Caire Pour faire entendre ici son chant.

Le beau sexe lui donne un verre Plein de champagne pétillant Et lui dit : « Chante-nous, è chère; Les lonanges de ton Sultan. »

Ma Muse accorde alors sa lyre
Et célèbre le Glorieux
Khalife, àme de Son Empire,
Et puis, dit : « Mesdames, Messieurs,
Au Sultan, que le monde admire,
Souhaitons de longs jours joyeux! »

فان حفدة الاستاذال في الونظارة قد امتازيه في الله المزيلة وسرعة الخالم ولطافة التبير فهده على هذه المخ الجزيلة التي توفرت في شخصه المكرم ونشكره من صحيم الفوار على مزيد اخلاصه للعرش الشاها الاقدس وصدق ولائه للما الحيي الدنور (اللوكب العناف) فناله جميل الشكر ووافرالشا على اخلاصه وصداقة مخو الحذامة النريفة لدولتنا العلية (التودد) المناف الملية (التودد)

تحدالله على الخيانا على ما نعب ونويد قد هذي روعنا وسكنة مدتنا عاكان تهيج فى ضاطريا من اطلاعنا على الجرائد الاورية ولفتلافها فحا لنقل اماعن ارياب الفايات وأمّا لدواهي سياسية كلى بُرمِلنا في مولايا وصدق اعتمادنا في مكارمه الشريفة وبدائم المنيفة حقق لنا حقيقة الحال وساق لنا محاسن الدمال بورود حواد من حياب صاحب الدولة الرمضارية الملحوط بس المجيد المحبوب الودود السدعود علمامنه ان تأخير مكاتبته لنا ماكان الدّ لخروع حبلالنه لتنبر الهوا وارتبا النفس تعاداته فتحقق عندفا الاجميع مادمت بدالحرائد الغريية وما تقولوه في ستان هذه الرجلة عيضواب. هذا وفي مكتوبها لملوكي تغضل واباح لنا به عمل نيستانه الكوك الدرى الجيل من الديصة الاولى اعنى در الغان توردون » الذي نهدى للوزرا و العام والدمراء الكرام فستسكر ضضائله ونتخه على قوة عزائه وتجيد اليصاً النكر ونكرر النا على عميم اخواننا وخلانا ومحسيناالين عنونا على تقلدنا بهذا البيتان الفاخرين ذكك مضرة وطنينا المزير وصديقنا الدمل محدا فندى عبدا لفتام الكاتب الشهر وهومن الكراحياء ملكك الزيخار الجلل حانه بعلمادعا من صيم حواره لجنابه العالى بدوام السرور ولنزاد الحبور وهدو البال ونلوه الدمال هاما عي هذا الوام الباهر واتم مقاله بهذه الانبات

انظر جزال الماجدين وفعلم انتمى الوظائف صادقا

والطرعواقبكل مرؤ مخلصد

وحدالتهاكى والعطابا واشكر فض الذي خاف الكرام وأغدها فرحد قد الدنيا لما وابنا من جرائد الرستانة بان مولانا السلطان الع على حديقنا مخب اخذى ملحدة وسيدها المناه المنا

J. SANUA ABOU HADDARA B, Rue Geoffroy-Marie, PARIS

## FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef L'Attawadod d'Abou Naddara

(Si les peuples fraternisaient, la paix serait universelle).

Nº 1 - 5 Février 1899

ABONNEMENTS:

Un An. . . . . . . . . . . 15' \*

Avec le Journai d'Adou Naddara et Supplèments 26 »



L'heureux anniversaire de la naissance de S. M. I. le Sultan chez Abou Naddara. (Dessin d'un des invités.)

### NOTRE HUITIÈME ANNÉE

Au Palais de l'Elysée. — Au Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. - Le Grand Cordon de l'Étoile Brillante.

Que tu sois la bienvenue, ô huitième année de notre cher Attawadod et puisses lu nous porter bonheur, comme la vingt-troisième année de notre brave et vailfant Journal d'Abou Naddara!

Louange à Dieu! Nous avons bien commencé l'année 1899.

Le très Honorable et très Honoré Président de la République Française a daigné agréer nos souhaits de honheur et de prospérité pour Son Excellence et nos vœux pour la grandeur et le triomphe de la France dont nous sommes l'hôte reconnaissant.

Nous avons eu l'honneur de serrer fraternellement la main de l'aimable général Bailloud, qui a bien voulu nous faire un accueil des plus gracieux et nous charma par les quelques mots qu'il nous a dits en bon arabe.

Nous lui avons remis notre ouvrage qui a vu le jour avec le nouvel an: La France et son histoire, Paris et ses Expositions et trois odes arabes de nos amis, dédiées à Son Excellence Monsieur Félix Faure, en le priant de les présenter, avec nos hommages et ceux de nos amis, au Président.

Le bienveillant général nous a promis de le faire et, magnanime et généreux comme il est, il nous fit cette grande faveur et nous adressa une lettre si flattense que notre modestie ne nous permet pas de la publier ici in extenso.

Nous en extrayons les passages suivants pour démontrer à nos frères d'Orient en général, et aux Ottomans en particulier, combien ils sont aimés dans ce beau pays de France et comme nous avons tous raison de l'appeler « la Puissance amie ».

Cette lettre présidentielle commence par ces mots dont nous sommes liers:

« Fidèle ami de la France. »

Et après avoir eu la bonté de nous informer qu'il a remis au Président de la République notre ouvrage et les trois poèmes de nos amis, le général nous a dit ceci:

« Le Président de la République a été très sensible à voire déliente attention et aux hommages de vos amis.

« Je suis heureux de vous en informer. »

Il nous a fait ensuite des souhaits dans notre style oriental imagé, mais si gracieux et si cordiaux, que notre ame et notre cœur touchés, ravis et émus, ont appelé sur lui les bénédictions du Très-Haut.

Le charmant général termine sa lettre, que nous conserverons religieusement parmi celles dont les rois, les princes et les grands hommes d'Etats d'Orient et d'Occident nous ont honoré, en ces termes:

« Que Dieu vous inspire toujours ainsi quand vous célébrez la gloire de ce beau pays de France qui vous a donné l'hospitalité. » Et il signe: Le Chef de la maison militaire de M. le Président de la République, général Bailloud. »

Quelques jours après, M. Leygues, l'éminent Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, nous fit l'honneur de nous recevoir en audience particulière.

Nous étions accompagné de M. Ribaud de Sant' Agata, président de l'Union universelle d'encouragement pour les progrès des sciences et des arts industriels, dont nous sommes le président d'honneur.

L'accueil que l'éminent Ministre a daigné nous faire, nous a vivement touchés. Il nous a écoutés avec grande bienveillance et nous a promis de nous faire l'honneur de présider en personne notre prochaine sête. Que Dicu exauce les vœux que nous faisons pour l'avenir de cet

aimable Ministre, dont l'éloge n'est plus à faire. Dix jours après, Sa Hautesse Essayed Hammond, Roi de Zanzibar, par une lettre autographe, a daigné nous conférer le Grand Cordon

de l'Ordre Royal de l'Etoile Brillante.

Avons-nous donc raison de dire que la vingt-troisième année du « Journal d'Abou Naddara » et la huitième de l' « Attawadod » nous ont porté bonheur? Oui, nous avons bien commencé cette année et nous espérons la consacrer tout entière, comme ses précédentes, à la fraternité des peuples d'Orient et d'Occident, car Dieu ne nous a pas créés pour nous haïr et nous battre, mais pour nous aimer et nous aider.

ABOU NADDARA.

### CONFÉRENCE D'ABOU NADDARA

Le Cheikh vient de commencer brillamment sa campagne oratoire de cette année. Le 11 janvier, à la salle des fêtes de la Bibliothèque Populaire, il a fait une grande conférence présidée par M. Pinet, devant un auditoire imposant. Beaucoup de nos confrères en ont parlé élogieusement, mais c'est au journal « Vaugirard-Grenelle » que nous empruntons le compte rendu de cette intéressante conférence : voici ce qu'en dit cet aimable confrère.

Les récents événements d'Egypte et le voyage de l'empereur d'Allemagne

à Constantinople et en Palestine sont des sujets pleins d'actualité. Aussi, les administrateurs de la Bibliothèque populaire, toujours soucieux d'offrir des conférences intéressantes, ont-ils eu la bonne idée de demander au Cheikh Abou Naddara une causerie littéraire sur les pays d'Orient. Nul plus que cet enfant d'Egypte ne pouvait mieux causer de la terre des Pharaons et de l'empire Ottoman. Ce sin lettré est né au Caire, sur les rives du Nil; son amitié pour la France, sa seconde patrie, n'a d'égale que sa haine pour la perside d'Albion. Dans un langage charmant, parsemé d'anecdotes forts spirituelles, Abou Naddara, après avoir été présenté à

قيمة الانتزاك سنويا فريك ومع جريدة إلى نظارة وجريدة التودد وعلاواتها فريك عرب للود وعلاواتها فريك عرب للموابع بوستة المجولة بجارية الحامدير بطوابع بوستة المجولة بجارية

الدبية تعارية مريدة سباسة الدبية تعارية مريها وقررها الدبية تعارية ما الواابونظارة المصري المنتج بعلم الواابونظارة المصري باريس بناره المحوفروا ما دي ممه الما



عدد ۱ بارلیس فی ه شوال سنة ۱۴۱۹ ا عدك يا جيل المسائع . يا رفيع البدائع . على في في الوافى وعولك الكافي . امرت بالعدل والانصاف . وعلت مافي القلوب من وفاق وخلاف. بفضلك يا مولاي نهضت. وعسونيك با الهي نشطت ، يُديد عنه الصحيفة . بارا جلية سنريفة . الإليس الفرض من انشاكها سبوي الدفاء بكل صدق واقدام . عن الموالى انبادالشرق اللام وتبانا حقوقهم. وسور معاملة الفيرمعهم ومع امراهم وملوكهم ومدح من نراه محيًا لهم من الدم القريبية ، ومن يناصل عنهم في مورة الانسانية . وتعييظ مقوفهم . ولفي عهودهم لوسيا معقوق الامة الاسلامية . ومعقوق خليفتها المعظم زى النمايل المرضية . ومن الونصاف النيا ذم من ميحور عليم ويظلم. اوليل اموالم وليتخدمهم. اويقورهلى بلادهم السميدة . ويصبحها بحلوله في ضيقة شديدة . ويسلطن عليم بحجة عايتهم . او تدنيه ورفع درجتهم. وارجوا لجرنالي هذا الله يحون المنصفاً لبنيه . من محبى ا الشرق واعاديه، ولافائدة فحالترة الكرار. والاشارة تنبي النبهاء الدخيار. وما الصحية العالم فيد كفاية المعلومية. وان المحمد في يا قراي بالأكم الصائبة ومقالاتهم المهية. بنان ماملة الغريس موالشرقين . من قيام وملائح فلا بانس من المحسن. منى الى ابدل الجهد في الدفاح. عنه في هذه السفرة ولجيد القرام . والحلي دوامها الناك . بصواب ومسرة ولماك . ولافلام . الرمالفام.

الدول الاوربية في الاقطار الشرقية والبرتفال يا بونطارة . لانهم في سبون جوريا معنرة القارى نها كك سعيد . قدمت لك رواج الزراعة والبخارة . فالدهالي بالمربي الفصير جرفالي الجديد . ورسيتك بصنعة لطافة المدورة بتكثر نفوذها وسطوتها المعربي الفصير جرفالي الجديد . ورسيتك بصنعة لطافة المدورة بتكثر نفوذها وسطوتها

على جميع اموره ، ووضّت كك القصد بصدوره ، فاسح لي الأن يا نوراليين . اسخفك من عربيتي الدارجة بكلين الان يا عربي كما هو كلا ظاهر ، في العربي العال مانيش ماهر : ولواني كما لا يضفاك يا عم ، احم الرقع والفتح والفتم والركات تعجبني ما عدا التوين . اما فضنا من الهرار وخلينا في الحجد المبين ، لان مرادي بالمقالة دى بلفتنا النوطلاحية ، وذكر معاملات بعض الدول الغربية ،

في اسيا وافريقة. ومين فيهم غدارة ومين عديقة فابدى بفريا اللي انا ضيفها من عدة طويلة . ومارية الموالها المرضية وعرفت غاياتها المجيلة . ورايتها تحب المسلين ، وتحتر جلالة ا مير المونين ، والدماكانوش ، انياد الثن يلقوها بالدولة الحبية . وينالوا الهة والعنا في تعليم لفتها الليبة . اقراديا افي تاليف " بنجه وموتيل"، طوال الذيل. وغيرهم من المؤلفين الغرت اوية المطام. تنبط وتنسرين عدمهم في الاسلام ورلى محفظهم لانه قالوا لحكومة المحهورية. اذا اردتى عدفام ستعراكي الوحنية. دخليه في دين الملين. ينور عقولم ويصحم مؤرس . ومأمورى فليا ونواها في منعراتها الشرقية بكل محية واعتبار. يعاملوا المونين كبارصفار ويجتزموا علاقاته الورية واصالم القلبية . لجلالة خليفتهم الاعظ للطان الدولة العمانية وكذلك الإلمان ولوانهم جداد في افريقا فالحق يقال. انهم بيماملوا كان مستعلم بغاية اللال وعلى سَان لا رايا هرفي المسائل الشرقية . يتحدوا في حل متاكلا مع الدولة الفرنياوية .. مانساش ضفل البجيك والبرتفال يا بونظارة. لانهم في مستمراته ببيسموافى رواج الزراعة والنجارة. فالدهالي بتزيد تروتها والدول

قمسرة بتمان لمات هذه قصيدة فريدة الزمان قد تغليا صديقتا المالرالمال الاي الفاعل مضرة التعيورلوس مك المعابوني الشهرمترم طلابين الهايوني رفعها الى العقاب السامية بناسة تهريعفان المكم اوص الح تسخة مهامد الدخوان بالاستانة الملية فابهت من موضوم ولطف اقوالها وفصاحة إلفاظها ورمتان ادرجها هذا تعالم كن اجمت عن ذلك لضيق المجال واقتصرت على نشر إبيانها التركة والعربية حق بها ليستدل القاري اللبيب على حسى معانى البافي ونهى منشيها البارع على ما الرئمان من المقال في الحصرة الناهالية اعرها الله والماها وبالله الهيق وعليه التكلان

وعليه التكاون وعلية والعربية والعربية والعربية التركية

کلری بوکون شهر صیام اولدی جهان برایسام مسرور وخندان خاص وعام عالم بودم جنت مشام

ابتدكيه ماه نوظهور

یارب اوستاهی برسرور نخسنده ایله مستدام

العربية تبارك صوم عاد بالين مقبلا عليك بخيريا اميرًا منجلًا تعلي وتطوي في تقي وعبارة وتخيى الليالي في الدعاً نوستكر سأك الهي ان يُديم بنبطة مليكًا على العرش استوى وتجللا



S. A. I. le Prince Schoan Seltenehi Maliki Mansour Mirza, fils de S. M. I. ie Schah de Perse.

جناب البرنس مكك منصور مرزا الحلل لا دیکاد سروری کیف حینا (ری الفرنسیس آخذین فی بجیل من يزورهم من مكوك وامرادالاسلام فرهين بالاقاته لوسياالدين ملك منصور مخبل حبولة خناه ايران السعيد سافت الخ تشف العود بالتشرق مجلمه وكان الذي من علي بهذه المنة السليمة من سنا ية الدكلار الحيال دولتور يوسف خان فشنفت مسامعي باقواله الدرية التي قدمُكُت بالحكم والموافظ فبهرت من رجاحة عقله وتوقد فكره على حلالة سنه كلى قلت لايستفري التي من معلق وهكرا ابأد الملوك والدّ فلا . فتكياعن عو الاسلام في الاقطار الشرقية والغربية ووصانى بالاتمرار على خطبي وكتابي إفي اظهار محامد الاسلام · اما نشاط سرورم وص اصفاه لحا عندذكري لجنابه العالى همة مولانا الخليفة المفظم في العلا شؤون المؤمنين فلاكيف وفدابصرت عدها الفرح والشر لائحًا على وجهد اللطيف. هذا ولم انا غران رسيت هذا صورته الوسيمة واخترقولي بالدعاء له ان المولي الديم المتمال يحفظه لوالده الحليل في صحة وسرور وكال

اما الطالبا حستنا يا اسفاه الأها لبتم كلام المستربول. اللي كان سيب انهزامها فحدّال الحبن المهول . فيلمني انها بنورة صاحبها الريطاني - على لحيث رايحة تقوم تاني . بدغذالقطار اللي بين المح الاعروي النيل . اما انا ارى الامرده سخيل، لاك الغرنسيس والروس مايخلوش دولة افريخة . تقم يدها على المالك الحسية. وغرزاك الجش ماهمتى ميان. دول الود في الحرب والميان .. والروسية كأن لها في اسيا مستوات اغلب سكانه اسلام. اغا بيقاملهم بغاية المدل والاحتراج والتاهدانهم ما بيقوموش عليها عليا كالهود ضيانكلتا. لايا مستقيمة وفي طريق الانصاف مسترة ند اما الوك الإثعلة فى متمريم الترقة . فلوندكوه في اول عدد من جريدتنا البهية. في الدعداد الحايم باذن رب المالمين . ندرج مالدينا من مقالات اغوانا الهنور

العالم المنافرة الجيدة المتانية النصيحة بنيويورك وتصفيا عددها الدول والثاني بكل مناطر فنتني لها دوام الدسترار ولصاحبراالنجاع لرى القارى في المتسم لفرناي من هذا المدر وفي العسم الفرناي المقابلة ترجمة اشتمار بدليمة مؤكية وفارسية وتركية وفارسية والقلام والنجاح من المولى الفتاع

A ce propos, nous devons rectifier une nouvelle publiée par les journaux spéciaux de l'Exposition, annonçant que le Gouvernement Ottoman avait accordé 15,000 €, et même 50,000 € pour la construction de ce Palais.

La vérité est que le Gouvernement Impérial à préféré traiter avec un groupe d'entrepreneurs et d'exposants, comme il l'avait fait à Chi-

cago et à Bruxelles.

Rappelons que le dernier délai pour la réception des exposants expire le 15 février.

On sait que, dans les circonstances douloureuses qu'elle traverse, l'Egypte a du renoncer à participer officiellement à l'Exposition Universelle.

Nous n'en aurons pas moins une section égyptienne très intéressante qui nous ramènera toutes les attractions de la rue du Caire en 1889,

de fameuse mémoire.

La section coloniale française sera une des merveilles de l'Exposition, celle qui certainement attirera le plus de monde. On y trouvera des reproductions des plus belles mosquées d'Algérie, de Tunisie, du Soudan et des Indes Françaises, des souks, des bazars, des attractions de tout genre.

### S. A. I. le Prince Schoan Saltenehi Maliki Mansour Mirza, fils de S. M. I. le Schah de Perse.

Nous publions dans la partie arabe de ce numéro le sympathique portrait de Son Altesse Impériale et nous rendons compte de la visite que nous avons eu l'insigne honneur de lui faire. Nous parlons du plaisir que lui a fait son séjour à Paris et de la joie que le Prince a éprouvée en entendant par nous que l'Islam fait des progrès rapides en Europe et en Amérique. Son Altesse Impériale nous a écouté avec un vif intérêt, lui parlant de notre Auguste Souverain et du développement de l'instruction, de l'agriculture et de l'industrie dans l'empire Ottoman.

### ABOU NADDARA A LA FÊTE MILITAIRE des Vétérans des Armées de Terre et de Mer de 1870-1871.

C'était la remise du drapeau à la première section de cette Association patriotique, qui compte aujourd'hui 65,000 adhérents. Le général Lambert, dont le nom évoque le souvenir héroïque des journées de Bazeilles, présidait, assisté des présidents des diverses sections et des représentants des Ministres de la Guerre et de la Marine.

Après la cérémonie imposante de la remise du drapeau, des éloquents discours prononcés par le général et le colonel Croissandeau et les beaux vers épiques de Léo Tess dits par Mme Comte, le Cheikh Abou

Naddara prit la parole.

Il salua la France au nom des Orientaux en général, puis des Ottomans en particulier ; puis il a parlé de l'héroïsme des guerriers français. de leur ardent amour de la patrie et du culte du drapeau, de ce drapeau qui fit triomphalement le tour du monde.

Le Cheikh changeant ensuite de ton, sit l'éloge du général Lambert

qu'il termine par ce distique :

Du général, l'éloge est dans toutes les bouches, Lambert est le héros des dernières cartouches.

Abou Naddara a réjoui ses auditeurs en leur montrant combien ils sont aimés sur les bords du Bosphore et du Nil et combien les vaillants défenseurs de la France sont estimés par les soldats victorieux de la Turquie. Cette allocution parsemée de vers élogieux pour les braves ensants et les silles charmantes de France sut close par une ode dont voici le dernier quatrain.

Vivent les vétérans de France! Les fils de l'intrépidité. Les forts remparts de la défense, Les héros de la liberté.

Inutile de parler du succès d'Abou Naddara, nos aimables confrères s'en sont chargés et le général Lambert lui-même, en reprenant la parole à la fin de la séance, a fait l'éloge du Cheikh et a parlé d'une façon touchante des sympathies des Français et leur amitié pour les Arabes, les Turcs et les Persans.

### CHEDID BEY, Consul général de Turquie.

Le nouveau Consul Général de Turquie, Chedid Bey Ilabeyene, est

arrivé à Paris et a pris possession de son poste.

Exerçant depuis plus de vingt ans les fonctions consulaires, Chedid Bey a laissé partout le meilleur souvenir et l'on se plait à vanter sa compétence, son affabilité et son intégrité.

Chedid Bey est originaire de Syrie et appartient à la religion

maronite.

### LA FRANCE ET ABOU NADDARA

Sous ce titre, notre aimable confrère français, M. G. Duchamp, consacre dans La Tribune de Montauban, un gracieux article au dernier ouvrage du Cheikh sur la « France et son Histoire, Paris et ses Expositions ». Le bienveillant écrivain termine son article par ces mots:

« Au moment où l'Angleterre allonge ses dents et menace d'avaler la France, nous sommes heureux de voir en plein Paris le Cheikh Abou Naddara indiquer chaleureusement aux Orientaux, les sentiments qu'ils doivent manifester envers la France, sa patrie d'adoption. »

La Redaction

G. DUCHAMP. Nos sincères remerciements à notre cher confrère de La Tribune.

### LITTÉRATURE MUSULMANE.

Nous publierons dans chaque numéro de l'Almonsef la traduction françaire de quelques extraits tirés des œuvres des philosophes, des écrivains et des poètes arabes, turcs et persans.

### POÉSIES MORALES (traduites de l'arabe)

Le savant vit éternellement après sa mort, tandis que ses membres cachés sous la tombe sont rédnits en poudre. L'ignorant est mort, même pendant qu'il marche sur la terre : il est compté au nombre des vivants, et il n'existepas.

Lorsque Dieu veut exposer au grand jour une vertu qui restait cachée dans l'ombre, il arme contre elle la langue de l'envieux. Si la flamme ne s'attachait pas à tout ce qui l'environne, on ne connaîtrait pas le parfum exquis de l'aloès.

Fuis une terre où tu es opprimé, et ne t'afflige point d'être séparé de ta famille. Celui qui est méprisé des siens et de ceux qu'il fréquente, fera mieux de visiter des pays étrangers, que de vivre au milieu de ses compatriotes. L'ambre brut est vil comme le fumier dans les lieux où il prend naissance; mais s'il voyage, chacun à l'envi le suspend à son cou. Le collyre est une espèce de pierre qui n'a aucune valeur dans son pays, et qui est foulée sous les pieds : voyage-t-il! alors il parvient au comble des honneurs et de la gloire, et on le pose entre la paupière et la prunelle.

Repousse par la patience les coups de la fortune, et espère en la miséricorde du Dieu unique et savant. Ne t'abandonne pas au désespoir, quand bien même la fortune perside te presserait de toutes parts, et qu'elle t'accablerait de ses traits inattendus. Songe que le Dieu très-haut a, pour te délivrer de tes peines, des ressources cachées à nos regards et à nos intelligences. Que d'hommes ont évité la pointe acérée des lances, et que de proies ont échappé à la gueule du lion !

Oui, j'aimerais mieux descendre des rochers du haut des montagnes, que de souffrir les reproches des hommes. On dit, Gagner sa vie est une honte; et moi je dis, La honte est de s'abaisser à des demandes.

\*\*\*\*\*

Perdre ses biens n'est pas une honte; mais perdre patience dans le malheur, voità la honte.

Combien de fois nous avons vu de ces hommes patients dans l'adversité, se mettre en voyage, le matin et le soir, sans posséder un dirhem; passer les nuits, à cause de leur état malheureux, à contempler les étoiles; et cependant avoir le rire sur les levres et la sénérité sur le front! Ils se gardent bien, dussent-ils périr de fatigue et de besoin, de demander au riche ce qu'il a dans ses bagages : tant ils savent s'observer, tant ils prennent soin de leur honneur!

La meilleure place dans le monde est la selle d'un coursier rapide; et l'ami le plus précieux est un livre.

Réside où tu veux, et acquiers de la science et des vertus; elles te tiendront lieu d'ancêtres. Certes, l'homme est celui qui dit: Voilà ce que je suis. L'homme n'est pas celui qui dit : Mon père a été.

La maladie est cachée dans l'amour, comme le poison dans le miel. Insensé! j'ai savouré l'amour, et, dans sa douceur, j'ai trouvé la mort!

Ne regarde jamais celle que pare l'éclat de la beauté, et redoute le tourment qui naît d'un regard. Oh! que d'hommes nous avons vus terrassés par l'amour, à cause d'un regard qu'ils ont un jour lancé par l'ordre du destin.

O toi qui t'exposes au péril et négliges les moyens de te sauver, tu n'échapperas pas à ta destinée: ne cours donc pas au-devant; mais ne demeure pas non plus dans un repos indolent. O toi sur qui vient fondre une infortune, sache que ton créateur a des graces cachées : tu en seras entièrement revetu, et tu les savoureras dans toute leur pureté. Les richesses ne consistent pas dans ces mots, ma terre, ma maison, mes biens; ni à dire, Jeune homme, mets la selle à mon cheval; jeune fille, étends mon lit. Mais il faut à l'homme, outre ce qu'il possède, une protection permanente de Dieu.

### BIBLIOGRAPHIE

Nons venons de lire avec le plus vif intérêt le livre si documenté que M. le ches de bataillon breveté Bujac consacre à l'histoire des événements militaires dont l'Egypte et le Soudan ont été le théâtre en ces dernières années : campa ne d'Egypte, campagne du Soudan, perte du Soudan, guerre entre l'Italie et l'Abyssinie, reconquete du Soudan,

Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un écrivain militaire aussi réputé par ses éruditions et par sa science des choses de la guerre, de très savantes et instructives critiques commentent les événements.

Nous noterons tout particulièrement la brillante discussion que provoque l'examen des faits qui aboutissent à la catastrophe d'Adoua.

Nous retiendrons aussi avec une toute spéciale satisfaction la constante affirmation des droits imprescriptibles du Sultan sur les territoires dont on voudrait le dépouiller et l'hommage justement rendu à l'abnégation dévouée et valeurense de l'armée égyptienne.

L'ouvrage de M. le commandant Bujac est certainement appelé à un

retentissement des plus mérités.

PREMIÈRE ANNÉE.

FONDATEUR

Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

PARIS

6, Rue Geoffroy-Marie, 6

## L'Almonsef

(L'ÉQUITABLE)

D'ABOU NADDARA

Nº 1. — 15 Février 1899.

ABONNEMENTS :

Un An 80 >

Pour toutes communications.

s'adresser au Directeur.



S. E. M. CONSTANS, Ambassadeur de France à Constantinople. S. E. TEWFIK-PACHA, Ministre des Affaires étrangères de Turquie.

S. E. M. DELCASSE, Ministre des Affaires étrangères de France. S. E. MUNIR BEY, Ambassadeur de Turquie à Paris.

ويتلونوني بالثانا ظرالحارجة العفاني الموبوكونستان فيرون الهوانه

### NOTRE PROGRAMME

Fidèle à son titre l'Almonsef sera équitable envers les amis et les ennemis des Orientaux.

Il excitera les sympathies des peuples d'Asie et d'Afrique pour la littérature, le commerce et l'industrie des puissances occidentales qui se montrent amies sincères des Nations d'Orient.

Mais il sera très sévère envers les Puissances européennes qui, sous prétexte de civiliser ou de protéger les peuples du Levant, envahissent leur pays pour les exploiter ou les asservir.

A chacun selon ses œuvres...

La Rédaction.

### A nos Lecteurs.

Beaucoup de nos lecteurs et abonnés nous ont exprimé maintes tois le désir de voir notre revue Attawadod paraître plus fréquemment.

C'est pour répondre à ce vœu que nous venons de créer un troisième journal qui s'appellera l'Almonsef (l'équitable) et qui est en réalité un dédoublement de l'Attawadod; si nous avons eru utile de chercher un titre spécial pour cette publication, c'est que, dans notre pensée, ce journal doit avoir une mission particulière, celle d'accueillir et de livrer au public les lettres que nous recevons de tous les pays d'Orient et dont nous n'avons pu jusqu'ici donner que des extraits succincts dans le Journal d'Abou Naddara et l'Attawadod.

L'Almonses est une tribune ouverte à tous nos lecteurs Orientaux qui ont à se plaindre ou à se louer de telle ou telle nation européenne.

Un évênement considérable et tout récent nous a décidé à opérer cette modification; c'est la main-mise audacieuse de l'Angleterre sur le Soudan. Déjà on annonce tout haut que ce premier attentat va être suivi d'un autre: la proclamation du protectorat britannique sur l'Egypte même; on prédit la suppression des tribunaux mixtes, on parle de la conquête de l'Abyssinie par les forces Anglo-Italiennes, etc., etc.

Nous allons donc assister à des événements très graves qui auront pour but de dépouiller les peuples orientaux et d'attenter encore aux droits légitimes et imprescriptibles de S. M. I. le Sultan, souverain de

l'Egypte et du Soudan,

A ces malheureuses populations de la Vailée du Nil comme à celle des Indes et autres pays, il reste un seul moyen de faire connaître leurs réclamations et leurs protestations; ce moyen, c'est la presse et grâce à nos trois journaux, elles pourront se défendre elles-mêmes et plaider leur cause auprès des nations amies et justes.

Nous publierons donc chaque mois:

L'Almonsef..... le 5 de chaque mois le 15

L'Almonsef..... le 15 Le Journal d'Abou Naddara.. le 25

C'est un gros sacrifice que nous nous imposons; mais nous espérons en être récompensé par la reconnaissance de nos frères d'Orient, groupés sous la bannière de l'Auguste Kalife de Constantinople.

Abou Naddara.

Le Gérant, G. LEFEBYUE.

### LES PUISSANCES EUROPÉENNES EN ORIENT.

لتاهافا يات الموبودلكار

Comme nous sommes l'hôte de la France, nous parlerons d'elle en premier lieu; d'ailleurs la France ne s'est-elle pas montrée l'amie la plus sincère et la plus désintéressée des peuples d'Orient? N'est-elle pas depuis François le l'alliée traditionnelle des Sultans de Constantinople? Dans notre dernier numéro de l'Attawadod, nous avons publié des odes à la France de très grands poètes musulmans de Syrie, d'Egypte et du Sénégal. Nous avons fait connaître les beaux ouvrages et les nobles paroles des colonels Binger et Monteil en faveur de l'Islam et nous pourrons prouver que le même esprit de tolérance et de sympathie anime les administrateurs français au Sénégal, en Gambie, au Soudan, au Congo et dans le centre de l'Afrique. La France a compris que par l'Islam elle arriverait à supprimer la barbarie fétichiste et l'anthropophagie et elle couvre de sa protection les Musulmans, en respectant soigneusement les liens spirituels qui rattachent tous les croyants au Khalife de Constantinople.

Bien que l'Allemagne soit plus nouvelle venue en Afrique, elle pratique les mêmes idées de bienveillance et de justice et c'est pour cela que nous avons vu plusieurs fois l'entente s'établir si facilement entre les Français et les Allemands pour régler les questions coloniales.

La Belgique et le Portugal suivent les mêmes traditions et les relations qu'ils entretiennent avec les populations indigènes ont surtout pour but la création de relations commerciales.

L'Italie, poussée par l'Angleterre, avait, pendant quelques années, nourri la pensée téméraire d'absorber l'Abyssinie; on prétend que, aujourd'hui même, les intrigues britanniques l'exciteraient à reprendre en commun cette tâche néfaste et à partager, comme une proie, toute la région qui s'étend de la mer Rouge au Haut-Nil. Nous espérons que cette œuvre d'iniquité ne s'accomplira pas et nous comptons sur l'amitié que la France et la Russie ont témoignée à l'empereur Ménélal.

La Russie, elle aussi, a de nombreux sujets musulmans en Asic, mais elle les a toujours traités avec tant d'équité et de douceur qu'on n'a pas eu à signaler ces révoltes qui se reproduisent chaque année dans les Indes anglaises.

Quant à l'Angleterre....
Nous n'en parlerons pas dans ce premier numéro; d'ailleurs nous aurons trop d'occasions de nous étendre à ce sujet et de montrer que l'Almonsef, bienveillant pour les bons, est impitoyable pour les méchants.

### L'Orient à l'Exposition

Nous nous occuperons désormais d'une manière toute spéciale de toutes les sections orientales à l'Exposition de 1900.

Prochainement, nous donnerons une vue du pavillon Ottoman qui sera construit sur le quai d'Orsay et qui sera une merveille de goût et d'élégance.

السنة النا لنة والعثرون جريدة وطنية مديرها وفرها الشيخ ب سانوا الونطارة بارسى ارج جوفرولمارى رم

ABONNEMENTS:

Edition de Luxe avec suppiéments et primes, 1 an. 26' »

Abonnement simple, 1 an. 10 n

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Che! J. SANUA ABOU NADDARA 6, Bue deoffroy - Marie. PABIS

عبعة الاشتراك سنوما فزيكف

ومع التودر والعلاوات فزيك وي

النقور شرسل المالملار لها

بطوانه بوستة اوبحوالة تجارية

درمان متى تغرق فى دموهك روهى اله واواه من هذه انكية انتى رجانًا بها انهان الدوت لرجتها الجيال ولحق الماس الاندهال عاجري من خراب السودان وتنسل بنيه ابسلاس الهوان وهل بعد فقد خرطوم وام درمان يكرمينى غيرمصريين . أنفُ من قالم لكونهم اخوانه في الجنس هذا العذاب الاليم والإحاكان ربنا يسلط علينا هذه الطائفة الاعية ماذا فعلنا ? ما قنا الدّ لدافع عن الاوطان اجله بين الاقارب والمحبين. وفي الطراق المروه بوفاة إرقاب عبيدك المسكين من مخالب هذه الوحوش الحرالفائين علينا نتدنس أراضنا الطاهرة اراض فتعوها الحلفا التقدس باسك وتذي بانوارك بالدين الحنيني برهنداد الناس وبطهم

قنا في المرة الاولى حيفًا المانًا هولا فعرفنا سومقًا صلام ويمضلك وممونتك حلناعليهم فنصرتنا وافنيناهم آخرهم ابن ذهب هذا الزمن وغنائه المفرجة ونصراته المتوالية ? رأياما بتى منهم حاملًا شابنة على عاتقه ووالأ لا بديد اين يدهب وبخن فرمون بالمنان خوالمرنا على اهلنا وناسنا وبكا وزقتنا هذا الظفر وطهرت الأضيناس هذه الجذرة الوسخة ظنناا لا اخوانا المعرس يتبعون مُثَلنا ويقتلون با ويطردوهمن واديهم وهناكك تعود لناالسيادة على ا وطاننا كا كا وكانت كلي ما البشع فعلم تخن قنا لسعرهم ونسقذهم من ظلم غائريهم وهم التحدوا سمهم وجلوا علياً باذلين ف ذلك النفس والنفيس باللمار صدور ذكاك من المقممالة

الفصل الناكى الفلاح والوسيفين سمع الفلاح أخرجلة من كلام إلى - يفين فقال له باللام عليك يابطل. ملامك على المصريين بحله الدانك الاعلت الخصيفة لعدلتهم بدلاً عن اللوم لان من خبت السروار الانكليزي حل عساكونا بين فارين فارين فارين المامهم وفاده من

عدد ، باریس تی ۱۰ شوال سند ۱۷۱۶ يامكين ياسوداني . الح سي للمويم عالى

المبرك مكاتبي الحنصوصي بأم درمان . بوفاة الى سيفان بطل السودان . كسرف المحلة الاولى عسائر الايكليز . وطردهم من وطنه العزير. وحاويهم العام الماضي في الخرطوم. اما اللانسان ! وإسفاه هذه المصيبة جادت ففطت على كل من يفدر على الديباميت المنتوم : وغير ذكك لما لم يرامامه مصية فات وينك ان دنوينا جيمة حتى استحقينا والدن. فقصد درفور املاً بالا يجد قوة كافية يعود يقاتل بها النائرين . كلن شاب الامل فرم بن درمان ليقفى فارعما يا مولانا برهك الولسة فانت ارعم الراعين ولعتى اخوته اللاتة وابناء الخيسة في الحرب فاردد عليه الحرك والكرب ولم يسعده حظه بدخول ام درمان . بل سقط امامها ميتاً داعياً بالنجاة للاوطان . فاريت كه اعل الخيرفية في سلك التقوة والدغوة ولا انفق المنفا اموالدًفي للوحث بل اجادو في لم عظامه . وعلواله جنازة حافلة تمهيد هذه البلاد النيلية وتحسين امورالعباد . تلق بمقامه . احتراماً له وحرا " لما دمله في حياته . من الذب عن الوطن والعي في تجاله. فسيت عني هذه الحادثة الرواية الصنيرة الدّنة بأسادة ورسمت على موضوعها رسم بديع كالمادة ينهمه العام والمفاص قاري الرواية وسامع حديث الانتخاص.

الفصل الاول الوسيفان منفرل قال ابوسیفین عند وصوله امام مدینة ام درمان -السلام عليكِ ايها المدينة الطاهرة كنت بالرمس مكللة بالمجد ومسسمة بالافراح والبوم اصبحت محنية الطهر مردمينة ذليلة آنة تحت ناف الامة الحرا فتوشي بالسوا والبسي المداد واخلى عنك المزعفر والمحر والملون والكي على ناكب وإمرائك وإجادك اسبود الوفى وفرسالنا الحريه الذين بأعوا انفسهم فدالك مبتغيين الموت في الشرف واضفين الذل في اللبودية والاسر هؤيد الرجال ? اين مؤيد الابطال ? ابن هونالابادة لعري لقد عاتوا وما يخلص بعدهم احد فنوهي نوهي ياام

ا اعتمديا الحى براسك على كتفى ويو تنظرُ الَّهِ الى بيرق السلطان خليفة الرمن سه فقال له ابوسيفين سه نع ارتعب موتي تخت كل بيرق الاسلام فابعدوا عنى بيرق الانكليز بيرق الظلم والمعدوان لا اله الدالله وسيدنا محد دسول الله - خ شرق شهقة زهقت روحه الطاهرة وصار الحاجنة النير

مقالة محودة زكية . في جريدتنا الولمنية

قال مستيها الجيل من الطف واظرف شباك وادى اليل نع بقى له ثلاثة وعشرين سنة شيخنا الونطارة .وهو يبين دسايس دولة الانكليز المكارة المدارة. وساحب جريدته أم ضرب مهول. وفازل بها على رمانه المستريول. ويا ما قال وعاد بالعربي الفصيح واللهان العادى ومدرا هوانة المصريين من شراددعادى . متى كان من امره ماكان . في ايام ابوالسباع والوالندمان وياما نصرفي الاول المتربول وفهاه عن ظه . وقال له انه اذا ما بالد الى التويه تطلع روحه من صمعه . فهذاكافه . ورج اردافم . وطرطرها للحام تعيير فَيْخُلُ فَي خَيِسْتُهُ مِيرُ ، لَكُوهُ تَحْدُ عَلِيهُ آلَدُولُ وكل الناس. اللي عرفوا اعال النيطان ده الخناس. ايه. رياً رضله عميم يا ويردى . عندالهيق بميض الوادى . وعيانك يا ابن النيل . ان الصبيطيل . وليس بلادك اول البلا ١٠ للى غارعلها المدورساد . بل بأما اقطار وعالك . ضاقت عليها المسكلا ، تم جاها النصر شمراردانه ، وحاطط ذيله في اسانه وبعو كدم الوقت يا عدور . وأناشايف ال المالة رايحة تطلع من دور وتدخل في دور . عندها الجراد الليان الاعريزاء ليشتم الفتلة ولي المسترفون زي البغلة. ده بلغنی انه سکرفی آم درمان متی اکل نمله. و خطبه مدهولة بين فيها جهله ولانه الادان كت كنا رسرلاره الخرفان. تبقى له السلطة فى السوران. وإن ا بوالحلم الساسى والمصرين . مالهُش نصيب مع المحتلين . يعني كان يقول لسردار الجراد. انفرد ياع العو المصري عكروالانكليزي صاد. بس ما يحت الموكرنب من دالكلام البادر كما بجكه. الظلم طبيعة في الانكليز واللي فيمنني ما بخلبه. اعلم يا بول ان اعالك دى كلها خاشوش . ومادام في الدول انصاف يطلموا فكالمك بوش. وكل الحاب اللي مسبته علط . وتكروتشوفي كما يخسروك الحبلد والسقط .

خلفهم وهدره بانهم اذا لم يحلوا عليم يسلط عليم رشاشاته الدينامينيه ولطيرهم بظنابلها ألتى اتتزل عليهم كالصواعق فأختار هوُيو المسكين استشهادهم على ايديهما ولى من علاكهم على اللي الكافرين وكرمن شكل منهم في محاريب بدون ملافعة عن نفسد وفيض تعرض صدرو لؤلسنة رماميم عن رفع الدمه في وجهم \_ عندها اعترى إلى سيفين الألعاش - فتخر عليه سعادة بطرس باشا عالي وقال في نفسه وكلات خطس طوله فسنده الفلاع وهويقول في نف ۔ يا رہے لطفك فيا قدريت قد عدم هلاالمؤس من الغ والمجوم والتعب - فرفع الوسيفين طرفي الحالسما وهوفي هيام ووجد وقال - تنم نع يا المعظم ياعوان ويا ايناً في فاليون ها الا لاحقهم على الديمان التطروني فاني على اتركم مجد الله الله عاابه هذا المنظر احلاً وسهلاً بالحواري المين المعدودة للسهداء الطلحين السن لتبشي بجنة النميم - فقال الفلاع في نعسه -يا بحقة ستانف الحواري صنيباً لمن مات سيدا هن خالى الى اللودد كروس وبطرس بالنا فاظرخا رجيتنا قابلين علينا أحذا حلم ام علم؟

الفعل التالث اللورد كروس ويطوس باننا والمدكورين قال اللودد كروم للفلام - بخن كما قاصدين ام درمان حكا نرفع فيها بيارضا هذه الايكلينة والمصرية التي ترايا حاملينها على مبنى جديد فابمرياك تلاطق هذا المكين الذي قلم الجوم فارعنالجانه - في قلب بطري باشا العلل ومسم دمعة سالت من عينه الحلوه وقال لنف \_ما اسور هذه الحالة سنتم قال للفلاح \_ امك هذا البيرة لحظة حتى اللى هذا المسكين باترد به روصه -فقال له اللودد كروميد لا تنب خاطرك - واخرج من جسم قرازة وليكي صعيرة وقريها من فم الى سين وقال - نقطة من هذا الخرالانكليري تحيى الميت - فرق الفلاح يداللودد كرومير وصاح قائلة - كف يكك لاتنجس علا المغرالطاهر بحرك المحرم الديس - عدها تبه الوسفين وقال لم - ا تركوني الموت بلحة - فقال له اللورز تروم - نحن الينا لخند صل لا ننا ا حبالك وعلنا وفاقاً عيلاً لاعادة الامن والثروة والالمئان التي ــ لمها الدواويش من السودان وعِنا عيننا خواد حك - فانتس الو سينين وقال - خلامى على يدالانكليز? الموت عندي رمسن منه - وقال الى بطرس باشا - هل ترى لى الحق فيا قلته ياسيديا مصرى ? - د اما الفلام فغال لالج سيفين -

Anglais qui les menaçaient de leurs foudres s'ils ne marchaient pas contre vous, Musulmans comme eux. Dieu seul sait combien de ces braves ont préféré tomber sous vos lances plutôt que de lever sur vous leurs épécs! Mais tu vacilles, ô mon frère. Qu'as-tu? (Il le soutient) Pauvre Soudanais.

Abou Seifen (les yeux levés au ciel). Oui, mes frères bien-aimés. Oui, mes fils chéris. Je vous rejoins. Attendez, attendez; je vois descendre du ciel les deux houris angéliques qui doivent accompagner mon ame au Paradis de notre Prophète, l'Auguste Envoyé du Maître de l'Univers.

Le Fellah (à part). Il les voit. Qu'ils sont heureux les martyrs de la foi! Mais qui vois-je venir vers nous dans cette heure solennelle? Est-ce une vision, est-ce une réalité?

### Ш

### Lord Cromer, Botros Pacha et les précèdents.

Lord Cromer (au Fellah). Nous allions, mon ami le ministre des affaires étrangères d'Egypte et moi, à Omdourman pour inaugurer un monument et y arborer les drapeaux de la Reine et du Khédive lorsque nous t'avons vu soutenir ce mendiant qui se meurt de faim et nous accourons à son secours.

Botros Pacha (essuyant une larme). Quelle misère. (Au Fellah) Mon ami, tiens mon drapeau en attendant que j'aille chercher de

quoi restaurer ce malheureux.

Lord Cromer (tirant une petite bouteille de sa poche qu'il approche de la bouche d'Abou Seifen). Une goutte de whisky le rappellera à la vie.

Le Fellah (repoussant la bouteille et criant à Lord Cromer). Ne profane pas cette bouche pure et sainte par ta liqueur maudite et défendue!

Abou Seifen (rouvrant les yeux). Laissez-moi mourir en paix.

Lord Cromer. Mais nous sommes venus pour te sauver. Nous représentons l'Angleterre et l'Egypte et nous allons rendre au Soudan le bonheur et la prospérité que les Derviches lui firent perdre. Abou Seifen (reprenant connais-

sance). Sauvé par un Anglais? Plu-

tôt la mort. (A Botros Pacha) Ai-je raison, o seigneur égyptien?

Le Fellah (à Abou Seifen). Repose ta vénérable tête sur mon épaule et ne regarde que le drapeau du Sultan, le Souverain Na. tional de la Vallée du Nil.

Abou Seifen. Ah! Oui, je veux expirer à l'ombre du drapeau de l'Auguste Calife de l'Islam, du Représentant vénéré de Dieu sur la terre. Loin de moi, loin de moi. cet étendard sanglant de l'Anglais cette enseigne de la tyrannie et du despotisme. (Il expire en disant:) II n'y a... d'autre Dieu... qu'Allah... et notre Seigneur... Mahomet... est... l'envoyé d'Allah.

Botros Pacha (à part). Pauvre Soudanais!

ABOU NADDARA.

### S. E. MUNIR BEY

Notre sympathique Ambassadeur, S. E. Munir Bey, est rentré dimanche dernier à Paris; il a été reçu à la gare de l'Est par tout le personnel de l'Ambassade et du Consulat général et par les notabilités de la colonie Ottomane.

Pendant son séjour à Constantinople, S. E. Munir Bey a été l'objet des marques réitérées de la faveur et de la bienveillance spéciale de S. M. I. le Sultan. Son fils, Djemil Bey, a été élevé au grade de lieutenant dans la cavalerie de la Garde Impériale.

Nous apprenons avec plaisir que notre excellent ami, E. Chesnel Bey, a été élevé par S. M. I. le Sultan, au grade civil de Mutémats qui correspond au grade militaire de colonel.

M. Abdon Boisson, rédacteur-archiviste au Commissariat général Ottoman, a reçu la décoration d'officier de l'Osmanich.

### AU

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aime VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh (Suite)

(Suite de l'Histoire du Théâtre national égyptien d'Abou Naddara,

Un jour, le Khédive, entraîné par le bruit public, voulut le juger lui

même. Il invita l'impresario et sa troupe à venir au palais de Kasr-en-Nil, et, à leur arrivée, laissa voir tout son plaisir.

A cette occasion, il avait préparé une fête comme il les aimait. Tout ce que la Cour, tout ce que la Ville avait de marquant était présent.

Le chef de l'opposition, le représentant des aspirations populaires et l'autocrate, le maître absolu et omnipotent allaient se trouver en présence pendant une soirée entière. On avait bien commencé, comment cela finirait-il?

Les courtisans n'étaient pas sans crainte à cet égard.

Quand l'éminent personnage fut admis à présenter ses plus respectueux hommages à l'auguste et puissant souverain, le Khêdive daigna sourire, lui offrit la main, pour qu'il la baisât, et, le présentant à l'assemblée, dit à haute voix :

a Voilà notre Molière égyptien ».

Un murmure d'approbation, respectueux mais sincère, prouva que la foule partageait l'opinion du chef de l'Etat.

Bientôt la fête battit son plein et la représentation commença.

Ge fut un enchantement.

Le programme, d'ailleurs, avait été choisi.

Prudent comme un homme d'esprit, Abou Naddara donna deux pièces badines, pleines seulement de verve et de gaieté. La troupe se surpassa. Ismail s'amusa, le laissa voir, et ceux mêmes qui ne comprenaient pas l'arabe, les étrangers qui ne pouvaient saisir les allusions, crurent devoir applaudir comme le Souverain. C'était dans l'ordre. Les bravos de cette heureuse soirée retentirent au loin, et aux félicitations que le jeune écrivain reçut, on aurait pu croire qu'en Egypte, il ne comptait que des amis.

Cet événement eut une immense portée pour le poète. Son talent était reconnu, consacré par le chef de l'Etat; on ne pouvait le discuter. Désormais, c'était la gloire sereine, dans tout ce qu'elle a de doux, de

solide et de grand.

La petite salle d'Abou Naddara s'en ressentit. Ce sut, dès lors, une rude concurrence que le théâtre Khédivial trouva dans cette humble scène, sans luxe et sans prétention, où ne jouaient que des amateurs, des jeunes gens instruits et saçonnés par un professeur tout à fait étranger aux traditions théâtrales. Au Mouski, sétalait un grand luxe de décors, de costumes et d'éclairage. Chez Abou Naddara, pas l'ombre d'ornements. Au Mouski, des acteurs connus, des étoiles venues de France et d'Italie, un orchestre d'élite. Comme spectateurs : le Khédive, sa cour, les ministres, les chambellans, les administrations, les consulats, le monde officiel, l'armée, la colonie étrangère, les voyageurs. Sur la petite scène : des bourgeois, le petit commerce, les employés, le peuple; mais, là, passait un souffle de patriotisme qui faisait tout vibrer.

Au lieu des grands écrivains de Paris, on n'avait que la prose ou les vers du patriote égyptien, mais on les comprenait. Aucun mot n'échappait à la finesse arabe; aucune allusion n'était perdue. On riait bruyamment sans qu'un étranger ent su de quoi. L'auteur, d'ailleurs, variait

ses sujets; il abordait les genres les plus divers, depuis la farce désopilante, la bluette sans prétention, le vaudeville de bon ton, jusqu'au drame et à la tragédie terrible qui faisaient pâlir et trembler les spectateurs. Il faisait rire, amusait le public, l'entrafoant dans les sentiers de la fantaisie, puis, changeant de ton et d'objet, châtiait le crime, vengeait l'opprimé, punissait l'usurpateur, l'accapareur, l'usurier, l'homme cruel, fustigeait le roué, le viveur, l'étranger avide, accouru de loin pour s'engraisser, s'arrondir et s'enrichir. Et à ses tableaux vivants, nul ne se méprenait; on plaquait les noms sur les têtes, on arrachait les masques et les déguisements; on mettait à nu les personnages, et, aux applaudissements frénétiques pour l'auteur, on ajoutait les railleries, les quolibets, les injures à l'adresse des misérables qu'il avait si énergiquement flétris. (A suivre)

ده ربا خلق تورولمد وحط الدنیا فوق راید ما ملقت تورین . فانت یا بول جیت تزاهم لیه ورکت کا قنین? والله انك طاء وقلم الحاب. وعاقبتك ومل وه ولما كلامك باسترنق البارلمان بانعيك مانيس منس وضامي حية . ا تفقت الدو البحرية. واخراحك من الديار المصرية. ده الونطارة حددكه منه . وانت عامل زي الطنود دى يا الكليز . من يوم ما شاف عيد على وطنه ا رسا يحقق ا ماله هذا المام ولعوص صرفهم . باسادة معاملة الحكومة المصرية لرجالها

هذا عنوان مقالة ريانة اطلمنا عليها في «اللمراعات الجديدة» الغراء فيقلنا منها المحلة الدَّيّة أنكرون افضال محريها المحترم: قال مفظه الله سه اشهد تعويدُ المها عرب مصرة الاستاد سذالنيرالنيخ الونطارة الذي عرفية فليسا أنه من رحال الملم واهل الفضل والنل فقدرية عق قدره وكان لم بين رجاله المنزلة المامية والمكانة المالية والقدو المعلى وها هوالان يرتع في بحبوجة الها والرحة ولاينكوغيرباده عن وطنه وبلاده لان الجل الحرديسي مفط راسه ومست سعبته وما احس ما قاله السفاعر في هذا المعدد ملادی وان جارت علی عرض

10

### ABONNEMENTS :

Avec la revue Atlawadod et suppléments... 1 an. 261 x
Abonnement simple, 1 an. 15 x

### LA MORT DE M. FÉLIX FAURE

L'Orient et surtout l'Empire Ottoman viennent de perdre un grand ami dans la personne de M. Félix Faure, Président de la République Française, qui a succombé subitement à une attaque d'apoplexie.

Personne, mieux que nous, ne peut parler de ses vives sympathies pour les peuples du Levant dont il a visité les pays. Avec quelle éloquence il nous a raconté ses voyages en Turquie et en Egypte lorsque nous sommes allé, le 31 décembre 1896, lui présenter le Salut fraternel de S. H. Essayed Hamed ben Thueni, souverain de Zanzibar et lui annoncer la venue du Grand Cordon de l'Étoile Brillante que Sa Hautesse lui envoyait en témoignage de son amitié pour la France.

S. E. Félix Faure, en nous chargeant d'exprimer sa vive satisfaction au regretté Souverain, nous a parlé en termes très sympathiques des nemples orienteux et des Princes qui les gouvernent

des peuples orientaux et des Princes qui les gouvernent.

Lorsque nous cames l'honneur de lui présenter nos hommages à l'Elysée lors de notre retour de notre second voyage à Constantinople, notre illustre Président nous écoutat avec intérêt lui parler de Notre Auguste Souverain, S. M. I. le Sultan et de l'impulsion que S. M. I. a donnée à l'instruction, à l'agriculture, au commerce, aux finances. à l'armée, etc. M. Félix Faure nous exprima ses sympathies pour la Turquie dans les

mêmes termes qui viennent d'être si noblement traduits par S. E. M. Constanst, ami personnel du défunt et qui sont la tradition de la politique française.

Que Dieu, au pied du trône duquel nous sommes tous égaux, répande sur la noble veuve et les enfants qui le pleurent le trésor de ses consolations. Qu'il leur donne la force nécessaire pour supporter l'irréparable perte d'un époux si dévoué, d'un père si affectueux.

Que le Maître de l'Univers accaeille parmi ses élus dans ses célestes parvis l'ame pure de ce mort illustre. Il priera encore pour la grandeur et la gloire de la France et pour la prospérité de ses enfants.

ABOU NADDARA.

### LE NOUVEAU PRESIDENT

Nous publierons dans notre prochain numéro de l'" Almonsef" le portrait et la biographie de S. E. M. Loubet, la nouveau Président de la République française. En attendant, nous avons l'honneur de présenter à Son Excellence nos sincères félicitations. Puisse la France, cette mère glorieuse de héros et de savants, être sous sa présidence aussi heureuse et prospère que notre cœur le souhaite. A. N.

### PAUVRE SOUDANAIS!

Voici le fait qui nous inspira cette scène dramatique et le dessin qui la représente.

La parole est à notre correspondant particulier d'Omdourman.

A. N.

Abou Seifen, l'homme aux deux épées, ainsi que son nom l'indique, est un des plus valeureux Emirs du Soudan; il prit part presqu'à toutes les plus grandes batailles de la première campagne où les Anglais furent battus et chassés du territoire des lions noirs du désert. Il s'est battu héroïquement à Omdourman où les troupes britanniques eurent la victoire grâce aux soldats égyptiens et aux mitrailleuses Maxim.

Considérant comme fratricide de tuer des Egyptiens, ses frères en Islam, il suivit les autres Emirs à Darfour où on espérait trouver des forces suffisantes pour reprendre les hostilités et déloger les Anglais de Khartoum et d'Omdourman. Cet espoir déçu, l'Emir Abou Seifen revint chez lui pour revoir les siens avant de mourir; car le cœur brisé de douleur et le corps exténué de fatigue, le malheureux voyait la mort s'avancer à grands pas vers lui.

Mais en route, l'Emir rencontra des connaissances qui, les larmes aux yeux, l'informèrent que ses trois frères et cinq fils qui se bat taient parmi ses troupes étaient au Paradis où ils recevaient la récompense des martyrs. Abou Seifen se résigna aux décrets du Tout-Puissant et recueillant tout ce qui lui restait d'énergie et de force arriva jusqu'à Omdourman, sa ville natale.

Mais la douleur de perdre ceux qu'il chérissait, le désespoir de ne pouvoir venger sa patrie qu'il aimait et la faim qui lui torturait les entrailles l'abattirent. Il expira en invoquant les bénédictions du Très-Haut sur l'Auguste Calife de l'Islam, Souverain de la vallée du Nil. Des gens de bien en eurent pitié et l'enterrèrent près des siens en priant pour le repos de son ame.

Que notre poète arabe eut raison de dire : « Nous vivons dans une époque si pleine de tristesse, de souffrance et d'humiliation qu'il



fant plaindre ceux qui demeurent dans cette vallée de pleurs et envier ceux qui la quittent ».

Puisse la fin malheureuse de ce héros, t'inspirer, ô vénérable Cheikh Abou Naddara, un touchant poème et un dessin émouvant.

Que Dieu te protège, o vaillant défenseur de l'Islam! Amen.

AL GUENDI.

A. N.

Que nos lecteurs d'Orient et d'Occident nous accordent toute leur indulgence pour la scène et le dessin que nous consacrons au fait relaté par notre correspondant particulier du Soudan égyptien.

I

### L'Emir Abou Selfen (seul).

Salut, Omdourman, Ville sainte! hier couronnée de gloire et rayonnante de joie, aujourd'hui courbée sous le joug britannique et acca-

blée de douleur. Teins d'indigo ce qui te reste de mosquées, de minarets et de maisons et que tes enfants renoncent au vert, au rouge, au jaune, an blanc et ne se drapent que de noir. Tant que le Soudan gémit sons la domination anglaise, ses fils et ses filles doivent porter le deuil. Le coup affreux qui a frappé notre malbeureux pays a retenti jusqu'à Stamboul et le mont Mokatam s'est écroulé, Peui-on survivre à la chute de Khartoum et d'Ondourman? Ce malheur nous fait, héias! oublier tous les autres. En quoi avonsnous péché pour mériter de si durs châtiments? Aie pitié de nous, Dieu clément et miséricordieux, et délivre tes sidèles croyants des griffes de leurs rouges envahisseurs: ce fut pour briser leur joug infame et pour les chasser de la terre vénérée d'Egypte que nous avons pris les armes. C'est en son nom que nous déclarons la guerre aux Anglais, en ton nom sacré, ô Dieu des Grands Califes de l'Islam, de ces Califes Augustes qui, en conquérant cette vallée du Nil, l'ont éclairée par les rayons de Ta foi et guidée dans le sentier de la rectitude par les maximes divines du Coran.

A la première campagne, ô Tout Puissant Monarque des Cieux et des Mondes, tu nous a accordé la victoire sur nos ennemis. O beau et resplendissant souvenir de cette époque glorieuse, reviens à ma mémoire! Oui, oui! Je revois nos Emirs intrépides à la bataille d'Obeid où dix mille Anglais avec le général Hiks et son Etat-Major mordirent la poussière! Au cri d' « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah» nos chefs triomphants comtemplaient le camp couvert de corps ennemis, et ravis de joie, ils offraient des actions de grâces à Allah, Dieu des armées. Ah! ce ne fut pas seulement le général Hiks et ses troupes qui tombèrent sous le pointe acérée de nos lances meurtrières, d'autres armées anglaises furent défaites par nous. Plus de trente mille de ces rouges démons furent expédiés au royaume du feu éternel, où les tyrans, les envahisseurs sont condamnés à subir les tourments les plus atroces et les plus horribles à cause de leurs iniquités sur la terre. Nous avons chassé du Soudan ces hordes barbares et nous espérions que nos frères d'Egypte allaient suivre notre exemple et purger leur chère patrie de ces sauterelles rouges qui l'ont profanée. Mais quelle honte! Les Egyptiens que nous voulions sauver de la tyrannie britannique se joignirent à notre ennemi commun et vinrent nous battre! Insensés! Ils exposaient leurs poitrines à nos lances et servaient ainsi de boucliers aux Anglais qui joyeusement contemplaient de loin ces combats fratricides.

H

### Le Fellah et Abou Seifen.

Le Fellah (qui entendit les dermières paroles d'Abou Seifen l'accoste et lui dit). Tes reproches sont justes; pourtant, si tu connaissais la vérité, tu plaindrais mes frères d'Egypte au liea de les blamer. Les malheureux avaient derrière eux les machines insernales des



عدد > ماريس في ٥٥ سنوال سنة ١٤١٦ فخامة الموسيولويه رئسس لجهورية الحديد

على مراتينا على صديقنا المرموم فلكس فور رئيس الجهوية وكذا المباريا بتولية خليفته الموسولوبه المحترم وماوعانا به من تزيين عدد " المنصف " المابل برسم فحامته وترجة عاله وفي الصغية الرابعة من هذا العدد يري مضمة القاري الشرقين في عالب الإحيان مظنون فيهم غير عاليتحقونه من لنجيب صورة هيئة تهيئة نواب الامة واعضا النانو لجنابه الساعى وقت انتخابه ادام المولى بقاه واويوه مايتناه على القار الدباطيل ولافتل بين اغنالها قصلا باحتفارهم اخار الاستانة العلية

غدسس الفراء والمنتركين ما اتخذته من تقدد حرائدك لنرا دين بهذا الكرار مكون لم فرص فى استدامة اطلاعم على اخبارك فالجميع بهنيك على حسن مقاصدك الانسانية ويجومن المولى عروجل من المساعي وقد البهجناعيا من صدور مريدتك الحديثة واستطن تسميها بهذالكم در المنصف، متى يفصل بين الهدى والغير ونرجو المتابرة على هذا المعم المنبوطة كذا وقع لدى الماس موقع الآلة السيارة تستطيع ال قذب عن الام الشرقية المفدورة

فى مقوقها وحريبها مع بعض الام الاوروبية كذا تفقه كباتي الشرقين والدليل على تاكيد مقالنا دوية انبهاركند من الاوروباويين المقيمين هنا عاسمعت بترجيده في عدد ادد المنصف ، الدول من كلام جاهير شعراد العرب وتجتهد الدون مامورية على مضرتك إن توضي ابين وضوح ال سودالماعى والاخلاق وكرمن حكومة افرنجية مستدية الشرقين وليكون ذكك احتجاجا ف احتلالها باقطارهم نعا يصلنا من مكاتبنا الحنصوصي بدار السعادة حواب متم بالفراع بقدنهم واتساح نطاق تروتهم مع انها هي المضيق والفقرلان ستصونا تعريه حتى ذكون فرطما في اي فصد ترقرانا ابتلوا بسلطها عليم والحذق يفه . ويسرنانعاك إنها الاستاذ بان ما نشرته بالفرنساوي سننأت تعداد محاسن جناب الموسيوكونيطان سفيرفونيا الجديد بالاستانة العلية قد خابله الجبع بالاستحان والقبول واعتنى در اللوك العمالى " الزغر بترجته باللغة التركية والعربية بابدح اسلوب استالاً وعانزيدك على بدايها الشيخ، هو ان ناسنا هناغير خاف عليهم اعتبارك لبسراية الالنزة وللاواوب نطارات الخارجية أوالمعارف والمستعرات باراسى والملنافك المنابرة ومنهم الكترار وفي كرطمب جريدة الكوك المتالى المنير الدّ تحال تك يل در التورد ، على الموزج در جريدة إلى السوع بالمحافل السياسية والعلية وبهذه الكيفية ازدادت الحاد ، ها المهم التأمم بعضم وجمعها فيك المسلون محبة ولمترامًا لمداخعتك عن معوقهم وتجميلا عند داس كل عام . فيك المسلون محبة ولمترامًا لمداخعتك عن معوقهم وتجميلا مذا وحين رودة در المنصف ، تبادر للافكار ان بهذه مناه مند فنيا الله لا يوال جهداً في نقل بعض عمل من خطبك التي تلقيها كل فيك المسلون محبة واحترامًا لمدافعتك عن معوقهم وتجيلك المامن المرام وحس الاستقال لدى الحضرة النادانة

دوللوا المعدرا لاعظم وناظر الحارجية الرفح وبلنفى ان ارجاب السعارة وكلمن سكن دارا لسعادة من الغرسيس طرب ما تفضل به مولانا السلطاق الاعظم من لطب المقال وكريم الفمال فى فرنسا ومندور المحترم وتفائل جميع الناس بالمنبعن هذه النطفات الناهانية واستبشروا بنجاع عامورية مناب الموسوكونسطان سفيرفنسالدى دولتناالعلية مأدف ل .... ن

الاسطول المتالي

انبأت اخبار الاستانة العلية بمن الدولة المتأنية على انشا عدد كبيرين الدوارج لتعزيز فواها البحرية وايسالها الى درجة من المنعة والقوة تضافى عفلة الدوية قوتها البية الى تهدلها امراطورالالمان بانها في الطبقة الدولي بين قوات الدول الاوروبية وهيامسي عيد وداي مديد نتني ابرازه قربًا الى ميز الفعل مفطأ لمكانة السلطنة العيانية وحرصا على رفعة مقامها

وقد قرامًا في الجرالد المتمانية اليضاً ان الحكومة السية قد وعيت عس بوارج هايونية الحاجنوي بايطاليالتحويلها الى الطرز الجديدوليها بالمدَّافِ الحديثة وهي ذالم مودية. واتارتوفيق. وفتم بلند. ومعين ظفر وعون الدلد ) هذا وان الدرارة السية السلطانية الصادرة بهذاالنان قدانارت بابتياه دوارج حديدة تعزيراً للاسطول العيالي وابلاغه الى درجة متناهية في المناعة تحفظ للدولة العلية مهابتها وسطوتها وتكفلها صدالمطام الاوروية عن الترمل في سنوونها

عذا وبلاكان الجيش من الدولة بنزلة اليداليني من الجسم كان الرسطول بثابة البداليسري وهو لازع ضروري لها مصوصا في عصرياهذا الذي اصبح التعويل فيه على القوة المحرية اكترمها على البية في الحروب العظيمة والحرب الدميركية الدسبانية الرالنواهد على ذلك وهذا الذي ادريته ملة جلالة المتبويه الرفع الذي لدينمفل لمرفق عين عما به قوام الدولة وصلاح الزمة فاصدر الله الله امره المطاع بتعزيز العطول الهابولى وزيادة قواته وتسليحه بالمخترعات الحديثة جريا مع الزمين وحفاظا على مهابة سلطنته ومنعتها . وفقه الله قدّم للجيه مالذ وطاب من المأكل والمنزب وبعدها خرج المويو الماكل ما فيه رفع سناك الدولة وعز الاجة وسمادة البلاد ومنو الرعية العنانية عماء سخت ظلمه الظلل بالخيروانوعاد ر العالم الوغرالصادر بدينة نيولورك بأميركه)

خطبة من خطب الحافظاوة مضرها حاك افذي ليفي مكاتب «اللوك العمالي» بالرس

قدنشرى المفير المومي اليه بريارة مولانا السلطان عزلهم بسراية بلاير المامرة في موكب حافل بديع المشكل يستحق النقل معمويًا بحوايتي السفارة والقنصلانو الجزال وتوابعه وكذا ما يوجد من ضابطان السفينة الفرنسا وية المركزية باستنول وقد نكب دوللو الهيم بك مقدم السفراد بالمابين الهابولي لامدمضرة المنيرفي عربات شاعانة فاخرة بوك يقدمه خيال سلطانى ويتبعه اربية قوامية والى ذكك انطة سواري واستقبال النزى لحندية كان الحرس التامانة الممرة وقدم الى الامتاب التريفة دوللو منير باشا الباش تشريجي الشهر محطاطاً بالياورات القيام. اما مولانا الخليفة مفظه المولى فقدمتن على سفيرفينيا بجن التزميب وجميل القبول ولطيف التعطفات ولماتشرى بالمتول بين يديد عرض على الدعيّاب اوامر توظيفه سفيلً والقي على المسامع السلطانية الجليلة مقالدٌ بين فيه الارتباط الحبي المنين بين الدولين ناتي على بسص ما الداه قال ١١ المردقات القلية ١ لق لم تبرج والبطة لغريسا بمالك جلالتك السية المحروسة قد معى عليها فروك ولرتي . علاقات ودّية راسخة على حوائد الدولين لما لدى الطرفين من الرمانة والتقة في بسضها تولدمها تحية تبت متى ابعة الزمن فى دورانه فبحت ولم تُلَمِّتُ عا عسى ان ترى الإيام من المحوادث. وامنية مكومة الجهورية رن العروة مستديمة المثانة للدولين تزداد قوة وانضماماً وللا كلفتني يبذل الجدفي السعيعى بلونه المراد الدان لا يمن الحصول عي ذلا الدّ بسأية مولاناً السلطان وتقتى فى تسطفات جلالك تتم ماموريتي هذه . فعمل في نفس اميرا المؤمنين من ذكك المقول سرور زائد ولعابه بقولم الكريم ال مظه الالكران يرى العلاقات الودية الرابطة لتركياً وفرا سندية المتانة قوية الاركان وتفض على حضة المنير بالفاظ عذبة واتف على بديع نياهته ورفع سياسته وسائله ال يقل سلامه الحاجناب رئيس الجهورية الوفخ ويولك له محبته ودعاده لفرنسا بالمروالمحيد. ترارت التشريعات وبعدها دخل الفير بقاعة الاستراحة حيث كونسطان السفير الموجي اليه بالموك من سراية يليز العامرة والمسيقة الخاهانية تصدح بالدم الفرناوي وفحاليوم هينه زارمهمة السفير دولتلو رضت باشا المدرانوعم فقدم له ارباب الوظائف الرفيمة ولماعاد للارالسفاره زاره

S. R. M. Constans a rendu ensuite visite au Grand Vizir S. A. Rifaat Pacha, qui lui a présenté les hauts fonctionnaires des Affaires Etrangères.

Rentré à l'Ambassade, S. E. M. Constans a reçu la visite du Grand

Vizir et du Ministre des Affaires Etrangères.

Nous croyons savoir qu'on a été vivement touché à l'Ambassade de France et dans la colonie, des paroles si bienveillamment sympathiques que S. M. I. le Sultan a adressées à la France et à son représentant. Ces sentiments de haute estime sont d'un bon augure pour le succès de la mission que l'honorable M. Constans est appelé à remplir en Turquie.

### LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

### Au banquet de "l'Africaine"

Nos simables confrères parisiens, dont les rédacteurs assistaient à ce somptueux banquet, en ont rendu compte dans leurs journaux respectifs et en parlant du discours qu'y a prononcé notre directeur, ont dit ceci:

« Le discours d'Abou Naddara a eu un tel succès qu'une chaude

ovation fut faite à l'orateur. »

Mais nous disons que si nos amis de Constantinople et nos ennemis de Londres se trouvaient à ce banquet patriotique, les uns auraient sauté de joie, les autres écumé de rage; car les éminents orateurs qui prirent la parole au dessert, ont chanté les lonanges de la Turquie, son amitié séculaire pour la France, et blamé l'Angleterre et sa jalousie envers la République dont nous sommes les hôtes.

MM. le général Lambert; L. Brunet, président de l' "Africaine"; le baron de Ravisi; Brunet, député de la Réunion, Vivien, conseiller municipal, et Solières, rédacteur à la Patrie, nous ont vivement touchés par leurs éloquents discours qui furent très applaudis.

Notre directeur Abou Naddara se leva alors et, avant d'adhérer au désir exprimé par tous ceux qui l'ont précédé, d'adresser la parole aux dames, il parle longuement de l'Egypte, de la ruine et de la désolation que les Anglais y sement depuis qu'ils y ont mis les pieds. Il proteste énergiquement contre le protectorat britannique sur le Soudan, en démontrant que la vallée du Nil est une province de l'Empire Ottoman et que S. M. I. le Sultan est considéré par tous les Egyptiens comme leur Souverain National. En comparant la loyauté britannique à la française, il dit qu'en 1865, la France, après avoir pacifié la Syrie, s'en est retirée sans même réclamer des dédommagements, tandis que la perfide Albion, entrée en Egypte sous prétexte de remettre l'ordre qu'elle avait dérangé par ses intrigues, s'y est installée en dépit des engagements solennels d'évacuer, après avoir rétabli l'autorité du khédive. Le Cheikh célèbre l'entente cordiale entre la Turquie et la France et, selon sa bonne habitude, fait le panégyrique des dames présentes en prose et en vers et termine ainsi :

Je ne suis pas un vil flatteur, Je ne dis que ce que je pense. Vous inspirez à l'orateur, La poésie et l'éloquence.

Si du Parnasse, j'ai l'accès, C'est vous qui m'en ouvrez la porte, Afin qu'un toast en vers français, Au général Lambert je porte.

Et maintenant voici le toast qu'il a prié les dames de lui inspirer en l'honneur du général:

Du haut de notre Pyramide, Hardi, j'ai célébré Kléber; Mais ce soir je me sens tímide, En voulant célébrer Lambert,

C'est que plus d'an charmant poète, Son éloge a déjà chanté, Et de laurier orna la tête De ce lion de la liberté.

Pourtant, le général m'inspire, Par son aimable et noble aspect, Comme homme et soldat je l'admire, Et pour lui, grand est mon respect.

Je pourrais donc lever mon verre Et dire à ce guerrier loyal, Que la France doit être fière D'avoir un si bon général.

Notre ame à tous d'espoir est pleine, Allah le réalisera ; En deux ans l'Alsace-Lorraine A la France Lambert rendra,

Inutile de dire que le Cheikh eut des compliments chaleureux, surtout

par le beau sexe qui le proclame son poète.

Le banquet a eu lieu le 11 février, au Central-Hôtel. En somme, une brillante soirée, un bal plein d'entrain, grace à l'organisation de M. Simon, président de la Commission des fêtes de cette respectable Société.

### A la fête de "Funion universelle"

L'abondance des matières ne nous permet pas, à notre grand regret, de rendre un compte détaillé de la brillante sête de l'Union universelle d'Encouragement pour le progrès des sciences et des arts industriels, dont notre directeur est Président d'honneur. Nous dirons seulement que cette fête du travail a eu un immense succès, grâce à son intelligent et infatigable directeur et organisateur, M. Ribaud de Sant'Agata, qui a fondé cette Société appelée à rendre de grands services au développement du commerce et de l'industrie de la France à l'intérieur et à l'étranger. Des discours éloquents ont été prononcés par le sus loué M. Ribaud de Sant'Agata, renseignant le public sur le but et l'utilité de sa Société, par le cheikh Abou Naddara, sur la loyauté de la France et l'iniquité de l'Angleterre en Orient, par M. Urbain de Saint-Front, qui a rejoui l'assistance par son esprit humoristique, par M. Pellerin, sur le rôle de la France en Egypte, et par M. Ch. Mensy, sur les hautes vertus et les qualités supérieures du fondateur de l'Union universelle. Quant à M. Gimpel, le sympathique secrétaire de la Société, il a agrémenté de beaucoup de traits d'esprit et de mots aimables la lecture du palmarès.

Tous ces orateurs distingués ont été acclamés et chaleureusement

applaudis.

Toutes nos félicitations aux lauréats en général, et en particulier à M. François Capelle, maire de Wignehies (Nord), dont le président sit le juste éloge dans son discours.

Tout le monde a regretté l'absence de S.E.M.G. Leygues, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, qui, à cause du deuil national, n'a pu présider cette sète, ainsi qu'il l'avait promis à M. Ribaud de Sani'Agata et à notre cheikh Abou Naddara. LA RÉDACTION.

ب فستكرفض مديرها البارج صديقنا محود اهدى ركيا وننظرمنها الجيا الدتية قال. قد رايت مناكن المجول في بيمن الحاء بادلس اعلايا ليلن فيدا لشيخ الونطارو انه ريد القاء خطية عن احوال الحالك العقانية والمارات والاخلاق الاسلامية واللمتين العربية والتركية وعن الترقيات العلمة والتجارية الشرقة. وإن هذه الخطبة يكون القادها في المتخانة الرهلية الشرق. فذهب في الله الميئة لذلك للحالمي المذكور فوجدته علوا بالنسا والرجال والجوو والرهيان والعلا والدرياء وجم غفيرس كاب المصعف وارباب الجرائد. عام التيخ الوبطا رو وهو لديس لباسد الملي حامل نياشينه العديدة والتدا خطايه اوي بالتنامعي حلالة الحضرة السلطانية وذكر محامدا لحلافة بلسان طلق ابان فيد للعوم مزايا الدات الرضية المقدسة واهتأم الجناب الارفع الملوكي لبستنون اللادور على تفقد احوال العباد ودويه بالليلوالها رعلى مهاج والسداد وما اقترن عساعيه الحللة وعواطفه الحزيله من العران متى ان رجاد من كان جال بجنبى قد القت الى وقال واللم اقبل ال الكون عماناً كل افتخاريه

HUITIÈME ANNÉE

J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rue Geoffroy-Harie, PARIS

## FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef L'Attawadod d'Abou Naddara

(Si les peuples fraternisaient, le paix serait universelle).

Nº 2. - 5 Mars 1899

ABONNEMENTS:

Avec le Journai d'Abou Naddara et Supplements 26 »



### S. E. M. LOUBET

Au nom de nos compatriotes Egyptiens et de nos amis de l'Afrique centrale, nous joignons nos sincères félicitations à celles que les honorables Sénateurs et Députés ont adressées à S. E. M. Loubet, nouveau Président de la République française.

Dans le prochain numéro de l'Almonsef, nous donnerons son sympathique portrait encadré par un article de bienvenue. En attendant, nous sommes heureux de pouvoir offrir des aujourd'hui à nos lecteurs orientaux ce croquis représentant S. E. M. Loubet, acclamé par MM. les Membres du Parlement à l'issue du Congrès de Versailles.

### LETTRE DE CONSTANTINOPLE

Afin de consacrer dans notre dernier numéro de l'Abou NADDARA une place suffisante à la nécrologie du regretté Président Félix Faure, nous avons dû ajourner au présent numéro de l'Attawadod la lettre suivante que nous avions reçue quelques jours avant ce triste événement :

### Mon cher Directeur,

Vos lecteurs et abonnés ont vu avec plaisir la nouvelle combinaison de vos journaux qui nous donnera l'occasion de vous lire plus souvent; nos félicitations pour cette amélioration. L'idée de choisir le titre de l'Almonsef pour votre nouveau périodique est assurément ingénieuse; on ne peut qu'approuver votre bonne pensée de donner à la revue Attawadod le même format qu'au Journal d'Abou Naddara, ce qui permettra chaque année de relier ces trois publications en un seul et même volume. Nous comptons que dans la revue Al Monsef vons défendrez valeureusement les droits des Nations Orientales opprimées ou exploitées par certains peuples européens et que vous vous attacherez à saire connaître en Occident notre littérature et notre culture intellectuelle et morale.

Vous montrerez que les Orientaux sont souvent mal jugés, mal appréciés et que quelques Gouvernements européens entretiennent perfidement ces fausses idées, ces calomnies mêmes, afin de se ménager des prétextes pour intervenir dans le Levant et y insinuer leur influence politique, sous le fallacieux prétexte de propagande civilisatrice.

Votre article élogieux sur le nouvel Ambassadeur de France, l'honorable M. Constans, a été traduit ici dans nos journaux en turc et en arabe; il a produit un heureux effet. On sait à Constantinople que vous êtes personnellement bien vu au Palais de l'Elysée et dans les Ministères, surtout aux Affaires Etrangères, à l'Instruction Publique et aux Colonies.

Le Kewkeb Osmani, le vaillant journal turco-arabe, publie des extraits des conférences et des discours que vous saites presque chaque semaine à Paris; la lecture de ces improvisations vous attire les sympathies des peuples Islamiques dont vous plaidez si chaleureusement la cause et dont vous glorifiez l'Auguste Khalife.

Voici quelques détails sur la réception de S. E. M. Constans par S. M. I. le Sultan.

L'ambassadeur de France s'est rendu à Yldiz-Kiosk dans les voitures de gala du Palais; il était accompagné de tout le personnel de l'Ambassade et du Consulat général et des officiers du stationnaire La Bombe.

Ibrahim Bey, introducteur des Ambassadeurs, était venu prendre à l'Ambassade le cortège qui était précédé d'un piqueur du Palais, de quatre Cawas et escorté d'un peloton de lanciers. Les troupes de la Garde Impériale rendaient les honneurs.

S. E. Munir-Pacha, Grand-Maître des Cérémonies, entouré de plusieurs aides de camp, a introduit l'Ambassadeur auprès de S. M. i. le Sultan, qui lui a fait le plus gracieux accueil.

En remettant ses lettres de créance, S. E. M. Constans a prononcé un discours dans lequel il a parlé des liens d'amitié qui unissent les deux pays; nous tenons à citer le passage suivant :

« Les relations cordiales qui lient la France à l'empire de Votre Majesté sont plus que séculaires : fondées sur une communante d'intérets, facilitées par une confiance réciproque, elles se sont développées. transformées en une amitié solide qui a survécu au temps et a triomphé des événements.

« Le Gouvernement de la République désire que les liens qui unissent nos deux pays s'affirment et se resserrent encore. Il m'a invité à consacrer tous mes efforts, toute ma sollicitude à cette œuvre qu'il me sera agréable de poursuivre. »

M. Constans a ajouté qu'il comptait sur la haute bienveillance de Sa Majesté Impériale pour le soutenir et l'encourager dans l'accomplissement de sa mission.

Le Sultan a répondu en affirmant que son plus grand désir étaiaussi de voir maintenus et resserrés les liens d'amitié qui unissent la Turquie et la France. Il a cu des paroles particulièrement flatteuses pour M. Constans, dont il connaissait et appréciait les talents, et il l'a prié de transmettre à M. le Président de la République l'assurance personnelle de son amitié et de ses vœux pour la grandeur de la France.

Les présentations curent lieu ensuite et M. Constans fut amené dans un grand salon où des rafraichissements lui furent servis; puis le cortège a quitté le Palais, pendant que la musique Impériale jouait la Marseillaise.

قيمة الاشتراك سنوط فريكن ومع السنة الإولى جريدة سياسية الدبية تعبارية مديرها وقررها المنتخ بع سانواابونظارة المصري المنتخ بع سانواابونظارة المصري باريس بنارج «جوفروا ماري نمه» جريدة إلى نطارة وجريدة التودد وعلاواتها فكلك سنويا "شرسل المامدير بطوابع بوستة اومجوالة عارية

> عدد ، باريس في بازي القمده سنة ١٤١٦ تفامة الموسيولويه ويسالجهورية الغرنساوية

سبعان مقل القلوب والاحوال . وعري الاعود في بحر قدرته وسوالباري النعال. يحلهذا كاحكمته اختضت، ويعلى ذاك وهوالعليم يكل ما برز ونبت . فلا اغترار بشب مالإيام . ولا ا نبهار با تنيره اللئام. فلادوام لذا ولا استمار لذاك مافى النيب اقريب من الم البصر . وكل هذا عن افكاريا مستر . تجي الويد الرئيس الحيم الموى اليد ما ينوف عن عشرين سسة الامورطيق الارادة السية · رغاعت صدق اوكذب جارية بلاتوان لوتوفضها القوة ولو اجتمولها كل البرية ١٠ مسى كنا ساسين برأي رجل شهم ساير على اسلوب رفيع . واعوزج بديع ، ما نشعر إلا والريام فجمتنا فيه ، وعاكما منتظرين ما دهاما ويو عالمين بطاهر يومر ويدخافيه . فكيف يركن الحب الدنيا ويعتر برجاريها الكاذبة ولم نعتر با تعظنا به الليالى من الاوامر والماهى. بل الكل فى غفلة وعاكلت له درهى ان احسنت وعظك الحاس احست فهوعن المقال ماهي اخذفي تدابيرالو برخيه . ولم يدري ان من مفرحفيلً لاخيه كان حتفه فيه

هذا ولم نلبت ان قد من المولي علينا برئيس بأخذ بذمام جرورية الامة الغرف وية - يسوس امورها اعلى سياسة ويسبح افعاله على منوال من احسن من سلفه وهو ان الفتى من يقول هانا ذا تخامة الموريو إميل لوبه وماكانت الإلحظة حق النظي المسألك واليوم نراه مجدا" في تتبيب الجدوتهدية ماطال مأنارعباره متى امتلنا سروراً ولبشري وقلنا قد عوضا لما فقدياً واحس بوننا نرى الطالع بهيجا" وكان الناس الهوا داي منه عميم الرهالم صدق طويته وعالمي همته وحذقه بقدومه السكينة وحسم التهور وارتضوا بالاقة اليهم قائن الاعوال من حس المستقبل ونرحولهذا الرئيس الجليل السياسى المجازياس ارائه الصائبة لانالم تركه هة سؤى الاصلاح والخنان الامة وهدوها وازريا رعلو قدر

فزيا وتتوية الملاقات الحبية بين الدول الحبية وتنفيذ من اللها وقع شوكة من عساه ال ينظر اليها بنير اعتبار ووقار واليوم ظهرلها اشراق شبس سعده بامثال الدولة البيطانية لحكومة الجهورية المحية وسمته لها في مقوقها في سالة مسقط كاستفعل دلك للقاري في محاطبتنا باللمة الدارصة ونفتول ان الما معرفة بالمويع مندكان نائب الأمة في دار المذوى فم تسرفت بقابلته حيث كان رئيس الوزارة ونا لمرالداخلية م كذا في اتناء رياسته مجلس الساتو ١٠ ما هو خلا ينكر في حسن ماريته وظريف الملتقي ينبئك ذكك لوح صورته الق اثبتناها هنا لن تر على وجهه شمامنة ويدكير بل يحفه التواضع وفاية الطرف وقدقيل فى الاعتال القديمة التواض فى الشرفي اشرفي من الشرف . وإذا ساقتك الصدق الى مجلسه ولسمام مدينه الملور حكم ومواعظ توقن ال سعادة فرياتكون براسته وقوده لها . أما ترجية حاله تزيد اعتباره بدنه بلغ الشرف بصلاقته لابالنب وقدا جادالتاعرميت قال كن اين ما شئت واكت ادما

يننيك مضمونه عن السب

ليس المنتى من يقول كان إلى

الزند ا صله من عائلة فلاحة ثم بلغ من اجتهاره في تعليم العلوم ال مارس ابرج المحامين بدينة مونتيليار ولمان ونباهته التخبوه شنج البلد، ثم رئس مجلس عموم شودى الله المدينة والى بأريس سنة ١٨٧٦ وهو ابن عانية وَلِلاثِينَ \_ نَهُ فَلَ فَي عَالِ السياسة وأنتجب نائي الامة تم عضوًا لمحلس الساتو بالاستى هنالك استهر

الاسم متى صار من امره ما حار من رئاسته مجلس الوزودا ومها ألى ديائة الساتو وانتقل الذن كا علتم الى ديائة الجهورية فتمنى لجنايه المناح وحسن الطالع واسترارهك احسن لمريق الانه من يليق بهذه الوظيفة الجللة

ا خيار دارالسمادة والسيادة

نقلاً عن حريدة المتعرفات الحديدة المصرية المراد امتدحت اغلدا لحائد الاوروية الخطة الحيدة التى اتبستها الدولة العلية في اخطاع المصاة بالمن واخاد تلك الفتنة التي لم تقرلها قائمة الإ بدسايس بعض الدول الوخرى الطاعة الخداعة وقا وهم يشيعون اليوم بنهم ال حمايه العالى ستخذ ما أنوالله اعترفت كلها مان الدولة العلية لم تضعل الدما يجب عليها فحاشل عذه الطروف المدلهه وانها لم تتجاوز مدود هذا الواجباعى الاطلاق

لماسة عيد الفطر المارك تبريع جلالة مولا فاالطان الوطم بتلقاية لبرة ولمية وافرة من الغنم لتنفق على المعراد في قرية الكاغدخانة بجوار دارالمادة واصدر جادلته ايضاامر بنقل الحجاء البحاريين والمحقدين مجانا الحاجدة وتوزيع ممذار كافي من السكرعلى الجنود السلطانية كا هالمادة

اتصل بنا انه قد انتهى المحت الأن في تقرر شروط الماهدة س الدولة الملية وحنومة الصرب على ما يوافق مصحة الطرفين وسترل خلاصة هذا البحث الحامجلى لوكار للتصييق عليه ا رسل اكثيرون من وجها الارفا وُوط في ولايات الروكي

عريضة تلغزافية الى جلالة مولانا السلطان الرعظم يظهرون فيها شدة تعلقهم وارتباطهم بالدة العلية المحيدية أيدها الله وهذا برهان قاطع على بطلان ما يشيمه اعلاء الدولة الذين يزعمون ان لعولاً الاقوام لالصفو حيه لدولتهما السورُ فيل لا تعجل تعولُ الرعدُ اللَّم بعد ذكات من التاعة والجارة - قلت - بني يني بتهفلت على وتعيلي متل هذه الاراجيف والربهامات

اصدر جلالة مولونا السلطان امره ببقل لجنة حاصة تخت ريًا ... ملالته وتكون مؤلفة من اربعة اعضا العضو الدول منهم صاحب الدولة رضا باننا والى الافلا القا واعلاد مايان لراحتهم الدعظم امير الجبل الداور يختا نحنا من صنع التريخانة در اللفرافات الحديدة »

### ا خبا رمص المحروب نعة مشكورة

سمما كلوما بدور في مجلس عال ١ن الجناب العالي الخذيوي ادام الله عزه في صمور . ونجه في سمود . لدينتي لمرفة عين عن التا على المصرين لايتياط قلوبهم به وتعلق نفوسهم بسدته وترضه كل فرصة لانهار ما لخينه صدورهم بتشيد رنية واقامة المتفال ويور جنابه المالى داعاً لوسخت قصة لعل يخصه بد فيته لهما تنطوي عليه نف الشريفه من ميله اللريم اليهم وانعطا فدالجيل نحوهم به عليه من ولادة ولى المهد سبيلا الى اظهارهذا الليل بانشاء مدرسة عية النفع لاباء المصريين يطلق عليهااسم ولى المهد ويكون الانفاق عليا من مختصات ولاية العهد حق ينب الدمير الجديد نيكون اول منة له في صحيفة اعله ال ياشر ا مورها بنف

ويود فضلا المصريين انعيم نفع هذه الملاسة لوباهم ان تكون ماصة بتخريد المعلين منها من يقع عليهم النتخاب من فيها و طلبة الجام الازهر او دار العلوم ادعام تعليهم بها لدن البلاد في حاجة الى كثرة المعلى اكثر من حاجتها الى تعلم المبتدئين . ونحن نسال الله ان يجمل إيام الجناب المالى وولى عهده كلها مشرقة اشراق الكواك والنجوم. با الدواب والملوم (مصباح الترق)

حوارتي واخياري بالمخاطيه موالماري قال ـ حات يامنصف من تحايفك حات. ولذمامع الملوك والذوات. دى حرانيك ياسيد اللطاف، طار صيبها من باريس لرلي حل قاف، ومقالات المنصف ولتودر وإلى نظارو. بطمنها في الظالم بتلهم المظلوم بالمراعة باحضرة القاري ? ماعليه اسامحك واستملك اخباري - قال - يعم ياسي الشيخ المقلت عليك ، ده انا عبدس يديك ، ومدهى في حرايدك مدم ميد. بقى سديا نورعينى سد. طيب إذى رخاك على رئيس وناظر النافعة حالا وذلك للبحث في تخصيص اراضي ساسبة الجهورية الجديد ? سقلت - اقراد اول مقالة المدد رسكان المهاجرين المساين الذين يفدون الحاللاد العمانية ده تستفيد سه فالحلع عليها وقال سه احسنت بالشاذنا ا عدى مبدلة مولانا السلطان يأجيل. بقي الموسيو لويه على راتك رجل فاضل هالم نيل . يا هل تري زرته وهنيته كا علت مع للافه المحومين ? - قلت - لالان المحمرال بيوم كاتب يدم

au milieu des chaleureux applaudissements et des acciamations enthousiastes des honorables représentants de la nation. Ecoutez :

» Il y a trois semaines environ, dit M. Delcassé, un agent du gouvernement anglais se présenta devant Mascate et, sous menace de bombardement, somma le sultan de retirer la concession qu'il avait faite à la France d'un dépôt de charbon dans une des criques de Mascate.

a Le sultan nous demanda de lui rendre l'acte de concession. Nous refusames. Alors il déclara la concession annulée. Cette situation soulevait une double question de fond et de forme.

▲ La France n'a jamais voulu porter la moindre atteinte à la convention de 1862. Cette concession d'un dépôt de charbon ne méritait pas de susciter tant d'alarmes.

 L'Angleterre n'a pas tardé à reconnaître que les droits et les obligations de la France et de l'Angleterre étaient identiques, la France pouvant avoir légalement un dépôt de charbon, comme l'Angleterre. Satisfaction nous était donnée ainsi sur le fond.

« Quant à la forme, le gouvernement de la reine a exprimé au gou-

vernement français son profond regret de l'incident.

Alors que certains journaux, heureusement peu nombreux, le soulignaient comme s'ils voulaient savourer d'avance une humiliation de leur pays (Applaudissements), la chambre a observé un silence dont le ministre la remercie; elle voit que la France n'en a pas moins eu une prompte et complète satisfaction. »

### LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

Le Cheikh a bien commencé ce mois; il a fait deux discours consécutifs, le 4 et le 5 mars, aux Agappes fraternelles du Temple de l'Union et de l'Honneur, 80 couverts, et au banquet patriotique de la 10e section des Vétérans de France, 120 couverts. Dans leurs compte-rendus de ces brillantes réunions, nos chers confrères de Paris ont bien voulu parler du grand succès qu'ont en les allocutions d'Abou Naddara, nous les remercions en son nom. Et maintenant, voici les sujets qu'il a traités en ces deux soirées, où il n'a pas oublié ses trois patries hien-aimées : l'Egypte, la Turquie et la France; il les a célébrées et glorifiées.

### Aux Agappes Fraternelles.

Inspiré par les éloquentes allocutions des Frères J.-H. Gaches, P. Vibert, Lefèvre, Morin et Felumb, le Cheikh, a qui on avait donné la présidence d'honneur, a fait un discours sur la fraternité universelle sans distinction de race ni de culte et du devoir de tout homme de cœur de combattre les superstitions populaires, le fanatisme religieux et les aversions nationales qui divisent les humains. Il a terminé son speach par ce toast en vers :

Vive la Franc-Maçonnerie Oul fait aimer l'humanité. L'honneur, la gloire, la patrie, Les vertus et la liberté!

C'est au Grand-Orient de France Qu'Elle préside les savants. Qui luttent contre l'ignorance Le plus grand fléau des vivants.

Ses ennemis sont innombrables. Armés, payés par les tyrans. Mais ses amis sont formidables, Et ce sont eux les conquérants.

Par sa sagesse et ses lumières, Par sa justice et sa bonté. Elle combat ses adversaires. Amis, buyons à sa santé.

### Au Banquet Patriotique.

Les paroles éloquentes de M. Lenugue, président de la Société, les vers sublimes de M. Levèque et le gracieux speach de M. Paul Allonge ont enchanté Abou Naddara et ressucité sa fantaisie. Il a parlé avec enthousiasme de la valeur des soldats français et de leur bravoure et a terminé son discours par un toast chaleureux aux dames, dont l'aimable confrère de la « Patrie » a bien voulu dire ces mots flatteurs :

« Comme toujours, le Cheikh Abou Naddara qui est de toutes les fêtes a fait un compliment en vers aux dames et a prononcé un discours patriotique qui a en les honneurs du triple ban. .

Nous parlerons de la conférence que le Cheikh a donné à l'institution Graillot le 12 mars, dans notre prochain numéro. LA RÉDACTION.

### LA LITTÉRATURE MUSULMANE.

Ayant publié dans le dernier numéro de l'Almonsef des traductions de poésie arabe, nous donnons dans celui-ci la version de quelques vers turcs et, s'il plait à Dieu, nous offrirons à nos lecteurs, dans notre prochain numéro des extraits de poèmes persans en français, afin qu'ils aient une idée de la beauté et de la richesse de la littérature de l'Islam.

### Sur les Perfections de Dieu,

### PAR HUSREV-CHIRIN.

Que des louanges et des expressions de reconnaissance envers Dieu, précèdent et terminent sans cesse nos actions! envers ce Dieu qui, tout impénétrable qu'il est à l'homme, sc manifeste sans cesse à nous par tout ce qui existe; qui n'a point de commencement; que rien n'a précédé; qui verra la fin de tout et qui ne finira jamais. Créateur adorable, qui a tiré du néant le jour et la nuit, qui est le principe de la vie, qui a donné l'existence à tout ce qui est périssable comme à tout ce qui est incorruptible; substance pure, dont la puissance a créé les deux mondes avec la même facilité, la même promptitude que nos yeux jettent un regard; intelligence infinie qui connaît toutes les créatures, même les plus imperceptibles qui rampent sur la terre ou au fond des mers; qui, toujours prête à nous écouter, entend tout, et pour qui les prières les plus secrètes sont des cris perçants qui frappent ses orcilles attentives. Au milieu des sombres ténèbres de la nuit, la perspicacité de sa vue aperçoit le pied de la fourmi aussi distinctement que si la nuit était éclairée par le slambcau du jour. Les deux mondes soumis aux lois de sa volonté suprême ne s'écartent pas même d'une ligne dans le mouvement qu'elle seur prescrit. L'esprit se trouble lorsqu'il ose tenter de remonter vers le principe de cet Etre incompréhensible, qui n'en a point et dont la sin nous est également inconnue. La nature de notre

ame, ce rayon que nous tenons de lui et que nos sens ne penvent apercevoir, nous explique le mystère de son invisibilité, et l'immensité du monde qu'il gouverne nous prouve son existence. Ensin, Dieu est lui-même le commencement et la sin, l'intérieur et l'extérieur de tout. Tout lui appartient, tout vieut de lui, tout est en lui.

#### PRIERE DIEU

PAR JAHIA-EFFENDY.

Viens à mon aide, Dieu de Miséricorde, mon éternel refuge. J'ai perdu la route qui conduit vers toi. Je n'ai même pas la hardiesse de me prosterner en ta présence. Une mer de crimes m'a submergé; que deviendrai-je si tu ne me tends une main secourable? Froid à la vertu. à la piété, je suis tout de seu pour les œuvres d'iniquité. L'oubli de tes bontés, le crime et la révolte sont devenus mon culte; j'ai passé ma vie dans des plaisirs frivoles et dans le mal. Quel sera mon sort lorsque je descendrai dans le tombeau. Comment pourrai-je m'excuser sur ce qu'on m'imputera si justement! Grand Dieu! tous les péchés de ton esclave te sont connus. Scul tu peux l'en absoudre. Me confiant en ta miséricorde, et répandant des larmes de pénitence devant ta majesté divine, puis-je espérer que le Maître de l'Univers se laissera toucher par les gémissements d'un scélérat? Ah! dérobe à la vue le livre de mes crimes, ou plutôt, efface-les de la même main que tu les y as écrits. L'enfant peut-il fuir les mamelles maternelles? Puis-je ne pas recourir à ta clémence? Daigne, Seigneur, la rendre inséparable de moi. Lorsque mon ame aura abandonné mon corps, des amis, touchés de ma perte, me pleureront; ils m'accompagneront même jusqu'au tombeau. Mais, ces derniers devoirs rendus, chacun s'éloignera et retournera chez soi. Mais toi, ô mon Dieu! daigne m'assister en ce dernier moment, et m'accompagner dans cette triste demeure; daigne m'y réjouir par la lumière de ton amour, et dissiper par elle les ténèbres du désespoir.

اخدك بطاين علون ١٠ ت اله اللي متغول اليون رول اغاالنهر الدتي يتين لي يوم ا قدم له احتماليه . في العالم المحتفظية في المحتفي المحتفي المحتفي وتخفته مخطاب وشيه فيه من عدى وباليانة عن أنيادالشرق الاتحاد . ووورت الى ازوره واقدَم لحانه السابى. قصائد مدمة فيه من اخواتي السنكالي والمصرى والتامي سناعرين اخوال . والحين مسلو اله عن بدى قصايد تهالى والمرب من غيرك ياسي لنيزيت الترى ها ماعتنا في العلوم ويسالتنا في ألحرب ? دي جريدة اللعراعات الم المصرية . زادت عجسنا فيها لنقلها مقالاتك الوطنية - قلت-. واسعوما في العماري بالعدي بسرالشرقان وقل لد فحسر التصرواعلى و . عاط عدوه الايكلري الله

6; Rue Geoffroy-Marie, 6

### ABONNEMENTS:

Un An. 10 :
Avec le Journal d'Abou

Naddara, ses suppléments et l'Attawadod Un An 30 >

Pour toutes communications, s'adresser au Directeur.

### S. E. M. LOUBET

Président de la Bépublique Française.

Nous sommes heureux de pouvoir donner à nos lecteurs le portrait de S. E. M. Loubet, nouveau Président de la République française. On remarquera sur ce dessin combien la figure du chef de l'Etat respire la loyauté, la bienveillance, la noblesse des sentiments et des idées, qualités que l'honorable M. Loubet avait déjà révélées lorsqu'il était président du Sénat.

S. E. M. Emile Loubet est ne le 31 décembre 1838, à Marsanne, dans le département de la Drôme.

Après avoir fait ses études juridiques, il s'inscrivit au barreau de Montélimar; il s'y distingua tellement que ses concitoyens l'élurent maire de leur ville le 4 juillet 1870. Membre, puis président du Conseil général de la Drôme, il se présenta aux élections législatives de 1876 et fut élu par 13.925 voix sur 14.336 votants En 1877, il fut nommé sénateur par 11.000 voix.

M. Loubet a été successivement Ministre, Président du Conseil, Président du Sénat et partout il s'est montré l'homme politique sincère, bienfaisant et intègre par excellence.

Issu d'une famille de paysans, S. E. M. Loubet a conservé une prédilection pour les questions agricoles et il aime à retourner dans sa campagne, auprès de sa vieille mère, agée de 86 ans, qui habite encore la métairie familiale.

M. Loubet a épousé la fille d'un marchand de fer de Montélimar, M<sup>lle</sup> Picard.

Il a trois enfants: une fille mariée à un magistrat,

# صورة فخامة المئ ولويه رئس جهورية الغراوية S. E. M. LOUBET Président de la République Française.

M. Soubeyran, de Saint-Priest; M. Paul Loubet, jeune homme de vingt-six ans, qui était chef-adjoint du cabinet de son père au Luxembourg et un enfant de sept ans, né lorsque M. Loubet était Président du Conseil et Ministre de l'Intérieur.

L'élection de S. E. M. Loubet a été très favorablement accueillie par tous les journaux étrangers et ils se sont montrés frappés de la rapidité et de la facilité avec laquelle s'était effectuée la transmis-

sion des pouvoirs.

Cette impression démontre que M. Loubet sera à la hauteur de sa tâche et que, tout en apaisant de douloureuses dissensions intérieures, il saura maintenir l'intégrité des droits de la France contre les tentatives de l'avidité britannique, qui sont, à nos yeux, le grand danger de l'avenir.

### Nos félicitations.

M. le général Bailloud, l'aimable chef de la maison militaire du Président de la République et secrétaire général de la Présidence, ayant eu la bonté de nous informer, par son honorée du 2 mars, que les nombreuses occupations de S. Exc. M. Loubet ne lui permettaient pas, en ce moment, de nous fixer un jour où il lui soit possible de nous recevoir, nous avons adressé à Son Excellence une respectueuse lettre où nous avons eu l'honneur de lui exprimer les sincères félicitations de nos frères d'Orient et leurs souhaits de bienvenue. Ces félicitations et ces souhaits ont été gracieusement accueillis.

On nous annonce quatre panégyriques arabes pour M. Loubet; nous aurons l'insigne honneur de les présenter à Son Excellence à peine ils nous parviendront. Arou Naddara.

### LE GOLFE D'OMAN

Depuis le succès qu'ils ont obtenu dans l'affaire de Fashoda, les Anglais ne mettent plus de frein à leurs prétentions et à leur morgue. Si cela continue, la France ne pourra plus faire un mouvement sans que la jalouse Albion ne proteste aussitôt.

En voici encore un exemple : le Gouvernement britannique s'est depuis longtemps adjugé un protectorat fictif sur la côte de Mascate : on ne voit pas sur quel droit repose ce protectorat qui n'a jamais été, que nous sachions, consacré par l'approbation de l'Europe.

Dernièrement, les Anglais ont voulu établir un dépôt de charbon et un centre de ravitaillement sur un point du littoral de la Mascate. La France a alors demandé à l'Imam qui gouverne ces territoires de lui céder à bail un port du golfe d'Oman pour y créer également un dépôt

Fureur de l'Angleterre! la côte de Mascate doit appartenir exclusivement aux Anglais, puisqu'elle est baignée par la mer et que toutes les mers et tous les océans — au dire des politiciens britanniques — constituent l'Empire exclusif de Sa Gracieuse Majesté la Reine Victoria.

Aussitôt le Gouvernement des Indes envoie un bâtiment de guerre devant Mascate et le commandant menace l'Imam d'un bombardement identique à celui d'Alèxandrie et de Zanzibar. L'Imam a naturellement cédé devant la force brutale et veut retirer aux Français la concession.

Pendant ce temps, fort heureusement, les affaires britanniques s'embrouillent en Chine : la diplomatie anglaise ayant cherché à mettre

Le Gérant, G. LEFEBURE,

la main sur les chemins de ser de l'Empire du Milieu, la Russie s'appuyant sur des traités antérieurs, s'est opposée à cet a caparement; maintenant, le constit diplomatique est officiellement engagé entre la Russie et l'Angleterre: nous espérons donc que, cette sois, la Grande Bretagne sera obligée de modérer son orgueil et de résrêner son humeur accapareuse.

Une autre question fort grave sa d'abord se poser entre Londres et Saint-Pétersbourg, celle de l'Afghanistan, si, comme on le dit, l'Emir de ce pays est à toute extrémité. La Russie, qui a poussé son chemin de fer jusqu'à quelques kilomètres de Hérat, peut s'installer en un clin d'œil sur le territoire Afghan et menacer la frontière occidentale de l'Empire indien.

Tout cela devrait donner à réfléchir aux Anglais et leur montrer que l'Impérialisme de M. Chamberlain pourrait bien conduire la patrie des Jingoïstes à des complications très périlleuses.

L'excès en tout est un désaut et l'Angleterre abuse, en vérité, de la patience de l'Europe.

### LA FRANCE TRIOMPHE

(L'affaire de Mascate).

Oui, mes chers la France, la Puissance amie, triomphe dans l'affaire de Mascate, grace à la haute sagesse et la ferme énergie de M. Delcassé son éminent Ministre des Affaires étrangères. Veuillez prêter une oreille attentive aux paroles qu'il a prononcées à ce sujet au Parlement français

طواد بوسية اوبحوالة بحا

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA

6, Bue Geoffroy - Marie. PARIS

السنة الغالثة والعير

### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26 n

Abonnement simple, 1 an. 10 »

عدد به فاركس في ١٤ زي القدده سسنة ١٤١٦

المحرال الحسيس. الليف عهد الهدي مات ه أمُ دروان فطيس . وقورا اصابعه بيهم ورمولما بع الطاهري بحراليل. دي حادتة شنعة نشري الحرائيل. فإ اطلت على هذه الفعلة البسمة صوريت الحادثة المدكورة . بني اسم يا قاري يا نورالين . حديث اللوردسالبوري والمفريين . رام الخصه لك بليحتى الا اعتيادية . من غير قافية اغابالفاظ فكاهية قال غول الى مهول وها لمايلين باللوددسالبوري في الحبور مقا احرياً امر الونظارة كاليجب - قال مهول ، في الفحر دخلنا ذي الحرامية اورة سالبوري وخطفناه من فرشه بصنعة لطافة - دال عول - ده كان يهلوس م قال بهول ــانا المذت بالي من كلامه وفائره حرفيا يا اخ-ده كان بيزعق ويقول در اخرجوا من هنا يا فنساوية . ما تدخلوش هناك يانساوية ، ابعدوا من النامية ده ياموكوفية . البلاد دي ماهيش بلاد الولم . دي بلاد ا يا المكليزو \_ كانها خدم وعبيد للله فيكطورية ولياكان » - قال غول وهويفصك - صدق من قال ا صلام القطيط كلها فيران . ١ تعوسالبوري الله بيفتكرفيد بالهار بمعلم به باللو ١٠٠٠ لوكان سيدما الشيخ ما وعاناش عليه كاقلناه نساس سقال مهول - نطوي اجمعتنا ونقف هنا . الهي ام درمان اللهامريا الويطارة نوري فيها الداهية دي . أني ما انقلك باسال ورى -- عندها حطوا وغنوا للسالهم العماريتي كل ولحد دور وهذا تقريبا تعريب غناها \_\_ العان . ملك الجان . نموذ به من شرايدنكليتمان . ياليل فأ

لا يد بلنكر ما حلان . ما فعلم سن القد قطيعة تقت عرالودان ، وتشيب المصيان ، الحدي محلم على الادكليريارعن . دول تايروا على المطال وداومواعي الطغيان : غير القافية يا بونظارة بافصيراالالان وللد بقولي غيرها مسام الرخوان ، سمما وطاعة ياسادة ويا جدعان ، آديني روقت فكري الحيان ، وحنيت تحا فلينه وجابوه للسودان . يري ما يفعلوه الانكليزس بالماط فريدة. وقوافي جديدة ، موضوح مقالتي الفطايع في ام درمان. ورسمت في كلك الصورة. تفاصيل وحسنة الديكلير وعدم مرعتهم. وسودا خالم وسن طويتهم . دول سايدفوش أحارام الاموات يتقرمهمال السماوات - الملاعين بيطنوا انه ا هال . كالركلنه المال. احكم المولي صنعه وقدر المقادير. لاوقات معلومة وخلاها بحكة لا يدركها الرعالم ولدامير. وكلن متى قضى لامرادلقضاء يالسيادي . وهنالك لا يحدى الندم يا ولادى . وايرالله ياتي بدون ميماد ولا انتظار. فللظلوم الجنة وللطالخ الداد: والمستربول النهاب المسرآق. سايرى الدّميخة الهامن وقي. . أف من الانكلير باماهم وحوش . يا ــ لام عليم من قدروا مايمنويش . اذكر كلم واحدة من خطالعهم ما يخطش بالمم باسترقين . وقوعها من ادني الإحلاف المتوحشن . ولحال المتهم البريطانية . بتدعى التجل والتحل والمنضارة والتمدن والانسانية . ما اقساهم دول ما همش بني ادم دول عمايي سيلكو الملق الله الماضهم المحشية ديناميت . والحال ال عال الدياسة حريده كل الزم النربية . في الحروب البية والبحرية . وماعدا دالفعل الدسم النبع. بمدانتها والتال يجزروا المجاريج. وبعد الرتكابهم الماشم دى العادر اللي عارضوش بها ولا الكفار : والع اليوم بينتي المقار الابطال اليخيوا الميت وبيمعلوا به إشنو الإخطاء. وفعلهم ده المشوم. احروه في المهدى المعصوم اخرجوه من تبره وإمام اصله Le Gerant : G. Lefebyne.

Vengeance du Ciel sur ce qui était un attentat contre la justice et contre la loi du Puissant.

a Celui que Dieu dirige est bien dirigé, osa dire un Uléma; mais celui qu'il égare, périra.

Cette parole du Livre était plus qu'une menace contre le Khédive; c'était une condamnation.

Les femmes, surtout, se livrèrent à d'amères et vives protestations.

Peu connucs ou plutôt méconnues en Europe, plus intelligentes, plus instruites, p'us libres, plus heureuses que ne l'ont dit des voyageurs légers et superficiels, ainsi qu'en France, elles prennent une part active aux événements du pays, suivent, avec leur imagination orientale et leur cœur brûlant, toutes les évent alités qui peuvent menacer le sort d'un père, d'un mari ou d'un fils, et, là-bas, comme ici, qui a les femmes pour soi est bien fort, qui a leur sympathie ne doit jamais désespèrer de la destinée.

Bien des gens purent prévoir, dès lors, que le Khédive, le demi-dieu, pourrait bien n'être, au fond, qu'un oiseau sur la branche, qu'un être fragile, inconscieut, éphémère comme la feuille que le vent agite, mobile

comme le flot que l'orage pousse devant lui.

Ce fut l'avis d'Abou Naddara.

Quel marin n'a vu la tempête? Quel homme n'a pas connu l'adversité?

Il avait à peine trente ans. De combien, ce Khédive, pourrait-il encore voir le règne? De combien de ministres subirait-il encore le joug?

Il y a des souverains justes et des ministres bienfaisants; il pouvait les attendre; ce n'était pour lui qu'une question de patience et de

son enseignement lui donnait l'aisance, il pouvait donc voir venir.

(A suivre.)

بالنصر والعارفي حياة الملايب - قال مهول - أتع بيفرتوا بيهم اصابمه ورايس بنشوا اطافره بصيفوها وليطوها لسات الهوى هدية. بقاش الحش من لده ؟ - قال قول ــ ومنى لبى كده الديان الع علوا ما تبقى من منته الطاف ورايجين. يرموها لماسيم بحرالمنيل. ما الممقهم. يانعل ترى بيظنواان بقبير صنعهم ده را يحين مجواا ما المالتي وليفو أعنه عار الهزعة! يا في ، لا ، دى ماعيه لية رايحة ننزل ما تقى من اعبارهم في عبون الرم المقدنة والتلقاية مليون مسلم رايحين السخطوا عليم ولم يزك السخط ده بمطريخي أم انتصبهم الحالالد الما المهلك رستك انه في الجنة ارعا عن انف الانكلاب وال سالبوري في نفسه سنى دري . الحادثة دي ريخة تستود وجها وتكرفنا وتخفض بخنا سي خطار باللودار سالبوري عول ومهول على لندرة وهما بينيان برطان. المفاريب - الفعلة دي الوصفية والمحة علاقلوب الام الاسلامية . كراهة وغياوة . وحقد وقياوة على الانكلذ الليام. اللي ارتكواكل الريام. حق الافخ كاروصار مخطوا عليهم ونظروهم بالاحتقال هذا المان من المرهد الحادثة المنظيمة الشنيعة . أما ماكان من امر اللورد سانسوري فيا وصل الحالدية وصفوه المفاديت في فريشه وتركوه قام ولفتسل وتسدر وتري وقصد الهلان وهناك اعضا دار الندوى خطوا على هذا الفعل البري

امرفاسيدفا الونطارة على شان مانشاهد بعيثك مطرب فطبع تخيل من رويد ونكرانك الكليري - فلجارسالبوري وقال - جري ايه يااسيادي ? - قال مهول - روسيا. منكم الاصلالي رايحين بعلوا حاجة يتعلق عارها فحارقالم الى الابلا- قال البورى - رايس بضريواه الزمصر? -قال غول - ازرط من لاه -قال السبوري - راحين يجلصوا على الباقي من محارج الدراوليس - قال مهول - اسيمن كده بكيرے قال سالبورى - امال واجين تعلوا ايه اشتومن ده كله? -قال عول ما الانفليز الليالي تموهم ا بناء السّري عماريت عراضي منا بالعماريت سوز - قال له سالبوري -الانكليز ما هُن عفاريت ، الانكليز المهار ، الما عالم الانسانيه والاحسان وانتمعالم الشروالتسطنه وتخوفوا الماس -فقال مهول - زياالقط يخون الفار الملهوف. اللي بنح البطمام ولفوي الصوف ـ قال غول ـ كذلك احنا ترفي با رُزِقنا من عظم القرونا وطول الازمال . كل سارق ومنافق وقال - فلكن مصارين اللورد وقال في نفسه - د مغطر مهول - وكيف الخلاص من خ النول? - قال عول - كنة . أهر الضاط الانكليزماس شف بالبوري ولمزج من هذا المنظر. شف الاندال نارين فحت في ترية بطل سجاع وقرم مناه - فرعل سالسوري وقال-احمس عليهم وول فتحوا قبر الهيى اللير وأخروا حشه ــ قال مهول - ما فدروش عليه وهوجي ما خصص حيوشهم والادهم ولمردهم من بلاده بينتقوا منه اليوم وهو ميت سقال سالبوري

Salisbury. -- Ce fait est assez regrettable. Les Français, les Russes et les Allemands, qui ne nous aiment pas, vont qualifier d'acte harbare ce fait sans importance.

Mahoul. - Et ils n'auront pas tort de le qualifier ainsi. Oui, cet acte barbare vous portera malheur. Vous en subirez les funestes conséquences plus tôt que uons ne le croyez.

Salisbury (d. part). - Seigneur! Pitié de nous, pauvres pécheurs!

L'étoile de la Grande-Bretagne pâlit.

Goul et Mahoul (chantant et prenant leur vol pour Londres avec Salisbury). -

Cet acte de sauvagerie, De haine, va remplir le cœur Des fils de l'Egypte meurtrie Pour leur infame envahisseur. Contre l'Anglais, l'Europe crie Et le regarde avec horreur.

ABOU NADDARA.

### Réponse du Fellah à John Bull qui lui dit en Égypte: « J'y suis. j'y reste ».

Tu n'y resteras pas, mon vieux, C'est le Fellah qui te l'ordonne. Fais tes malles; quitte ces lieux; Va-t-en; si non, je t'abandonne, Des fils du Nil, a la fureur. De tes guerriers, ils n'out plus peur. | Et le Soudan, ils nous perdirent.

Ils les ont vus à la première Longue campagne du Soudan, Où, du Madhi, le cimeterre A fait couler à flots leur sang. Trente mille Anglais y périrent.

S'ils l'ont anjourd'hui reconquis; S'ils ont remporté la victoire, C'est grâce à nous qu'ils ont acquis Ce grand triomphe, cette gloire; C'est nous, non pas ton Kitchener, Les vainqueurs des lions du désert.

A. N.

### UNIVERSELLE DE 1900 Section Ottomane

La concession de la construction et de l'exploitation du Pavillon Ottoman à l'Exposi ion Universelle, a été accordée à M. Machkozand, administrateur du Comptoir Franco-Russe de Commerce et industrie.

Le concessionnaire devra verser au Commissariat Général Ottoman, 10 % des recettes nettes au profit d'une œuvre ou d'un établissement de bienfaisance qui sera désigné par le Gouvernement Impérial.

Nous croyons savoir que l'intention du concessionnaire est de faire une large part aux exposants Egyptiens dans la section Ottomane.

P. S. - Nous avons cu l'honneur de présenter nos hommages à M. Henri Chardon, secrétaire général de l'Exposition Universelle de 1900, qui nous sit un accueil gracieux et cordial et nous remit de la part de M. Picard une carte permanente pour l'Exposition et plusieurs entrées pour nos confrères orientaux pour visiter les chantiers de l'Exposition et prendre des photographics de ses monuments. Nous en parlerons dans nos prochains numéros.

### Le 60° Anniversaire d'Abou Naddara.

Nous l'avons gaiement célébré en souhaitant à notre cher directeur des longs jours heureux. Sa réponse nous a émus : « Qu'Alluh, nous a-t-il dit, m'accorde la joie de voir l'Fgypte aux Egyptiens et l'Aisace et la Lorraine aux Français; je fermerais alors les yeux en paix. L'amour d'Abou Naddara est égal pour l'Egypte, la Turquie et la France; il les considere toutes les trois ses propres patries et il plaide leurs saintes causes avec la même ardeur. Dans ses discours et ses écrits, il célèbre l'Empereur des Ottomans, le Président de la République et le Khédive d'Egypte et glorisie les sils valeureux de ces trois grandes nations. Depuis bientôt 42 ans, Ahou Naddara remplit consciencieusement la mission qu'il s'est donnée de combattre les préjugés qui séparent les humains et d'ouvrir les cœurs des fils de l'Orient et de l'Occident à l'amour f aternel. N'importe le sujet qu'il traite, qu'il soit humanitaire, politique ou littéraire, le Cheikh trouve toujours le moyen de chanter les louanges de ces trois pays bien-aimés et de leur attirer les vives sympathies de ses lecteurs et de ses auditeurs.

LA RÉDACTION.

### Conférences et Causeries d'Abou Naddara

Le 12 Mars, le Cheikh a fait une conférence à l'Institution Graillot, à Montlhéry, devant les élèves de ce grand établissement d'enseignement, leurs professeurs, leurs parents et leurs nombreux amis. Il a parlé du progrès que sait la langue française dans les pays de l'Orient, ainsi que du développement du Commerce et de l'Industrie des Français en Afrique et en Asie malgré leurs concurrents acharnés. Abou Naddara a encouragé ses je mes auditeurs à continuer leurs études, à les terminer et à aller populariser leur chère patrie dans les pays de la chaleur où ils seront fraternellement accueillis et où ils prospereront. Les braves élèves de l'Institution Graillot ont acclamé le conférencier qui fut applaudi par l'assistance et chaleureusement complimenté par le Curé de Montlliery, savant distingué qui est homme de lettres éminent.

Le 14 Mars, au déjeuner des Africains. le Cheikh a fait une causerie sur la Philosophie et la Littérature Orientales. M. Soller, président de la Société Africaine de France, et ses amis présents ont rendu cette Causerie inièressante par les questions savantes et spirituelles qu'ils ont posées au Cheikh et par la discussion instructive qui en résultait.

Nos remerciements à nos confrères Parisiens qui, aimables comme toujours, ont parlé de la Conférence et de la Causerie de notre Directeur Abou Naddara.

LA REDACTION.

### LA MORT DU PRINCE ABDOU-LAHI

Nous avons assisté aux obsèques de ce jeune fils d'Ahmadou, l'ancien roi du Soudan français, et notre Cheikh Abou Naddara, pour lequel le défunt avait une affection siliale, à prononcé sur sa tombe une oraison funèbre qui toucha l'assistance jusqu'aux larmes.

Le Cheikh a remercié le gouvernement français pour les soins paternels qu'il prodigua pendant plus de dix années au Prince et pour l'éducation saine et solide qu'il lui donna d'abord au collège Janson-de-Sailly et ensuite à Saint-Cyr. Abou Naddara a remercié également la famille de l'Isle de Sales des égards délicats et de l'amour paternel qu'elle a eus pour Abdou-Lahi dont il était le fils adoptif. Le Cheikh sanglotait en parlant du Prince, de son bon cœur, de son àme noble, de son intelligence, de son brillant avenir et de son amour pour la France, la nation amie des peuples d'Orient. « Que Dieu Clément et Miséricordieux, a dit le Cheick en terminant, devant lequel nous sommes tous égaux sans distinction de race ni de culte, daigne exaucer l'ardente prière que le saint aumônier de l'Ambassade Impériale Ottomane vient de faire pour le repos de l'âme pure d'Abdou-Lahi et répandre ses célestes consolations sur les Français, qui perdent par sa mort prématurée un sutur propagateur de leur civilisation, et sur les Orientaux qui pleurent la disparition d'un Prince qui les saisait admirer dans ce beau pays de France. »

Le Ministre des colonies, au nom duquel était le faire-part de cette perte doulourcuse, pour le Gouvernement de la Républiqué, étant retenu à la Chambre, se sit représenter par M. Merwart, son chef-adjoint du cabinet; M. le commandant Binger, directeur des affaires d'Afrique, s'était égalemett rendu à cette cérémonie. Après la prière musulmane dite par Mustapha Effendy, Imam de l'Ambassade Impériale Ottomane, M. Merwart, au nom du Ministre des Colonies, et un ami de la samille ont prononcé des discours émouvants où ils ont célébré le Prince et déploré sa mort prén aturée. Les obsèques ont été grandioses et le Ministère des Colonies en a fait les frais.

LA REDACTION.

### L'EGYPTE AU XIX SIECLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

par M. Aine VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh (Suite)

(Suite de l'Histoire du Théâtre national égyptien d'Abou Naddara,

Cette audace de l'écrivain, cette connivence du peuple, ce soulèvement des esprits sinirent par inquiêter l'autorité. Les Anglais, eux aussi, se plaignirent, et ils dénoncèrent l'ennemi commun au ministre tout puissant leur allié. Ce ui-ci approuva les ressentim nts, le partagea et les soumit à la colère du Khèdive. La fo dre gronda certe fois, terrible, sur la tête du coupable, et, pour calmer Albion, la nation protectrice et amie, Abou Naddara, l'habile professeur, fut destitué d'abord, pui, peu après, le théâtre populaire fut fermé.

Albiou, alors, respira, Mais l'Egypte se révolta.

Quoi? destitué, le Molière égyption? Dégradé, enlevé à l'enseignement, l'auteur d'une Renaissance littéraire qui s'aononçait brillante et féconde? Marche toujours, guerre éternelle des despotes contre l'honnêteté et la vérité! des jouis eurs contre la vertu! Vendu aux Anglais, l'autocrate du Nil fermant le théâtre du peuple! L'Arménien, broc nteur de consciences, livrant aux marchands de la Tamise, les biens, la fortune, la plume, l'honneur, la gloire du poète égyptien!

Et le peuple criait : « Que ton nom soit stétri, Nubar! Toi, qui t'es réjoui de voir la France, notre amie, tombée sous le talon de la Prusse! Toi, qui as étranglé le défenseur des fellahs, des travailleurs, des pauvres, des petits! Toi, qui as favorisé l'asservissement de la Nation, que tu devais protéger; l'esclavage du peuple qui t'avait comblé de richesse,

de dignités et d'honneurs! « Que ton nom soit livré au mépris de la postérité, toi, Ismaïl, qui as ruiné l'Egypte! Toi, qui t'engraissais dans ton harem, quand tes laboureurs mouraient de saim! Qui saisais venir les plus belles esclaves de l'Afrique et de l'Asie, quand ta santé perdue, tes forces épuisées, ton corps impuissant te clouaient, inerte, sur un divan et t'enchainaient, sans désirs, sans âme et sans volonté, sur les coussins effondrés sous ta paresse et ta pesanteur!»

Et j'ajouterai, moi, historien de ton règne : « Tu pensais, alors, que la France était anéantie et que tu n'avais plus rien à craindre d'elle; qu'Abou Naddara n'était qu'un de ces vermisseaux qu'on peut écraser sans remords!

a Et la France s'est relevée plus forte et plus puissante que jamais! « Abou Naddara, vénéré jusqu'au fond de l'Asie, accueidi par les souverains de l'Europe, hôte et ami naguère de l'illustre Aud-ul-Hamid Khan, le Commandeur vénéré des Croyants, te châtie aujourd'uni, du sein de ce Paris qu'il habite et te poursuit de sa plume de fer, tandis que l'Histoire, la puissance implacable et immortelle, prépare son triomphe en même temps que ton avilissement. >

Quand le théâtre national fut sermé, le Molière de l'Egypte avait donné, au Caire, trente-deux pièces, à qui le peuple avait fait d'ar-

dentes ovations.

Trois pièces, écrites en italien, avaient été reprises sur les principales scènes de la Turquie et de l'Italie, où elles avaient été acclamées.

Trois volumes de poésies, en italien, avaient en plusieurs éditions et avaient consirmé son immense popularité.

On comprend si sa chute eut de l'écho dans les cœurs et dans les

esprits. Aussitôt connue, l'esset en sut désastreux; les lettrés, les indépendants, les patriotes s'indignèrent de ce retour à la barbarie. Les grands corps furent mécontents, les politiques virent avec effroi qu'on avait touché à la propriété privée, base de toute civilisation, de tout gouver-

nement. Dans les mosquées, on sit d'ardentes prières pour appeler la

8, Rue Geoffroy - Marie. PARIS

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

Nº 3. - 25 Mars 1899

ABONNEMENTS:

Avec la revue Attawadad et suppléments... 1 an. 26' .

Abonnement simple, 1 an. 15 .

### LES ANGLAIS AU SOUDAN

La France Militaire, grand journal quotidien de Paris, a fait interviewer le Cheikh sur le reveil des Derviches et leur marche sur Khartoum et lui a consacré un long article dont nous extrayons les passages suivants:

Nous avons demandé à notre ami le Cheikh Abou Naddara, dit la France Militaire, quelle confiance il fallait accorder à ces bruits de marche en avant des Derwiches.

- Cette apparition, nous répondit-il, suivant de si près la violation stupide. barbare, ainsi qu'essentiellement impolitique, du tombeau du Mahdi, est d'autant plus faite pour impressionner les Anglais, que ceux-ci n'ignorent pas l'importance qu'ont dans ces régions les choses religieuses.

Je veux bien qu'une dépêche du Caire, adressée à un grand journal de Londres, ait annoncé, ces jours-ci, que le Ministre de la Guerre Egyptien venait, dans une déclaration officielle, de certifier que, dans sa marche en avant. le Khalife n'avait d'autre but que de se procurer par le pillage céréales et bestiaux. Malheureusement pour les Anglais, il apparait déjà que cette version est médiocrement conciliable avec la retraite apeurée de la colonne envoyée à la poursuite du khalife, qu'il est pour le moins surprenant de voir,

aussi rapidement, à la tête de forces considérables. Quoi, ce personnage, que l'on se plaisait à représenter affamé, abandonné de tous, suyant à la iète de quelques sidèles, reviendrait tout à coup, subitement, à la tête de forces considérables, évaluées par quelques-uns à 20.000 hommes.

En aucun pays du monde, et moins encore dans ces régions désolées, ainsi que médiocrement peuplées, où s'est refugié le khalife, une armée de 20.000 hommes, metions de 10.000 seulement, si vous voulez, ne peut être

mise sur picd en un laps de temps aussi court.

Pour l'intelligence de ce phénomène étrange, deux explications se présentent; mais, ni l'une ni l'autre, je l'avouc, n'est capable de réjonir vos voisins d'outre-Manche : ou il faut croire, en effet, que les Anglais ne sont maîtres que du cours du Nil, bien juste, dans le rayon d'action de leurs canonnières, ainsi que de leur chemin de ser, et que l'attentat commis par le Sirdar a provoqué une explosion de fanatisme.

En altendant, des renforts considérables sont envoyés de Souakim et du Caire vers Kassala et vers Ghédares.

En somme, quoi qu'il en soit à cet égard, il est bien évident que la conquête du Soudan n'est pas chose aussi terminée qu'on semble croire en Europe. A mon avis, cette conquête entre plutôt dans une nouvelle phase, laquelle emportera de plus grands sacrifices en argent et, surtout, en hommes que la première.



Les Anglais se partageant les restes sacrès du Mahdy du Soudan.

### RESPECT AUX MORTS

Mahoul (à Goul). Qu'en dis-tu, srère? Avons-nous bien exécuté les ordres du Maître?

Goul (à Mahoul). — A la lettre, mon cher. Nous sommes entrés comme deux larrons, vers l'aube, dans la chambre à coucher de Salisbury et l'avons gentiment enlevé de son lit. Ce premier Ministre de la Reine Victoria révait tout haut. Je ne me rappelle plus ce qu'il disait.

Mahoul. - « Goddem! disait-il, sortez d'ici, o Français! N'entrez pas là-bas, ô Allemands. Eloignez-vous, ô Russes! Ces pays appartiennent à la Grande-Bretagne et leurs habitants sont les humbles serviteurs de Sa Gracieuse Majesté. »

Goul. - Quel dommage que notre Maître Abou Naddara nous a défendu de faire du mal à ce Ministre égoîste et rapace! Nous l'aurions changé en singe.

Mahoul. — Arretons notre vol. Nous voici à Omdourman, la ville sainte du Soudan égyptien, où le Cheikh Abou Naddara nous a ordonné de conduire Lord Salisbury.

Goul (chantant). — En se voyant entre deux diables, Quel nez Salisbury fera! De cris de Goddems formidables Le ciel, la terre, il remplira.

Ces grands Anglais sont indomptables, Mais le démon plus fort sera.

Mahoul (chantant). —

Le diable rouge est plus perside, Plus cruel que le diabl noir. Du bien d'autrui, toujours avide, Il veut tout prendre, tout avoir. D'emporter Sphynx et Pyramide, Pour son Musée, il a l'espoir.

Goul et Mahoui (duo). -

L'Angleterre de tout s'empare Par son nez, sa griffe et son bec. Gare à toi, Salisbury, gare ! Abou Naddara, notre Cheikh, Avec les Français te prépare,.

Non pas le succès, mais l'échec. Mahoul. — Réveillons-le, mon cher. (It le pince).

Salisbury (ouerant les yeux). — Goddem! Je suis dans l'espace, entre le ciel et la terre. (Appercevant les diables qui le soutiennent, il crie épouvanté) Qui étes-vous?

Goul. - Nous sommes Goul, l'ogre, et Mahoul, le terrible. Nous vous avons transporté ce matin de Londres à Omdourman par ordre de notre Maltre, le Cheikh Abou Naddara que vous connaissez bien. Vous allez assister à une horrible scène qui vous fera rougir d'être Anglais.

Mahoul.— Les chess de votre armée d'occupation vont commettre une ignominie sans précédent.

Salisbury. — Vont-ils maltraiter des soldats égyptions?

Goul. - Pire que cela, Mylord.

Salisbury. - Vont-ils faire expédier dans l'autre monde ce qui reste de blessés soudanais par nos habiles médecins militaires?

Mahout. - Pire que cela encore.

Salisbury. Oh Lord! Que vont-ils donc faire de plus shocking les chefs valeureux de notre glorieuse armée?

Goul. — Les Anglais que les peuples d'Orient appellent a les diables rouges » sont plus méchants que nous autres diables noirs.

Salisbury. - Les Anglais ne sont pas des diables; ils sont des humains. Nous sommes le génie du bien et vous êtes le génie du mal. Vous faites peur aux créatures du Seigneur.

Mahoul (chantant). -

Comme le chat fait peur au rat, Qui ronge tout, qui tout ablme.

Goul (chantant). -Nous faisons peur au scélérat

Qui commet le vol et le crime.

Salisbury (d part).

De leurs mains qui me sauvera? Je suis sur le bord de l'abime.

Mahoul (trio). -

Comme le chat, etc. Goul. —

Nous faisons peur, etc. Salisbury. -

De leurs mains, etc.

Goul. - Silence! Voici les officiers britanniques. Regardez, Mylord, et frémissez d'horreur!

Mahoul. — Les laches profanent une tombe, une tombe sacrée qui renferme un héros.

Salisbury. - Goddem! Ils ouvrent le tombeau du grand Mahdi. Mahoul. — Qui a mis en pièces, il y a douze ans, vos grandes armées et vous a chasses tous de son territoire. Eh bien, vos braves officiers, n'ayant pas pu se venger de lui vivant, se vengent aujourd'hui sur sa dépouille mortelle.

Sausbury (à part). — Quelle honte pour l'Angleterre!

Goul. — Regardez, Mylord, vos intrépides guerriers coupent la tête au Malidi et l'offrant au neveu du général Gordon en souvenir de son oncle vaincu par ce héros soudanais. L'infame! Il foule à ses pieds cette tête jadis couverte de glone. Le respect aux morts n'existe pas dans votre pays civilisé, o Salisbury, autrement, vos officiers ne feraient pas ce qu'ils sont en train de saire. C'est ignoble! Ils coupent les doigts de ce mort illustre, en arrachent les ongles et se les partagent pour en faire des breloques pour leurs maîtresses.

Mahoul. - Ce n'est pas tout. Ils emportent les restes de son corps et se dirigent vers le Nil pour le donner en pâture aux crocodiles. Ils croient qu'en supprimant le corps du Mahdi ils effaceront son nom et éteindront sa mémoire. Insensés! Ils en font un saint martyr que les 300 millions de Musulmans vont vénérer plus que jamais.

Salisbury. — Ces soldats inhumains scront poursuivis et châtiés. Goul. — Pas du tout. Ils ne seront pas molestés. T. S. V. P.



اليا المقلوب شرقا ونعراً والناهد على ذلك ال عيم المسلين المنتشين فعاللاد الاوروطوية لحس هذه الدخارالتاهانية انعدبت قلوبهم وهاجرمهم لثيرالى البلاد المتمانية وطلالة امير المومين امر مانزالهم ما مكنة تلق بهم وحل لم ما يشتغلون به ف امور معاشهم ورويناعن « التلغراجات الحديدة» ال اليهور باوروبا ابتدوا يتحفكون ويخطون الحظب مختين بها بعضهم سعضاً على المهاجرة الى المالك المحروبة ليخلصو اس الدخطياد السّمصي الذي تاريقه في بعض انحاد اوروبا وارسادها ربالفس ها عرمنهم عفير قاصرين التيمة العنانية لعلم بعدم البحث والالتفات أوالتمصي في الاربان والمذاهب لألم زاوا بان كرم مولانا السلطان عرنصره لم بخض ماين ولا ملة وقصد حلالته الوحيد راحة الجيع واسترارهم في الهاء ومنعما سلب لم الاذا واللاد ولذلك رايا في زمن يسرزار عدد النفوس سكان الاقطار العمانية حربها الله. وانظروا نواج العدل والانصاف وحب الرعية كيف ال القلوب صفت لها ومع ازرمار النهات واخراع النفقات الباهفة والراتيب المائمة توفرفي المالية العمائية الترس المهود ونقصت دلوم بخلاف الدول الوفر فانها قد ازدادت على ان المعارية التي سي الدولة العمانية بانفاقها في هذه النين الدخيرة واكان في المهات الحربية اوعارة الرساطيل الحديثة متخدى الوليس كل فرري الشفاله المنوط بها وكنف آلا وناسس المكاتب في كل اقليم اوابدام تكايار الماغير ذلك على الروسا بان يربستخرموهم في احوالم المخصوصية . توجه نقصان في الحريد وقد دا بناها ازدادت وما هذا إذ هل رايتم ش هذا السفط وهذا الاجتهاد والزافه بالناس من صفا قلب مولانا الخليفة وشفقة وعلوهمة ووضع في من سبق ? والذي أراه أن هذه الدولة المباركة لابلغن قرب الامور كلها في نظام مجيد فازوادت الاشفال وراحبت بهذا الاعتنا السلطاني ان يعلون إنها وتزداد قولها زنجاب المناجر فنت المحاسيل وعلى هذا المنوال بمنشيئه تعالى

حوامد الخليفة الاعظ ما ذال الزمان سباً والديام في هذا وسرور والبشر يدي على وجوه الحلائق ما يرونه وليسمعونه من حوامد الحليفة المعظم الذى له في كل يوم بل في كل اعدة المعارتين القلوب وتقر الواكمر وتولد الإمال حتى ان الياس راوا ان الزمان عادت اليه سيوبيته وعام يريل في علل الحبور ولافراع وينادى عميع الماس بلان فصيم وحاشر قوى در هلوا وانطروا الحاطب السادة السلطان بن السلطان عبد الحيد خان مد الحيل ف ايامه وزار في اعوامه الذي اسمه سيفني عميه التواريخ ويلو على من سلفه ) كيف لا ومن تصع الدميا را ليومية وواى عالما فيته ورفع تدس وصانب اخطله ديار يعجليه من الرور مع الغرابة لاننا الى الان عاسمينا عش هذه الهة التي نطلب من المولى دوام واسترابطا عانها لم تعادر امل" من الدمور سل اوقل الا ولها فيه نظر دقيق وأمرط أب والعارو الماالسادة القرار دقائمة وصن اعتناه بالاسام والفقراد والمساكين والمقعدين من الساكركيف امرله بالروات الداعة الموالية بدون انقطام موتخصيص محلات لائقة لم في جات ماسية يرحوالم وليف من شفقه على اربان القفايا امربعام اطالة النجن عليه قبل الحكم وكيف امراك بكون عميع

عدد به بارلیس فی یه زی القعدة سنة ۱۹۱۹

بهمة مولاما الخليفة الرعظم في غو فائق و للوك رائق وا مستقبال عيدوسير سديد وقدا ستنسبنا نقلهاها متالا يخرم القاري من الرور والليزاح الذي يجده عند تلاوتها وها هي مجروحها

الديون العمومية العتادية

اطلعنا على التقرير الذى اصدرته ادارة الديون العومية في الدولة الملية عن المنة الماضة وهويدل دلالة واضحة على انتظام الاموال اللثيرة بهمة كياد رجال الدولة الذي عرفواال المال هو اساس كل عبام وان التروة خاعدة كلعل

والذى سرما من التقرير المكور ان ايرادات الدولة قد ذادت عن المصارفات سبة وتلاتين الفاليرة عمَّانية مع ان المباخ الذي امَّام المذاكرات الى سفيرالكلر إنها للحصول على تبور مرسى كانت ترفع ادارة الرفى قد مفض منه مبلغ ٧٠ الفاليرة وزارت النفقات واحدا وعشرن العا

ولا يخفى ال صندوق الدين العوى المقالي قد انشى من منذ ت عشرة سنة غيران الدموال المومية لم تكن تاعدعلى الاقتصاد ولذلك لم يددمن احل المين سوى غسة عست ملبويا وغساية الفاليرة بحيث الاالذي الذي كان حال اندار ادارة الديون العومية ١١٦ مليونا س الليرات اصم الأل مأة الذي رعا اوقعها في مشاكل لاتسم بتذليلها حالتها اما من حكومة مليون وعسائة الفاليرة فعظ

وقد تخصص ملخ ... . و ليرة المشاطين المتالية واستهلالها واسترت الادادة ١١ الف سهم. نتم اضيف الحسا المبلخ الدحنيا في ١٤ الف ليرة خاصم ١٠٠٠٠ وهو مبلخ عظيم اذا نظرنا الحالصوبات المالية التي صادفتهااللولة الملية المقانة

وكلن ليسرنا ال نري الخلاف ستحكابين مندولي الدول على مالة الرياسة فان المضوين الفرنسوى والانكليزي قداستا تزاراحتي الان كا اتصل بنا بالرطاعة بدون الالتفات الى شكوى زملائها لان المفوالالمانى يدعى ايضابان معطالين هوللفروس ولالمان والبلجيين وان الرئاسة يجب ان تعهد إلى العضوى الفرنسوي

على ان اورة التجارة الانكلينة في الاستانة ترع ان بيد الانكليز والهولنديين سندات تلغ الستين في المائة من اصل البين العماني وقدعهد الحالمضو الاسطالي والعضو الفرنسوى أن ينظرن مالة الركاسة وليرضاهام مايريانه موافقا فارتاي العضو الاسطالي وجوب تبادل الراسة بين كل الرعضا على ملال

ستزداد في كل عام بل في كل يوم . ومن تصفي المقالة التياشر السنة فلم يرق هلا الري كثير لوند سيوجب شاكل عظيمة و جريدة الحاضرة يعلم عين اليقين ان الدولة العنائية الأن المون حببا في تعطيل الرعال وزيادة الاشكال الكون سببا فى تعطيل الاعال وزيادة الاشكال رسالة الرئاسة هذه سالة عربية والمهموان تعرف حالة الدولة وهي حالة موصة للسرور كاراع القراء المن فصاحة عذه الارقام الطاليا فصادت

الذى يلوح من قرائن الدهوال ال المقادير ابت الوصالتة البطاليا في تنفيذ اغراضها في مجاولة الدول العظام في مضار الرستوار فالم بدران ظفرت من المهاعها في افريسًا بهذي عدف فى بادد الحبشة اصبحت الان رغا على تزلفها لانطار تماليا من المشاكل اشكالا ومن الموالع المواتا في ترويج سياستها بالصين فعزلته اغيرا المانداتور مارتيو سفيها للكن واوكك ماتسون من مكومة الممين وجهزت الطويد بعثت به الحالياه المسينة لارهاب مكنة الممين ورجال دولتها وحبرهم على الدنميام الى معوم واعتدت على اعتضاد ا تكلير الها في بل هذا المرغوب وللن الكلزا اجابت صديقتها الايطاليانية بان عهدا لوداد لا يلو لها الى تجيد سيمها للاغد بيدها في هذا المشروح الحنطير بل حذرتها من ان توكيد هذا المركيب الحنين المين فقد كشرت عن نياب اللثة بعد الدهشة وعرفة على دحص مطلوب انطالنا فقد حاء في خير من برلين ان محرر البوسط نقابل مع سغير المعين ببرلين وسالمعن مقاصد دولته مع البطاليا لو تقوم باعال حربية ليل بغيتها منها فصرح بان الطاليا لاتحصل على خليم ان مون وان لأ ان تروع بخارتها في مالك الصين كلا شاعن ولكن دولة العين إلت على نفسها الله لتحاور في المستقبل، عن شبرس املاكها لاي دولة اجنبية ولوبطيق الرجارة وادرى السفرذك بقوله الالامل عا الناعته الجالا الدجنبية من إن الحابون هي التي حت الحكومة المسينة على معاكسة الطاللا (الحاصرة)

والمستقبل حارج عن يدالانسان خاف عليه وهو في خفائه عنا وبعده عن ملك يدنا كخفاء النكت السوداء التي التشفها هرل فى قرص الشمس وبعده عن ملك يدنا كبعدها عنا (وما تدري نفس ماذا تكب غلا وما تدري نفس بأى ارض تموت ) ولكن س وحظ الانسان ونكد عيسته انه ينسى الماضي ويذهل عن

### LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

Le Cheikh a pris la parole deux fois le 26 mars: à midi, au banquet de la Presse Suburbaine, présidé par M. Lockroy, Ministre de la Marinc, et à 3 heures, à la fête militaire de la 16° section des Vétérans, présidée par M. le D° Albert Méquit, et aussi au banquet de la Presse Coloniale et des Explorateurs Français, présidé par M. Etienne, député d'Oran, ancien Sous-Secrétaire d'Etat aux Colonies. La partie politique de ces trois discours d'Abou Naddara est résumée dans notre article de fond : « L'arrangement Franco-Anglais. »

Voici deux des pièces de vers que le Cheikh a improvisées dans ces

occasions:

### Au banquet de la Presse Coloniale et des Explorateurs Français

Sait-on pourquoi de joie immense, Je sens ce soir mon cœur si plein? C'est parce qu'un grand fils de France Je célèbre en Monsieur Guillain.

Il y répand l'instruction L'agriculture, il l'encour Et rend ainsi sa nation Digne de respect et d'h

Ce Ministre m'est sympathique, D'abord parce qu'il est charmant; Puis, parce qu'aux pays d'Afrique Il fait du bien sans précédent. Il y répand l'instruction;
L'agriculture, il l'encourage
Et rend ainsi sa nation
Digne de respect et d'hommage.
Au nom des peuples d'Orient
Qui d'âme et cœur aiment la France,
Je bois au Ministre éminent.
Dont nous regrettons tous l'absence.

### Au banquet de la Presse suburbaine.

Pour moi c'est une bonne aubaine D'être au milieu de gens de cœur. Merci donc, Presse Suburbaine, Qui m'accordes ce grand bonheur. Quitte, o Muse, ton Nil, ta plaine Que désole l'envahisseur Et viens sur les bords de la Seine Chanter la France avec ardeur.

L'Egypte aime cette Puissance Autant qu'elle exècre Albion, L'une, veut son indépendance, L'autre, veut sa soumission Buvons donc, ô Muse, à la France, La généreuse nation.

### www. " LE 1900" ~~~

Au nom de nos lecteurs, nous remercions sincèrement nos chers confrères et excellents amis, MM. Paul Bischoff et Georges Dupuich, directeur et rédacteur en chef de l'élégante revue illustré « 1900 », organe des Expositions, 23, boulevard des Italiens, pour la grande faveur qu'ils nous font, de mettre à notre disposition les beaux cliebés des vues de l'Exposition de 1900, qui paraissent dans leur importante revue bi-mensuelle sus louée. Nous parlerons de cette intéressante publication dans nos prochains numéros.

A. N.

### FATALISME MUSULMAN

### dédié à mon frère aimé Essayed Aly Abdul-Wahab, de Tunis.

En Occident, l'immense majorité du public ne connaît encore l'Islam et les Musulmans que d'après les dires de leurs détracteurs, soit ignorants, soit de mauvaise foi.

Parmi toutes les accusatio s dont on accable la plus purement monothéiste des religions et ses adeptes, celle de "fanatisme aveugle et sanguinaire" est la plus odieuse et pourtant la plus souvent rééditée.

D'autres que moi, plus autorisés, en ont déjà fait justice.

Je n'aborderai donc pas aujourd hui cette question. Je me contenterai de dire quelques mots sur une autre accusation portée très souvent contre l'Islam : celle de prêcuer un fatalisme abrutissant engendrant l'inaction et l'ignorance... Mais ce n'est pas tout! Il s'est trouvé des gens pour oser attribuer aux Musulmans le trait suivant, si odieux et si sinistrement ridicule : "les Musulmans commettent toutes sortes de crimes, et s'en excusent ensuite en disant « Dieu l'a ainsi voulu. »

Ceux qui ont inventé cette triste calomnie ignoraient sans doute qu'un Musulman criminel qui oserait attribuer à Dieu la responsabilité de ses crimes serait, aux yeux de tous les Croyants, coupable d'un nouveau

crime - celui de blasphème.

Le fatalisme Musulman n'est point un dogme excusant les coupables,

préchant l'ignorance, le vice et la paresse.

Le fatalisme Islamique apprend aux Croyants à envisager les choses de ce monde sans colère et sans révolte, à ne point se désespérer en face des malheurs inévitables de la vie tels que la maladie, la perte ou l'absence des biens terrestres, la séparation d'avec ceux qui nous sont chers et enfin, pour nous et pour nos proches, la mort.

A différentes époques, la doctrine fataliste ainsi comprise a été expri-

mée par les grands poètes philosophes de l'Islam.

L'un d'eux a dit:

La fortune et la famille ne sont qu'un dépôt. Or, viendra certainement un jour où tu rendras ce dépôt. »

Un tel « fatalisme » n'est-il pas beau?

De jour en jour, plus la vie occidentale s'assombrit, plus les âmes perdent courage ou se révoltent devant la douleur qui, comme la joie, n'est que l'une des innombrables formes de la vie.

Combien de savoir et d'intelligence perdus en vain! Combien d'éloquence dépensée en de stériles diatribes contre la vie! Combien de force morale et de courage employés au suicide — afin de hâter de quelques années — qui sait? de quelques heures peut-être! — la mort!

Après tout cela, qui oserait condamner ou railler le vrai Croyant qui, contemplant la tombe fraîchement remblayée où vient de sembrer pour jamais tout ce qu'il avait de plus cher et de plus adoré, dit en toute sincérité: a C'est la Destinée Divine, la même pour toutes les créatures, et s'éloigne, résigné et serein, pour retourner à sa tâche quotidienne, en attendant l'heure de son destin?

Le grand Prophète de l'Islam, — le salut et la paix sont sur lui, — a dit: « Ne vous affligez donc pas de ce qui vous échappe, ni ne vous ré-

jouissez outre mesure de ce qui vous arrive ..

N. Podolinsky.

الحاضر وينفرف كله الحاهذا المستقبل فيمينس في الوع الباطل

وترى الولعد منا اذا اضطح فوق سريره فتح لعينيه باب الحلود في الدينة باد عره فيقتل لذة البيش ارتكانا على المستقبل ويحرم نف ويهون عيم انوع والمنق الإكانا على المستقبل ويحرم نف ويهون عيم النواه الشقاء في المصول على اضعاف اللاة التي حرم نف منها . فيه الحقيقة بالوهم لوكان مستقبل العرم ضعوناً ونعيم المعين فيه محققاً لكان من البين وافن الآي اللا يستغرالان لا المعين فيه ويحققاً لكان من البين وافن الآي اللا يستغرالان لا فا بالك والمستقل في يده من الوقت الحاضر هاء منتول فا بالك والمستقل في ولم موهوم والعيش فيه مفيد مكتوم وعايل الانسان فيه مفيد مكتوم وعايل المناف الما المقتل بعد وقد القت الحكمة على لياس قدماء الرومانيين في تعميرهم فانهم اذا عبروا عن اكلي الأس وتعائبهم في المتطلح المستقبل والمعلق به الح الن كادوا يصلون اعما قهم المشرئية اليه يقولون عاش فلان وقال الممتي في وصف الدبل عند تسطلم بالماليرة المناف والما ومفهم احد فلاسفة هذا القريب عند تسطلم بالماليرة الراعاب عالم المراح المراحات المراح المراحات المرا

ادا عاب عما حدفا وروسها المداليه مى روس في الماس الوكا وصفهم احدفلاس خيرا المخلق بقوله . وقد افرط الناس في المسلق بالمستقبل حتى البهوا حمير البطاليا بضع سائقها لحينها على السير عزمة من الحينيين في عود يربطه امام اعينها لتراه فهي تدائد في الاسراع لتعلى اليه وما هي بولصلة اليه ، ومن المهاللين على المستقبل هؤكر الذين تراه بيشتنادي في البورصة فانهم بياري ما منه على حراء فيه حا قدر وحسب فيقع المسكين في ليائيه مشهرا بريل فيرخ فيه حا قدر وحسب فيقع المسكين في ليائيه مشارة عمو وضارة ما هدر وحسب فيقع المسكين في خيا ما دو النه لتجد وجوه هؤكر النهيد في المدها المضار الذهب الذي ليطلبونه وقلولهم قد اعتراها الإنطاب في المدي المناه المنظراب من المدكن البورصة كما يقولون قام من فوق مائدته ثلاث مرات ليكلم مناسرة في كل البورصة كما يقولون قام من فوق مائدته ثلاث مرات ليكلم مقدا صاحرته فيل كان يأكله متقطعا "? مناس المناه الذي كان يأكله متقطعا "? مناس المناه الذي كان يأكله متقطعا "? فقد المناه والومان وليحدوا المناه المناه والامان ولامان ولامان وليحاد في المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه الم

HUITIÈME ANNÉE

J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS

## FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef L'Attawadod d'Abou Naddara

(Si les peuples fraternisaient, la paix serait universelle).

Nº 3. - 5 Avril 1899

Avec le Journal d'Abou



LA PORTE MONUMENTALE DE L'EXPOSITION DE 1900

دسم الباب الكيير

### L'ARRANGEMENT ANGLO-FRANÇAIS

Au point de vue philanthropique, nous ne pouvons voir qu'avec satisfaction l'arrangement conclu entre Lord Salisbury et S. E. M. Cambon, pour délimiter les possessions anglaises dans le Haut-Nil: toute convention qui évite une guerre est une chose louable et nous sommes d'avis qu'un mauvais compromis est préférable à la meilleure des victoires.

Mais, comme Egyptien et comme Ottoman, nous nous sentons attristé en considérant avec quelle désinvolture l'Agleterre et la France disposent de territoires qui ne leur appartiennent pas. En définitive, la nouvelle convention se résume en un partage de la Haute-Egypte, province de l'Empire Ottoman, qui sa t les frais de la solution amiable.

Au point de vue du droit international, si quelque nation européenne pouvait élever des prétentions sur le Bahr el Gazal, c'était la France, puisqu'elle occupait effectivement certains points de la région. Nous nous demandons sur quel principe l'Angleterre s'appuie pour revendiquer ces territoires? Ce ne peut être sur son rôle d'occupante dans la Basse-Egypte, puisque cette qualité lui a toujours été déniée par la Turquie, puissance souveraine, et par les autres puissances.

En réalité, le nouvel arrangement est lamentable: 1º parcequ'il tend à confirmer le privilège que s'arroge l'Angleterre de représenter l'Egypte et de la désendre malgré elle; 2° parce qu'en consacrant d'une manière définitive et officielle la suprématie anglaise dans le Darfour et le Bahr el Gazal, il rend illusoires et stériles toutes les réserves qu'on prétend avoir faites au sujet de l'intru-ion britannique dans la Basse-Egypte. Nous ne nous étonnons guère que Lord Salisbury ait aussi facilement consenti à laisser dans l'ombre le règlement de la question égyptienne elle-même: les Anglais sont des gens pratiques et ils ont parfaitement compris qu'en obtenant le droit de s'installer en maîtres dans le Haut-Nil, ils annihilaient, du même coup, toutes les réclamations qu'on pourrait encore formuler contre leur protectorat plus ou moins contesté au Caire et à Alexandeie; 3 parce que la compensation imaginée par l'Angleterre pour dédoinmager la France, consiste à accorder à celle-ci le Wadaï, le Garrem, le Tibesté, c'est-à-dire des provinces qui, à ancun titre, n'appartiennent à la Grande-Bretagne et dont elle n'a pas le droit de disposer. Le Wadaï sait partie de l'ancienne Egypte; le Tibesté ou Tou forme l'Hinterland de la Tripolitaine et, par conséquent, ces régions constituent des dépendances de l'Empire Ottoman. Très persidement, l'Angleterre espère ainsi préparer des conflits dans l'avenir entre la France et la Turquie à propos de la Tripolitaine et aviver la jalousie entre la France et l'Italie qui convoite Tripoli avec autant d'ardeur qu'elle désirait jadis Tunis.

Nous ne voulons pas diminuer la satisfaction que révèlent les notes officieuses communiquées aux journaux de Paris par la diplomatie française et nous admettons très volontiers que la situation était devenue si tendue, si périlleuse qu'acune solution meilleure n'était possible. On a sans doute tiré le parti le moins mauvais d'une position très désavantageuse. Soit!

Mais, comme Ottoman, nous avons le devoir de signaler et de regretter les conséquences actuelles et futures d'une convention hativement bâclée, et qui atteste de nouveau la fâcheuse tendance de certains Etats européens à vouloir régler à leur gré les affaires de l'Empire Ottoman. Nous en avons cu déjà des exemples en Crète; en voici un nouveau dans le Haut-Nil; demain, ce seront les peuples des Balkans qui réclameront à leur tour une intervention du même genre.

Nous le répétons: tout acte politique, qui tend à diminuer l'autorité de S. M. I. le Sultan, même dans ses provinces les plus éloignées de son vaste Empire, est un acte malencontreux, car il aura pour conséquence fatale de donner carrière aux jalousies et intrigues parmi les nations européennes qui aspirent à jouer un rôle en Orient. L'Empereur des Ottomans est le modérateur habile et nécessaire qui tient en respect ces ambitions rivales et tout ce que l'on tentera de saire sans lui ou contre lui, est destiné à avoir des résultats funestes.

On nous annonce que l'Angleterre, après ce grand succès, fait de grands efforts pour se rapprocher de S. M. I. le Sultan et lui attester sa bonne volonté et sa loyale amitié. Lord Rosebery est à Constantinople, le Prince de Galles songe à y aller. Nous vouions croire que ces avances britanniques sont sincères et qu'elles ne se borneront pas à de vaines et équivoques protestations; sans quoi nous serions porté à penser que l'Angleterre cherche l'amitié de la Turquie, surtout par crainte de la Russie, dont les rapides succès en Asie lui causent de sérieuses appréhensions.

L'Angleterre paraît-il, a donné à S. M. I. le Sultan, des assurances au sujet du Yémen et de la Macédoine; nous comptons qu'elle tiendra aussi à prouver son parfait désintéressement en Crête et à ne jamais renouveler ses tristes intrigues d'agent provocateur parmi les populations

arméniennes d'Anatolie.

المسنة الاولى جرادة سياسية المربط وفر رها الدينة شبارية مدرطا وفر رها المستوياء فركائد وم وميلة المتودد المستوية بعرارية المستوياء المس

عدد له باريس في و زي الجية سنة ١٤١٦

قال مضرة القارى . طالباً سم الضارى م هات من حوارتك المسرة يا بونظارة يا «منصف» ولذوابه والمحف ، لان جرامكِ الله ثق بسسلنا على الهوم، وبسسينا مطالهالمسة بول المنظوم. بعقى اشرب للد ياسى النيخ كباية شريات ، وهات لنا يا ا\_ اذ من تحايفك هات . ونشنف مامعنا بكلامك المليم. تارة "بالليان الدارج وتارة "بالفصيم. لان الملذف التنقل قال المشل . وبعد المفلفل والميل ما آلذ البقلاوة بالسكر والمسكل، اول كل شي يا بوعبدالحيد. حدثنا عن الموسير لوبه رئس عهورية فرنسا الجديد - قابت - سمعاً وطاعة على العين والرأس ، ماكلك الورضا فالحرك ياسيدالياس . - قال- بلغناان يوم توليته الحساد والاعادى اللهام . لما راوم بلغ القصد والمرام. هجواعليه الاوياش للصيام والزعيق ، بالسفه لجنابه عند مروره في الطريق. وسلطوا عليه بالتقور كرجرنال . يطمن فيد ويذمه باشنهالاقوال . وغير ذكات علوا عليه الدوار بيجية . غنوها في الفها وي ليحلمواله العار والفضيحة. فضابطة بارلس القت الم القبض على هولوالوترار. وحممت عليهم بالسبي والمرام الكبار. بإهل تري ٠ ده كله جري ? - قلت - نو الدانا الموسيو لويه لما كان صاحب مكارم وسياسة وككر رافع. لم يلبث ان اصدر امره بالعفوعن الجيم. خلا راوامنه تقولاً الدوبان والزلال . الدمان والعفو عامصل منهمن ذميم الافعال . جنورالي محبته وبدلوا ما كان عندهم له ملى الضماير السوية بالخيرية. وقالوا ما اسمكك بريك الجديد يا جهورية ، وما نري له الان سوى المادع ، والطعن في المادح . - قال سه مقا اذا قانمل الدنسان ، في حوادت ولكت الزمان . تفقه في امره و سمرت احواله . فبخت افعاله .

وما يدل على ذكك من الشواحد الوضحة . التي كالشمس الفاضية. هو الموسيولوية رئيس الجهورية الحالى، اللي اصبح بحكته وتدس ف عندالهاد والرعادى غالى - قلت ــ يعينا "والوسوع اللي فات. تمتع باعظم المسرّات. قصد مدينة مونتيليا رمقط راسه . لزيارة والديد المحترمة وافاريه وناهم . خلاعلم اعل بلاه بقدومه البها جملوها في قالب عيل الصورة. وأرتبوها والهجوها وصجوها غندورة. وبذلوا اجل العتهم ، فيما يسر الموسيولويه فخر مدينتهم . ولمّا وكل الله وولجها لحلقه مالايكيف من الفرج والسروران والانتراج والبحة والحبور فومدعلى رصيف محطة كة الحديد لمقابلته الامراء والرعيان، والرقارب والخلاب. فاحتفل الكل به وقدموا له النهائى والتحيات، وساروالموكب عظيم والناس تهلله وتنز عليم النهائى والتحيات، وكان يوماً ياله من يوم، نزلت فيه الدهائى في بحرا لحظ عوم. على اربابها بالبنوج ارت النفوس. وزال عنها العبوس. وتكامل الطالع في سما البهجة ولمعت كوكب الانتراج. وبادر الى هذا الموكد البهمين كل مدلك وفلام \_ قال \_ ما شاالله ده كان امال موكب ماله مشل. قرم به رئس الجهورية الجلل - قلت - وفي اثنا الطريق سال عن والدته اللي عرها ستة وغانين فقالوا لفامته انهااتت من الربعدية. وجالة للفرجة بكنك اعدلجنابها بتنزو الدائرة اللدية . فيا وص الى تكك النقطة اوقف الموكت وتزل من عربية . وسي مخو والدته . و تما صار محضرتها بالمها واخذها بالاحضان. وطلب لها طول العرمن الرعين. وسالاً الدعاء له والرصاء عنه فغرجت بعلامه وبكت من شدة سرورها بعزه وعظم مقامه - قال - لعرى الاهذا الموقف ليديع الشكل. ومنظر مالفه العقل. وتداوله ارماب النقل. - قلت - وبلا وص سراية الحكومة جريت التنزيفات للعلومة ا. وشيخ المدينة قدّم له روساً الوظائف المدنية والجهادية رهِرةِ من تاريخ وطنى المالي ونبذة من تزجة حالي

اهديم الهاالاة ما وعدته بمغيرمرة في مرسلالي الودادية وجراندى الحق. بانباكم باريخ بلارى ، وبقصتي من يوم سلادى . ما مصل لى وماجرى في الاوطان ومامرفي عصري وما لاقيته في تلك الاجمان . بالقلم الدارج بأكرام سطرته . كل يفهمه الخاس والعام و بالفكاهة عطرته

مصرالمكينه لم يدفت ولم قاست . ولم في ايام المادات قد فرحت وقدسادت . كانت صبية مدة تحرعلى بانا ، احد ورد لحاس دار السمادة مكنوب عال. نشرته مجروفه بالفروع الافراج معه وانقضى وماجا و مناه حانا . كان الكل داته في صا وسرور فيصين بواليه السعيدا لمنصور اهاني مصروالودة . في زمنه كانو ١١ عزاد والموان . والسياسة والادارة كان لها رانحة ركية . والزراعة والتجارة كانت الموالها مرضية . كذا العالم والصانع والفلاح . شوونهم كانت في غاية المجاح . في وحبها كنت يا مصر عصريس . سالة من ميط الدمان والمدايني . أهوالت أفات وعدّت الرواب والامطار. وذالت عنا عم الخطوار امنة من قرض " الجراد " زرعك . ولا احدله المقعى حاب ويد فيعكِ . واولددك في لهان من جور الغائرين . في حظ وانساط من مايداله وأنين ، يا حبدًا ايام مضت بناسها . طالعاها بامير عززها وتوج بالفخر ريسها.

١٥٠ لم نستني الموم خرى ، وعملت رمالد فاعترت في ثرجي . متى صريت ساء عاجرى بالدوطان. ونسيت ابتدي بالحدلميك لمالفضل على وهلي كل انسان . فاحد الهي القدير المتعالى الذي كم مجانى من اخطار والعوال. في فهدا سماعيل بان المرجوم. وللتر بول المشوم . ومن سيّدة حنفهم على وما اضمروا . فلوداوا وابوراكسين لجهم لما فاخروا ، كن الطروا باخلان ، كا بدين الفتى يدان ١٠ سماعيل باشا فاتها ونام ونيم نوم وللستريوني لابدهن قريب نرى فيه يوم. ولا دائم الدالمولى الخالق، وليسود الدالها المادق ، خلصني من مخالبهم مولاي الجليل. والقائما الى الأن اخدم وادي النيل. وعاكمان السبب في نعنيي من وطني المحبوب، سبوى دفايي رفع شركم المنصوب ، نو مرمت من مناهدة افارلي وملالي . كن فس ربي عجب أرلى في وادى في خطا بي ولمانى . وموذكك ماذال املي دوم . في رجوي الى مصر ومناهدتها يوم . واراها في عز وسعادة وهناد . متنعة بالخلاص من يد قانصيها بالعنة المناد . ما زلت اعدمولي ستار . انجالها طول عري سن الإخطار.

هذا واما محد على جنتكان طعب ذاك المصر الذي كان وال واي والد في مصر ، كان ذا راي ونتجاعة . شهدله كل انسان

وعُقدت لغامة ليلتها مادية بهية . مفرطا لامراز والوعيان. وكانت ليلة بهجة بعرين وصفها ا فصيل ان والسرور يتلالاعلى وجوه الحاضين. والجهورية ورئيسها الدفخ بالمعتر داهيين ، اما يوم زيارية كان عند اهل بلده من المدالاهياد خجبور الخالم لبازيس بالسلامة عاد . منشرج العدامرود الفواد ، حامد رب الباد ، فريمت لك هنا في الصفية الرائعة ، صورة عيلة المعمة . ترى فيها فحامة رئس الحهورية ، تاركا " عربته وساعيا لمقابلة والدته صاحبة الحشمةالسنية

الاستانة العلية

في هذا الجونال ، فهولله المحدياسادة . مفرح ومتر كالعادة بقي راج افسره للم بكتاب ملوين . يشرحوا مدر العمانين قال مكانب « المنصف» بالاستانة اعلم يابونظارة النارولما وفلوبا بالامل والعشم مليانه . فيمنه تعالى ما قلامنا الإلجام والفلاح. لان لطاننا المحبوب الحالما في لذا في الاصلاح. . وكلا اندر وانها به المجرمون . من الهجان والعصيان في ولايات المقدون . لم يحدث والفضل كله لمولانا السلطان عبد الحيد . كلوفه بحكته وتدبير ورأيه السديد . امر بامرا اللازم لمنع مصول هذه الامور. ورلي صبّر خليفته على الدعادى سمور . قط زیله س اور که کل ضراب فتن من صرب وطفال لما داى ا مامد الجيش الشاهاني الجار ، بالك يا إلى في خليفتك الجليل. وتوج اعلامه بالنصر واعطيه العرالطول. اما الكلمرا فانعاظت من الشيخة دى الحيدة. وقيمت على الباب المالى جرايدها المديدة ، ضراها كل يوم تنت راخبار زور. وتخترج اخبت الامور وده كله لتشيوني الافكار ولرمي الفتى بين الدولة العلية والبلغار: ومنجهة اخرى تدعي انهاحبية مولانًا السلطان، صدق من قال ان الانطيزي العن مالتيطان . والحال ان بلاده فيها ناس كرام . اما ارباب مكومها كلهام . الانكليزي في بلاده صالح مستقيم. اما في الحارج اعوز بالله س الستسيطان الرصيح . دينا بجي عالكنا المحروسة . من دسايسه اللي في الخبت مغروسة. والأن يرجع مرجوعنا لمكتوب طعبنا مالاستانة العلية. فيفنوا ياسادة ان اخياره كلما بهية . ونضم القول باللهاء المويد المؤمنين . بالعروالها وطول السنين

معدد أرهرة من تاريخ وطني المالي ، ونبذة من ترهمة حالى . ونبذة من ترهمة حالى . وتبذة من ترهمة حالى . وتبذة من ترهمة حالى المورد المان والمنتقد تصدر في المان والتوريخ المان والمنتقد تصدر في المان والمنتقد والمنتقد تصدر في المان والمنتقد تصدر في المان والمنتقد تصدر في المان والمنتقد تصدر في المان والمنتقد والمنتقد تصدر في المان والمنتقد والمنتقد والمان والمنتقد والمان وال

» Tu me dis: Il est doux de courtiser une belle dans la saison de la rose. Mais moi, je ne puis, en aucun instant, faire sortir de mon cœur l'amour que j'ai voué à ma bien-aimée.

» Se promener dans un jardin sans avoir auprès de soi une jeune beauté, c'est un ennui mortel, lors même que tu aurais planté cent rosiers

pour remplacer une bien-aimée,

p Je ne m'entretiens jamais avec personne de la douleur qui m'est causée par l'amour que tu m'inspires: c'est à ma bien-aimée seule que je raconte ce qui se passe entre moi et ma bien-aimée.

De O doux zéphyr, si tu traverses le riant séjour des esprits célestes, fais parvenir aux oreilles de mon ancienne amie les vœux que forme

pour elle son bien-aimé.

» Chacun veut se montrer dans les assemblées; mais Saady, retiré dans l'angle de la solitude, étranger à tous les hommes, ne connaît et ne désire que sa bien-aimée. »

N.-B. — On voit qu'ici la divinité est cachée sous le voile de l'allégorie.

П

« Seigneur! quelle bonne œuvre peut provenir de nous, si tu n'exauces pas nos prières? Daigne, par un effet de ta puissance et de ta bonté, ne pas détourner loin de nous tes regards.

» Je te dévoile mes souffrances cachées, parce que tu es un maître miséricordieux. Mais que te dirai-je, puisque tu connais les pensées

les plus secrètes de nos cœurs.

» Toutes les créatures de ce monde sont condamnées à la mort et à la corruption; mais toi, Dieu puissant! tu es ce vivant qui n'est jamais mort et qui ne mourra jamais.

» Tu as créé tous les êtres et allumé le flambeau des astres. Tu nous dispenses la nonrriture et tu suspends à la voûte des cieux le soleil

resplendissant.

o O Saady! le Souverain des mondes est un Dieu fort, et toi, tu es faible. En bien i le remède à ton état est l'aveu de ton impuissance, la panvreté et le détachement de toutes choses.

### Mort de Mme la baronne de Hirsch.

Non! cette femme incomparable n'est pas morte. Son corps, arrosé de nos larmes, est descendu dans la tombe. Mais elle, la grande bienfaitrice de l'humanité, elle vit dans les cœurs de ses amis sans nombre et des milliers de malheureux dont elle a soulagé les misères. Sa charité était inépuisable et ses bienfaits se répandaient sans qu'elle les ait promis. On ne frappait pas en vain à sa porte et on n'en sortait jamais les mains vides. « Qu'Abou Naddara ne m'envoie pas seulement ses compatriotes israélites à secourir, mais ses compatriotes chrétiens et musulmans aussi, car tous ceux qui souffrent ont droit d'être consolés, disait-elle un jour à un de ses secrétaires. » Le nom de cette femme magnanime et généreuse est inscrit en lettres d'or dans les annales de la charité internationale, car les bonnes œuvres qui immortalisent sa mémoire ne se trouvent pas seulement dans sa terre natale, mais dans tous les pays du monde! Que Dieu, qui aime et récompense les bons, accueille dans ses célestes parvis l'âme pure et sainte de cette vaillante fille d'Israël et répande ses consolations sur sa famille et ses amis qui la pleurent amèrement.

### LA MESSE D'ISIS

### Un nouveau trait de sympathie entre l'Égypte et la France

La grande Isis possède encore à Paris des adorateurs qui, à certaines époques, ayant sur leurs vêtements blancs une peau de panthère, vont rendre aux anciennes divinités, un culte autrefois réservé à Eleusis.

Le culte d'Isis fut autrefois assez florissant en Gaule, et il paraît certain que le nom de Paris vient de Bar-Isis, vaisseau d'Isis, qui aurait été donné à la Cité en forme de barque, par ses premiers habitants.

L'Hiérophante Rhamsès et la Grande Prêtresse Anari, sont deux esprits très érudits et très convaincus, qui vivent au milieu de leurs dieux. Ils évoquent les forces secrètes de l'univers avec de vieilles conjurations du pays d'Isis.

La Messe d'Isis célébrée à la Bodinière, a attiré une telle affluence que de nombreuses demandes de places ont été refusées. La Mime sacrée accompagnait le rite par la danse des quatre éléments; c'est-àdire par l'éparpillement des fleurs, le mouvement du miroir, le geste de

M. Jules Bois a expliqué le sens des symboles et initié l'auditoire aux mystères du culte d'Isis. Dans son livre des α Petites Religions de Paris », l'auteur nous avait développé déjà le thème qu'il a résumé devant la

brillante assistance de la Bodinière.

### UN IMPROMPTU

Le Cheikh n'ayant pu assister à la brillante sête de M<sup>me</sup> Elisa Bloch, l'éminente statuaire française, lui a improvisé ces quelques vers à sa belle soirée du 3 avril. Nos lecteurs d'Orient connaissent bien M<sup>me</sup> Elisa Bloch, présidente de la Société artistique et littéraire de Paris-Province, Abou Naddara a fait souvent son éloge dans ses publications. Voici son impromptu:

Ne me voyant pas à sa fête, Dame Elisa Bloch m'a cru mort. « Hélas! l'ai perdu mon poète! Dit-elle en pleurant sur mon sort. »

Sa surprise fut donc immense

Me retrouvant ce soir ici.

Le Cheikh n'est pas mort. Quelle

S'écria-t-elle: Le voici ! > chance i

Et me donnant un petit verre, Elle m'a dit avec galté « Prends, brave Cheikh, ami sincère, Et bois à ma Société l »

Pai baisé sa main artistique
Qui, des chefs-d'œuvre, en fit tant,
Quelle
Chance i l'ai porté ce toast épatant :

A les succès, à ton bonheur, A les succès, à ton bonheur, A la Société charmante, A son triomphe, à sa grandeur! »

بالراعة . اما في السياسة ، فكان كامل الرياسة ، سياني عنه والدي رفايل ا فندي وكان من ماسيب النجيبة. احادث عجيبة غرية، وكان يستشيره في بعض الرمور لصداقة ، كذا م نجله ابراهيم وحليم وحفيده احداستريد علافته. فطهرلي ما نقله الح الوالد الحبيب . ان مجدعي كان ذامهارة وتدسر عيب . اما في الففل فقدفاق الحد . وفي الدنصاف والعدل ما كمان لم ند . وكذ كل انا الشرق من كار وهفار . يحتمون اسمه ويذكرونه بالوقار، فشوفوا ذكر المادل بعد المات . هكذا كلمن تعليضيرًا ويزل الحسنات . بخلاف الطالم موبغض الهاس له في حياته . سيرته ذميمة بعد عاته ، ومن كان لمعقل وتدسر · بدرى الامور وماله للسمادة يصير · واسمه بلق ال شيطر بالذهب . وكل من عرف يقول العد العد العد ، ولايفمالسوا للنبر. وتدمي في طريق الضر، وانظرو اكبف مجدعي بانا خلف له سطرًا في غرة الناديج يُرقع بالعسمد. ومِن شدة محبة الناس فيه بنواله مسجداً" المجد ، لم يخلف القدماء ما خلفه . خلفو ا مبالى واتارات اما محد على فاسمه شرفه . فى ايامه اعاد القدك الى القطر المصرى وانشا ورش لنسيم الحرائر والعاش . ومعامل للصنائع المفيدة فياليته للأن عاكن -حل في مصرتعلم اللغات الرجنبية . واسس ملاس علية والأرية وحرية وكلرية . خرجوانها رجال. تحول ابطال اجروا السياسة على اعلاسًان - والدعوا بدائوشرقوا بهانوه الدنسان، ياما كان لم في السياسة وفي كال الرياسة بام . ولَذَلك في عصره اسم معديناه وزاه . وملا البعام .وفي الجهاد ظهري عمل . أما ابراهيم بالتفائم بيض عمل كان كوالدة بطل مهاب احسل. صميده قل ال يكون لممثيل. وليسى خافي على من له اد لى تطلوف التواريخ العمومية -ان محد على موراس العائلة الخديويه. ولدفي قاولة من بلاد الارباوط مدينة صميرة . كن بناسبة ولادته صعت كيرة . ولافي سنة ١٧٦٩ وتوفي في سنة ١٨٤٩ افرنجية . فعاش حيشار من العرتمانين سعسية . وإن رُصًا على حاب القر ، فلقاء عاش ثلاثه وعانين وطاب له فيها التر . اما اما فن حيث انه فيه في قلاهكذا جسيم فاميل في حساب عري الى السنين الشمسية ، لالى اتمتع PREMIÈRE ANNÉE.

FONDATEUR

Directeur et Rédacteur en Chef

### J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rue Geoffroy-Marie, 6 PARIS

L'Almonset

(L'ÉQUITABLE)

D'ABOU NADDARA

15 Avril 1899.

ABONNEMENTS:

Avec le Journal d'Abou

Naddara, ses suppléments et l'Attawadod Un An 30 >

Pour toutes communications, s'adresser au Directeur.

### LETTRE DE CONSTANTINOPLE

Constantinople, 8 avril.

Voici l'hiver terminé et il emporte avec lui tous les pronostics pessi-naistes que certains journaux avaient lancés sur la situation de la Macédoine : on prétendait que des troubles graves allaient éclater au prin-temps dans les vilayets de Salonique, de Monastir et de Kossovo. Contrairement à ces prévisions, rien d'anormal ne se produit dans

ces régions.

Cet heureux résultat est du aux excellentes précautions prises par S. M. I. le Sultan qui a su envoyer, en temps utile, des forces suffisantes dans les districts où les agitateurs bulgares et serbes multipliaient leurs efforts.

Ajoutons aussi que l'attitude absolument correcte du gouvernement bulgare et surtout de S. A. le Prince Ferdinand a beaucoup contribué

au maintien de la tranquillité. Les agents des comités macédoniens, se voyant désavoués à Sofia, ont jugé prudent de battre en retraite. Cela ne fait pas l'affaire de quelques puissances européennes qui espéraient sans doute pêcher en eau trouble.

Aussi les journaux anglais cachent-ils mai leur dépit et ils se dédom-magent en faisant circuler toutes sortes de fausses nouvelles sur la situation des trois vilayets en question : c'est ainsi qu'ils ont même annoncé un sanglant conslit entre les troupes turques et bulgares près de la ligne de démarcation. Le gouvernement bulgare est le premier à

démentir aujourd'hui ce racontar audacieux.

On annonce que M. Billiotti, le célèbre consul anglais qui provoqua les derniers événements en Crète, vient d'être nommé Consul général de la Grande-Bretagne à Salonique. C'est un choix au moins singulier dans un moment où l'Angleterre annonce très haut son désir de se rapprocher de la Turquie et de donner à S. M. I. le Sultan des gages de loyale bonne volonté.



S. E. M. LOUBET arrête le cortège présidentiel et va embrasser sa mère.

### LE VOYAGE PRÉSIDENTIEL

Notre article de fond qui occupe plus d'une page en arabe, est consacré au premier voyage officiel de S. E. le Président de la République Française. Pour le traduire en Français et montrer ainsi de quels sentiments nous sommes animé envers la France et son Chef d'Etat, il faudrait un espace que notre cadre ne nous permet pas, à notre grand regret, une page d'arabe équivalant au moins à trois pages de francais. Nous nous voyons donc forcé de résumer brièvement cet article qui est écrit dans notre belle prose rimée si goutée des lecteurs arabes.

Avant de rendre compte du voyage du Président de la République, nous avons parlé de M. Loubet pour lequel nous avons toujours eu de l'estime et de l'admiration, de sa magnanimité envers ses adversaires, de la grace qu'il a accordée à ceux qui l'ont injurié, de sa tolérance religieuse. Bref nous avons célébré les vertus et les qualités dont Dieu l'a doué. Nous avons prouvé que par sa simplicité, par sa droiture et par sa sagesse, il à conquis tous les cœurs, et que M. Loubet est aujourd'hui l'objet de l'amour et du dévouement de tous les bons et honnétes Français. Nous avons parlé de son entrée à Montélimar, de l'accueil enthousiaste qu'il a eu dans sa ville natale, des honneurs qui lui ont été faits, de la scène touchante et affectueuse de sa rencontre avec sa vénérable mère, dont notre illustration ci-dessus donne une faible idée, des réceptions, du banquet, etc. Nous croyons avoir tout dit de ce qui intéresse nos lecteurs d'Orient. Nous leur avons même donné une petite idée, très modeste, du beau cortège présidentiel, leur féconde imagination grandira notre description et lui donnera

es couleurs les plus vives. Il va sans dire que nous avons terminé notre article arabe en invoquant les saintes bénédictions du Très Haut sur la France, dont nous sommes l'hôte reconnaissant, et sur son bien aimé Chef d'Etat qui nous est cher. ABOU NADDARA.

### LITTERATURE MUSULMANE

Fidèle au programme de l'Almonsef de faire goûter à nos lecteurs d'Occident les charmes de la poésie orientale, nous avons publié dans les nos 1 et 2 de ce journal, des traductions de vers arabes et turcs; aujourd'hui nous leur offrons un modeste bouquet de sleurs persanes tirées des poèmes mélodieux de Saadi, le chanteur de la rose:

· Il est parfait cet amant qui supporte les rigueurs de sa bien-aimée, et qui, par un noble dévouement, sacrifle sa volonté à celle de sa bien-aimée.

> Si le glaive menace l'existence d'un amant véritable, celui-ci ne voit que la punition de ses sautes et il n'accuse point sa bien-aimée.

» Il ne convient pas de prendre une maîtresse pour se livrer au délire turbulent de ses sens: moi, je dompte mes impétueux désirs pour me rendre plus digne de ma bien-aimée.

J'ai appris que des amants s'étaient retirés dans le désert, parce qu'ils ne pouvaient endurer ni les reproches des hommes, ni les caprices

de leur bien-aimée.

» Pour moi, je ne dirige mes pas que vers les lieux ou demeure ma charmante amie; je ne pose ma tête que sur les pieds chéris de ma bien-aimée.

عبعة الاستراك سنويًا فريك و ومع التودد والعلاوات فريكت النعود شرسل المالملار للسا بطوابع بوستة الامجوالة مجادية

FONDATEUR
Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

6. Rue Geofroy-Marie. PARIS



السنة النالغة والعترون مريدة وطنية مديرها وقرها المشيخ وطنية مديرها وقرها السنيخ بع سانوا الونطارة باريس الع جوفرولهاري المريد

### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26 x Abonnement simple, 1 an. 10 x

عدد ٤ ماريس في ١٥ زي الحجة سنة ١٧١٦ عدد ٤ ماريس في ١٥ زي الحجة سنة بين الفحول

مقالات الصحف الاوروبية . وحريدة اللغراجات الجديدة المصرية. تستيقي يا خلان. هذا العنوان. فهي التي الهتني موضوره هذه الروانة السياسية الجليلة . والصورة الجيلة . التي زينت بها رابع صفة جرفالي . فارحوك تنظرها يا قاري يا عالى: وبعدها يا صاح اسمع منى ما جرى من الكلام ، بين استعاص الرواية في حق الالكليز الليام. والمتطون هم الطلباني والإلماني ، والانكليري والامريكاني . فالانكليري موالمستربول ١٠ الخران المهبول ٠ ماحدش فيكم ياسادة يجهل اعال الرمة الانكليرية · دى كلها على الخارام والغش والريامينية . يستحدّ اكل محرّم في تنفيذ رفيانيهم. وأغام مآريم. الادلة على دلك كثيرة. رايج افيحها كم في دوايتي ري اللصنيرة . بقاهس اسمعوا بالدة مدينا استخاص الرواية . فلا فيك انه ليجبه للفاية . هات من تحايفك يا لحديانيا. ومن مكرك يا امريكانيا. ومن شهامتك باللك ياسيد الفحول. ومن رزائلك وفولمنك بأستربول وانت يابونطارة بلازمارة ويونقصاك. قص ماسمته على الرحوان . - قال المستربول للعمريكالى - وحشتن يا ع. النس حالك . خلَّني احضك واعنقك والوسك في فك مال له الامريكاني مد دعني من علمتك ومن ملاهنتك ومواريتك يا بول وقل لى سبب مجيك المعامة \_ قال لدالمستريول \_ القصدي زياريك المصافاة يا اخ \_ فضك الدمريكاني وقال له- رج اعل دول على غيري يا بول مين بنطلوا عليه اما انا اعكرمنك م قال المستربول - انا رحل مستقيم ومرارى الوحيد اننانكون احصاب ونعتد على بعض للرفاح عن مقوقنا والانتصارعي الاعادى - قال له لامريكاني - انامانيس محتاج للساعدة . اماانت يا بول ما رايت مرفز دولك اصمح حرجاً وإن دول اوروبا عدوا على مناقشها الحساب على ا ندفاعها وتهورها وان فرنسا نالت منهاحقها الدوفي

فى افريقًا جبت تخادعني وخصوصًا لما رأيت روسيالوطنت فى شمال بلاد الصين وفي بلاد اليامير وان يمكنها تدخل مالكك الهدية خفت وجيت تحتى بعك الامريكاني - ففيك المستراول فعكة صفرا وقال له انااخاف من دولة الروس بديا عي لا. اناما احب لها شهصاب قال الاميكاني - انت كذلك خايف ومرعوب من وجود فرنسانى بلادا للاهوس وفى حبوب المالك المسينية اللي تولمنت فيها وصادلها هناك نفوذ واي نفوذ قال المستريول - اناما ا النبي عن فرنسا دي ماهيش لاهية الر في فازلة دريفوس وساهية عن العمالم الل السياسية - قال الامريكاني - ماتصدقش الكلام ده وعندك كان الطالبا الي اصحت حبيبة فرنسا العزيزة وعلت لاساطيلها غاية الاكرام في شوافي سردينيا والافراح دايرة بين جابطين وتحرية الدولتين - فقال المستربول للطلباني - اما انا لم تزل مسى وحليفى . مش كد و بونك مانسيتشي محبق فيك واللاعلته للعرب الخيرة قال لمالطلالى - انافي عرضك تنقطني بسيكاتك ولاتفكريش خبث فعالك معى في بلاد الجن اللي خلتني العب واستقى فيها على مسابك وخستى هاكك الجلد والبقط واليومين دول بعديا عسشمتنى انك تساعدني فى المين تركتني في عزا لمعمة وتغليت عنى - فقال الامريكاني للستر بول-الطاهريا بولي يامكين بان عميه دول اوروباما بموش بقدروا يشوفوك ولالتصوروك بالعين من كثرة فعايلك الذميمة ورسايك اللمينة ، يحن ان ملك المانيا يحترم حكومتك لكون مكلة الكلتراأم لمء -عندها رعل الدلماني وقال - كيف دولتى الفيمة تحترم الانفليز وهوضدنا في سامواً وكلوم بطلعوالما بخناقة من يحت رجلين العالج ولي كلجالا اغادا اسمرواعلى لاه احنانور به حاله وككرم ليرم وفق واله-قال المستربول للامريطاني - أولك في أيف ياع كيفان اعميم متعضبين الخيّة بقايجب عليا تتحالف ونتخذ لمقاومته حقاله الدمريطاني المشهور بالمارس انت بدك تفصك على دقف بالقيالف والانجاد اللي عيد النافيهم الان نفعهم ما يموذ الدِّ عليك والما بين محتاج لهم. اقول لك يابول ابعد هني وحذنصيك . ما تداخلتى باتمالى ولا تلخلنى في اتناك - قال الولماني المتربول سانخرى باملافق - قال الطليالى - باكفة بول بين الفحول

المستربول لا يحقل السوران ولا البيضان . وعلى الوضف لكون المستعرات الانكليرية بالبيب الفهم . صارت في كرب وفع بهجت المصرى » وفع بهجت المصرى » وفع من تأريخ ولمنى الغالى ونبذة من ترجمة حالحا

(قابع لما سبق نشره في «المنصف» عدد به قاريخ ه ذي الجهد هذا ومحد على باننا المنعود له ياما في دركان الجهد وفي المسلافه من اب وجد عنى ان الحساد لم يروا فيه عيبًا قالوا ياخمارة اصله قاجر ولما عيبًا قالوا له احرالجذين يا فاجر ولما علا لتان فابوليون الاول وبلغ السبك الالاحوا في المالي والمنافق الدول وبلغ السبك الالاحوا في المالة وقالوا له يازات ابن النهى و فعال لا تذكروا لي احلي السبح والمنافق ورئيس عهورية فونسا الذي في سيره عادل وطاف فكلك فور دئيس عهورية فونسا الذي في سيره عادل وطاف في المالة والمالة المالة المالة المالة والمالة المالة والمالة المالة المالة والمالة المالة المالة المالة والمالة المالة المالة والمالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة المالة والمالة المالة والمالة المالة المالة المالة المالة والمالة المالة والمالة المالة المالة والمالة المالة ال

بمزيد لا بارتكانه على النسب والاهالي . عدا وقد بلخ محد على في القوة حدالمنان . حق أن الدول الدفرنجية تعصبت عليه مذكسراليونان . وحرقوا سفه الحريسة بعد النصر. وعاد نجله الراهيم باشا بجيويته الجرارة الحامصر. ولوان الدفرنج كانت خاعدة لمحد على بالما بالمرصاد و ستولي على الهذد وأقطارها ونسب في سعادة البلاد . لانه كان يرى داعاً هذاالنان في احلامه . بعد انتصاره فى حروبه وقدومه فى وقائمه وصالسووان الحاصر ورقع اعلامه . كلى في علم الله ما كان برامه الدول وسباته ، نوسيا حرنه على ولديه استال الذي قبل بالسوران واراهم بعد توليته على مصرعشرة انه في حياته وان كان افتى الغروانول بم الدار فاهوالد لظلم وبفيه ليلا وبهار. وفي زمنهماكنت تري هدو لاحد. لافي مدينة ولا فى بلد. وبعدهم استقرت للناس الراحة ، وجرى اضف الخلق في اوسم ساحة ، وبعد الساجق عاشت الماس في امن وانصاف. واجرت المحالم بنودها بالسوية بين القواي والضاف، واخبريل المرجوم والدى انه حيفافض على زمام الاحكام. حلب للقطر عيم ما عطه في حيزالانظام . اتى له من فرنسا بفياط ومهدسين ، واطباء وارياب صائع دفنون ومعلين، ليكونوا عونا المعلى عدن القطر وتهذيب الرعية . وفي اقرب زمن برقت انوار الملوم في انحاء القطر وتيفظت الامة المصية . ارس ابنه مليم وعالى

( إكتب ما شنت ولاحرج ) ( مَا بعد الضيق الدّوالغرج ) وإذا نعتُ من اللهِ جائت الشَّارِوهِ فانه يُسْتَاهِلُ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنَاللَّهِ عِلَيْتُ اللَّهِ اللَّهِ وأدا ماكتبت شيئامليما" اعذروني فقد اكل فلال كلا تبرطع عارالفكر. او غرد بلل الدهر. اورقص جحس اليان - في عجائب الوقت وغرائب الزمان . فلا يرى الرآى ابدح من ظلم المحتلين . ولد ابلخ من رذال قالم الملاعين . فهم أصل الفياد . ومنبع اللوم والمناد . ومؤمم كالحة وعيونهم الحة وفكرهم كالد ودمهم بالد. وصدعهم جامد ، لازوق ولاانسانية . ولاعدل ولاحمية الدّ المصائب والمدوان. وغراب الاوطان. والياسم كلام الونظارة . وكواك ا فكارواليارة . يقول لاللمن ان المستربول ينفلق ، ولا يقول دا مبر على ورق ، والله الدِّد اكلام يُنبَ عاء الذهب، ويأمارينا صنعه فجب. دى كل عقدة ولها حلال. والنصر من شان المتعال. نعمان الفواد مجروم. وكثرة البكاء على الوطن عنّنا النوم. وكلن يجب علينا معن المصريين . دوام المطالبة بجلار المختلين ، لان حب الولمن مافيش احس منه . والله يرترما يعطبن رقنه. وفي المتل قالوا الدالك الفصيم. من داخل البيضة يصيح. والعاقل من اوجد التدابير لاخراج بلاده كالسَّكية من البير و لوسيا وان الامور الان . متلخبطة مع الانطينيان . ويظهر انه سيقه في مخالب دولة الروس. ولكرة تبقى بين الدولتين حرب البسيس. ورعا انضمت المانا وفرسا وغيرها من الدول الغيمة . الحاتك الدولة العظيمة. وعندها تنوف المهربول الجريان. وهو يحرى ومن الخوف هريان . وتسمع د توي المدافع المدهنة . وقره الاستة الموعقة ، وزلزلة الارض ، ووقوه بمضم في بعض ، تم لد يمضى القلل من الزمان ، حتى تدخل جزيرة انكاترا في خبركان ، وهوكد اعواق الظلم الوضيم وعلى الباغي تدور الدوائر يا فهيم ومُنَ الْمَنْ مِمَنَ يُلَاقِي الْحُرُوبَ بَان لايضاب فقلطن عَلَا

تم اننا اصحانه نغة من دارالسام ولانها اضعاف احلام ولانها اضعاف احلام ولانها اضعاف احلام ولانها الفوكلام عفن الاحوال وترك السلام من المحال وأغا أنعوكلام عفن انعض وقع وقعة لاودانه والمرمت اسنانه وحكن يلصوا له وورانه وها هو التعابي هيج عليه قبائل السودان ولكرة اودانه وها هو التعابي هيج عليه قبائل السودان ولكرة

### Mieux vaut tard que jemais

Nous n'avons vu qu'hier les bienveillants compte-rendus, sait par les journaux de banlieue, du discours du Cheikh au banquet de la Presse suburbaine, présidé par M. Lockroy, ministre de la Marine. Nous en extrayons ces passages en remerciant nos chers confrères du Journal d'Asnieres et de La Voix des Communes qui sont aussi aimables pour Abon Naddara que ceux de Paris.

Le Cheikh Abou Naddara nous a réjoui par son langage oriental parsemé de vers français. Pour nous assurer qu'il n'abusera pas de notre attention, il nons dit qu'il sera plus bres que le roi Pépin. Il exprime ensuite la joie ineffable qu'il éprouve de rencontrer M. Lockroy et il en fait l'éloge legitime. c C'est à M. Lockroy, dit le Cheikh, que je dois le bonheur d'avoir connu l'immortel Victor Hugo, le grand poète du siècle. » Puis il parle de la France, de l'Angleterre et de la Turquie; il célèbre l'amitié séculaire qui nous lie aux peuples d'Orient et termine son éloquent discours par ce sonnet qu'il neus dit avoir composé en savourant le menu du restaurant Bréban ....

Nos confrères du Journal d'Asnières et de La Voix des Communes ont publié le sonnet paru dans notre dernier numéro. En citant les principaux passages du discours magistral de M. Lockroy, ils répètent ce qu'a dit le Ministre de la Marine de notre cher directeur; nous reproduisons avec plaisir ce passage; le voici :

Ma surprise est extrème en voyant le Cheikh Abou Naddara représenter la banlieue de Paris, lui l'Egyptien qui représente admirablement l'esprit de Paris. Je suis heureux de lui serrer la main. J'ai conservé un très bon souvenir du temps passé en remontant le Nil au milieu de cette population si douce de l'Egypte....

Tous nos sincères remerciements aussi à nos confrères de La Dépêche Coloniale et du Monde Orphéonique des paroles gracieuses qu'ils ont bien voulu dire du discours du Cheikh au grand banquet des Explorateurs français et de sa conférence à l'institution Graillot à Montlhéry. L'aimable rédacteur de La Dépêche Coloniale a fait du discours du Cheikh un éloge au-delà de son mérite et a loué son amour pour la France et son dévouement pour le gouvernement de la République. Le Monde Orphéonique a dit ceci du Cheikh à propos de sa conférence à Monthéry :

Le sympathique Cheikh Abou Naddara, connu de tout Paris pour son éloquence imagée, poétique, ses invocations patriotiques aux douloureux souvenirs de notre Alsace et de notre Lorraine captives, aussi bien que pour son Egypte bien-aimée, ses rappels réitérés, ses paternels conseils empreints d'une sage philosophie, vont au cœur et ont ému vraiment tous les auditeurs.

### L'EGYPTE

### HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aime VINGTRINIER. Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh

Quand un navigateur est surpris par un grain au milieu des récifs et des banquises, il s'oriente au plus près, se met à la cape et, bravement, les mains dans ses poches, il laisse venir un temps meilleur.

Abou Naddara se demanda de ce que, dans cette tourmente, trop

vive pour durer. il pourrait bien faire pour s'occuper?

Une idée lui vint.

Quelquesois c'est le ciel qui en inspire.

On avait viole sa propriété; oscrait-on toucher au bien public? A une réunion d'hommes éminents? A une société?

On allait s'en assurer.

Il réunit ses amis, leur soumit ses projets, rédigea un règlement et créa le Cercle des Progressistes (Mahfal-al-Takadom), destiné à l'armée et aux étudiants (1)

On ne l'y voyait pas; il n'y paraissait en rien, ni comme fondateur ou président, ni comme actionnaire ou abonné. Son nom n'était écrit nulle part.

Les abonnés payaient une cotisation; les listes furent immédiatement couvertes; le cercle s'ouvrit, et à chaque séance la foule accourut.

Mais Abon Naddara y prit la parole; on applaudit. Des officiers étaient présents, ils firent comme tout le monde, et on vit dans leurs applaudissements une atteinte à la discipline, une résistance à l'autorité, un crime de lèse-majesté.

On s'empressa de sévir.

Le cercle fut fermé par ordre du Khédive, et nombre d'officiers furent envoyés, en punition, dans le Haut-Nil ou le désert.

Décidément, la guerre était ouverte entre le Parti National et l'Autorite.

Abou Naddara créa aussitôt un journal: Le Bavard Egyptien. Le tirage monta rapidement à cinquante mille, chissre énorme pour l'Europe, inour pour l'Egypte. Officiers, mollahs, professeurs, employés, y envoyèrent des articles, des renseignements, des observations. Toute VEgypte s'y abonna.

Il ne vécut pas longtemps, un mois à peine. Après trois ou quatre semaines, il fut saisi. Les employés-collaborateurs lurent destitués, les officiers rigoureusement punis, et l'organisateur mis en surveillance,

comme un dangereux révolté.

Effrayés de la tournure des affaires, quelques amis prudents prévinrent le Cheikh qu'il eut à se métier de tout casé noir offert par des

inconnus et de ne sortir, le soir, que bien armé.

Les peines légales ne suffisant pas, il n'était question de rien moins, en haut lieu, que de faire disparaître l'audacieux écrivain et d'opposer à sa plume le poignard, suprême raison des tyrans qui ne comptent pas sur leurs tribunaux.

Les patriotes répondirent : « On oserait ? >

On osa:

Téméraire et connaissant le danger, le désenseur du peuple ne s'intimida point; il continua.

Le Bavard était mort ; il le remplaça par l'Abou Naddara (le porteur de lunettes). C'était son nom à lui qu'il donnait à la nouvelle feuille, comme un défi.

Le Cercle des Progressistes était fermé; il créa le Cercle des Amis de la Science (Moheby-el-Rim); on ne devait y parler, suivant les statuts, que d'histoire et de littérature.

La ville applaudit.

Journal et cercle furent aussitôt l'objet d'un engouement universel. On se fit inscrire à tous deux et chacun s'empressa d'apporter son obole. Ce fut comme un souffle d'orage qui passa sur les têtes et sur les esprits. La littérature et l'histoire étaient un prétexte; au sond, c'était le simoun menaçant de tout emporter : abus, lois et institutions...

Tant pis pour les victimes. Si l'étranger était balayé par la tourmente, c'était une faveur du Ciel qui compenserait les agitations et les troubles, une crise que les Croyants

ne pouvaient que bénir.

La feuille satirique et mordante reprit donc la guerre audacieuse que les patriotes faisaient au pouvoir et surtout aux insulaires saxons qui se glissaient partout et s'emparaient de tout.

De son côté, le Cercle appelait les réformes dont l'Egypte avait besoin. On les connaissait, d'ailleurs, et chacun pouvait apporter à la réunion ses vues, ses conseils et ses discours.

On pouvait parler librement, les adeptes étaient entre eux. Les portes etaient closes, étroitement surveillées et on était certain que ni Anglais ni policiers ne les forceraient. (A suivre.)

Errata. — Voir la 24º ligne de la première colonne de la troisième page du Journal d'Abou Naddara, nº 3, et lire: De combien, le Khédive, et non pas ce Khédive.

Nous apprenons avec plaisir que MM. de Saint-Bonnet et Grémillon Bey ont autorisé M. Eugène Casse, le célèbre peintre aquarelliste chargé d'une mission artistique par le gouvernement français en Egypte, à adjoindre à son tableau «L'Arbre de la Vierge», de Matarieh, leur belle légende portant le même titre, laquelle a été accueillie avec une faveur marquée, lors de son apparition.

حميده جداً لخديوي الحالى صاحب الوملاق المرضية ، الحاديد ومعهاجم غفيرمن التلامذة لجني تمرات العلوم السياسية . فينند هو المرجوم مخدمي باشا الذى غرس بذر التدن في اهل مصريعا ابادته واجي الخيان كالمحودية والدر اهمية وركب القنالم على بحرالس لضبط طوفانه عند زيارته ، المرجوم تحديملي بات هو الذي اصطر سوون الزراعة وانى رواج المجارة عني احن ال فيستحيران يُنني لدفي كل مدينة من مدن وارى النلمسجد عاض باسعه عوضًا عن المتال ، برمياء ذكره على مدى الديام . لان الميّاتيل محرمة في شريعة الدسلام . وكان مولدى في نمين هلا الولك النهرسة الف وتماعاية وتسمة وتلاثين ، قلوفاته بعقرسنين . رايته في السّعة وانا عيل . وصورته الدار نصب عيني تخبر ولي الوفتي ربان اقول الى قبلت يده التي سادت . ولم أكرمت في عصرها ولم حادث ، فرهمالله واسكنه دار الخلد . واويده من كرمه مالاله حد . هذاما تيسرلي من ذكرساقيه . وما الهت من ا نيا غرائيه . والأن ابدى صّصتى في العشرسنوات · نم اذكر ولاية عباس باشا الاول ومالاقت مصر في زمنه من الحادثات . واسترعى هذا المنوال . الحالومنا هذا بالتوال

(البقة بالى في عدد «التورد» القال بنه تعالي) وردت ليافي هذه الساعة الماركة محا ورة لطيفة مع الجيا عن وادى النيل الحما بقلم مكاتسًا الحديد اللي Vingt-troisième Année

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

6. Rue Geoffroy - Marie, PARIS

### Le Journal d'Abou Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

Nº 4. - 25 Avril 1899

### ABONNEMENTS :

Avec la revue Attawadod et suppléments.... 1 an. 26° >

Abonnement simple, 1 an. 15 .

### LETTRE DE CONSTANTINOPLE

Constantinople, le 8 Avril 1899.

Mon cher Professeur,

Me voici depuis dix jours, grace à votre bon conseil, dans cette ville intéressante que vous appelez si justement « la demeure de la félicité et de la seigneurie ». Tout est magnifique dans cette capitale de l'Islam. Elle est telle que vous me l'avez décrite : admirable; j'en suis enthousiasmé. Je ne comptais y passer que quinze jours; mais je ne la quitterai pas avant deux mois. Les aimables personnes auxquelles vous avez eu la bonté de me recommander me font tout voir, tout visiter. Je prends des notes et, à mon retour à Paris, je me mettrai à l'œuvre et vous verrez la brochure que je publicrai sur Constantinople. Soyez sans inquiétude, cher Professeur, votre élève ne dira que du bien de Stamboul et de ses habitants. Ils sont si gentils et si affables! L'arabe que vous m'avez enseigné, m'est très utile ici ; les Tures me comprennent, probablement parceque c'est la langue du Coran, et ils sont si contents lorsque je leur récite le premier chapitre de ce livre saint. « Machalla!» s'écrient-ils avec bonheur. Mais vous êtes aussi connu ici qu'à Paris. « Cheik Abou Naddara belerem, » (1) me disent tous ceux à qui j'offre votre journal. J'ai assisté à la cérémonie du Sélémlik; c'est un spectacle imposant : Qu'ils sont beaux ces soldats multicolores et multiformes! Quel air martial et quel amour pour leur souverain! A peine voient-ils approcher leur Sultan bien-aimé, ils poussent leurs hourrahs en turc avec une

joic immense. Ces gaillards-là doivent être terribles sur le champ de bataille. J'ai pensé à vous, cher maître, en voyant passer Sa Majesté. Quelle bonté sur son noble visage et quelle douceur dans ses yeux! il a paru ému, ravi des acclamations chalcureuses de ses sujets et des étrangers qui le saluaient avec respect. Tout le monde l'aime ici, surtout mes compatriotes, les Français, pour lesquels il est si bon. On l'appelle ici le sultan blanc; c'est-à-dire le souverain dont la conscience n'a rien à lui reprocher. Et on ose le surnommer chez nous le Sultan rouge! Laissez-moi retourner à Paris, cher Cheik, et vous entendrez ce que je dirai de ce monarque doué de toutes les vertus et de toutes les qualités qui rendent un prince ou un chef d'Etat adorable et populaire. Je ne parlerai pas en l'air, mais avec des preuves à l'appui. J'ai de quoi démontrer qu'Abd-ul-Hamid est un sultan éclairé qui aime la justice et l'équité et travaille à la prospérité de l'Empire Ottoman. C'est un ami sincère du progrès et de la civilisation; il est très tolérant et pas du tout fanatique comme ses adversaires le représentent. Allez, mon Professeur, je ne perds pas mon temps ici; votre nom m'ouvre toutes les portes; j'interroge et je m'informe, et tout ce que j'ai entendu jusqu'à ce jour est en faveur du Sultan. Il paraît qu'il est d'une charité inépuisable. Ses bonnes œuvres sont sans nombre et ses bienfaits se répandent sur tous les malheureux sans regarder à quelle religion ils appartiennent. On me parle partout si hautement de lui que je deviens un de ses admirateurs les plus enthousiastes. Tout le monde parle ici le français qu'on apprend aux écoles impériales en même temps que le turc et l'arabe. Voici un Effendy qui vient me chercher pour aller avec lui au jardin des Petits-Champs. Vous recevrez de moi une longue lettre la semaine prochaine. Au revoir

Votre dévoué C. DE R.

(1) Je connais Abou Naddara.

### L'Oncle plus fin que le Neveu.

John Bull à l'Oncle Sam. — Mon bon Oncle, je suis vraiment heureux de me rapprocher de vous et je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi!

L'Oncle Sam (flegmatique). — Je suis très touché de cette explosion de tendresse; mais je demande à respirer avant de vous donner l'accolade...

John Bull. - Hésiteriez-vous?...

L'Oncle Sam. — Je me demande seulement si cette affection chaleureuse n'aurait pas pour mobile la crainte que vous cause la Russie en s'installant dans le nord de la Chine et au Pamir, d'où elle menace de deux côtés votre Empire Indien?

John Bull, — Pouvez vous supposer que je craigne la Russic?

L'Oncle Sam. — Il y a aussi la France qui prend pied au Laos et dans le midi de la Chine, où elle tend la main à sa sidèle alliée, la Russie.

John Bull. — le m'inquiète peu de la France; elle ne s'occupe que de l'« Affaire » et toute autre question lui est indifférente.

L'Oncle Sam. — Il y aussi l'Italie qui se rapproche de la France et



بان هذا الرسم في مقالتنا المنونة بخني المستربول وكم في الفول.

fleurte avec elle sur les côtes fleuries de la Sardaigne.

John Bull (à l'Italien). — Mais tu es toujours mon ami, mon allié, n'est-ce pas? Tu n'as pas oublié toutes les preuves de tendresse que je t'ai données.

L'Italien. — Parlons-en! Je mo rappelle tes perfides agissements en Abyssinie où tu m'as fait travailler pour ton compte et, ces jours-ci, en Chine, ne m'as-tu pas abandonné?...

L'Oncle Sam. — Je crois, mon pauvre John Bull, que toutes les nations de l'Europe ont assez de toi... à moins que l'Allemagne...

L'Allemand (furieux). — Si l'Angleterre continue à nous ennuyer à Samoa, nous lui ferons sentir le courroux du «Michel» Allemand!

L'Anglais. — Mon bon oncle Sam, tu le vois, tout le vieux continent est ligué contre moi; il faut nous entendre pour tenir en respect ces envieux.

L'Oncle Sam (narquois). — Pardon, cher neveu, je vois très bien quel intérêt vous auriez à vous assurer l'alliance des Etats-Unis; mais je ne vois pas du tout ce que nous aurions à gagner à la vôtre. Ne vous mêlez donc pas de mes affaires et ne me mêlez pas aux vôtres!

ABOU NADDARA.

### LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

Invité par son cher ami, M. Nicol, le Cheikh a assisté, le 18 avril, à la tenue solennelle de la R. L. Cosmos et a entendu la belle conférence de M. Charles Richet sur le militarisme et l'amour de la patrie. Abou Naddara a remercié en termes chaleureux les officiers et les membres de la Lege de l'accueil gracieux et cordial qu'ils ont bien voulu lui faire, les a salués au nom de ses frères d'Orient et leur a parlé des progrès rapides de la franc-maçonnerie française dans les pays du Levant.

Le 22 avril, c'est aux agapes s'raternelles de la Société de l'Athénée de France que le Cheikh a fait un discours politico-littéraire, où il a prouvé que les adversaires de la France ne réussiront jamais à déraciner l'amour des Français du cœur des Orientaux. Il a sait en termes affectueux l'éloge de son cher ami et excellent confrère, M. Bonneval, président de la Société de l'Athénée de France et directeur de son intéressante revue; de M. Léo Clarétie, l'éminent écrivain bien connu qui

présidait le banquet; de MM. Manin et Paul Vibert, les éloquents orateurs, et a terminé son discours par ce toast en vers:

Grâce au banquet de l'Athénée Auquel m'invite Bonneval, l'oublie une fois par année Mon long exil et mon bon val.

Mon bon val est une vallée Dont le Nil arrose les fleurs. C'est mon Egypte désolée Par ses rouges envahisseurs.

Pardonne-moi, pauvre patrie, Si, ton deuil, je quitte un instant Pour chanter la France chérie Et son peulple que j'aime tant.

Sache, qu'à toi, ce peuple pense Et vondrait, libre, te revoir : J'ai donc raison d'aimer la France Et de la célébrer ce soir. D'ailleurs c'est elle qui m'inspire Dans mes écrits, dans mes discours; Pour chanter ses fils que j'admire,

Le Français, le monde l'honore Pour sa droiture et loyauté; La Française, on l'aime, on l'adore Pour son esprit, pour sa beauté.

Et ses illies, mes chères amours.

A tons la France fait envie: Ils veulent tous être à Paris, Où charmante passe la vie Au milieu des fleurs, des houris.

Heureux, je lève donc mon verre A cette grande nation. Que le Très-Haut rende prospère Sa prochaine Exposition! A. N.



منى فن القاور بيخاو كالشعوب في تسلطن لسيار و الناحد بي

بجوهرة بتيمة لإليبق لها مثال فى عالم الطهور ولما ظفرت بها كدت ان اطيرس شدة الفرح فتزايد السرور. وخد الينا بارلس الاسوج الماضي وفلام حسن مكون من شخصين بجيبين ملين يسكنان مدينة اورنبورة الروسية يدعى احدها محدا فندى شاكر رامييف و-النالم مجدفاتم كرعوف قد اجتمعت بها وزاكرتهما فوماتها محين للخليفة الاعظ ومحترمان اوامره وتواهيم فحاطلع الطائفة المحدية وبجاحها حنى سندة محسهم فيه سألاني ان اقورها الى محمل حافل حتى مخطبان فيه اوسظهان للاجانب همة مولانا السلطان وصدف عزمه وتيقظه ونظه جيوالرعية فى كلك مالوى بدون النفات الى رين ومذهب وقد محت المعدف بومور مفلة علية اعد س اعضاءها صحصتها بالحالايام ولما صرباً ولفلها وتكال مدعو مارتها وقدا نظراعضا هاس عاهير الرحال وعفيفات النفوس ومضرهاس العلاد ابرمهم ومناسفو افصحه ومن محررى الجرائداتهم وكان المتركس عليها صاحب الصيت الطائر والراى النادر المؤيو ليوكلوريني وبعد تناول مالذ وطابس المارية قامت الخطبا وتكل كل واحد عاعنى فلم السر الد وحضرة محد افدى سالر رامييف احدا الاناين فام وحنطب ضطبة تركية غيرانه لما كان هذا الامرحاديّاً اشتاق الجيم لمرفية ما تضمنته هذه المقالة فعام منذ رفيفه محد افدى فالم كيون

متاعضين مهما انتهت الدرجة فيها وال فيهاالتزاره الحاقعي الاحوال لان الدهرلم اقبال والربار وحال يشبها حال فانطروا كيف كانت احوال الفرنيس والطلبان وما آلت مالذ التنافر بينها منذ بضع سنين واليوم نراهم اهجوا برفلون في حلل الود مترتسن بمصالير المحية سنى ما كان بخطرعلى بال ويرتضله الامال ومند ترب قد عقدوا بنهم شروط لولتنام الماجر وتبادل المورة ومن ذكك السعت المحبة والما اللرور متى الاساطل الفرنياوية ست وخاضت في المياه الطلالية قصدا بتبيب العلافات وتالد الارتباطات بين الرماين وحفى الكل محس القبول والمقابلة والاكرام وإشهروا بنهم علامات الوفاق والمصادقة القلية واثبتوا ذلك بمراهين قولة بتكليف ملك ايطاليا بنفسه وزوجته المتهورة بالراعة بالسع لزيارة الامسرال فورنيه قائد الاساطيل الفرنساوية عركيه ولما كان هذا المنظر بهيجاً وهذا الالتيام حسناً واوطفه بديعة وكان يعسرعلنا رسم جميه هذه الهيئة الاحتاعية فاستحسنا تمثيل لحالة على سبل الزجال حتى لانكون فرطنا فيالستطيع حلبه من الفرص امام صفيات قرالنا الكلم ويرى هذاالرسم في عددنا هذا بري خيه الرميرال فورنية الته للعلامك

واتباعه وحشمه وهذا يقياً ما يسركلانهان يالف

الدولتين من محبى دولتنا العلية المحروسة بمناية رب البية.

الصل ويميل الح الالتنام وفرحنا الضا فوق الماية لان

دخانقه بالاحكام. اردت ان ابين سيريي قبل وجودى في الدنيا لتتم الفائدة . ويكون للسنقصى استعلام وعائدة ، ويموان والدي ما كان يمين لا بديات ولاحبيان. ولذلك كانت دايًا مسرملة بالدخران . فقدت قبلي صيب و مبيين . قبل تعيرهم من النين . فاشارت عليها جارتهابان تزورالاستاذ الشعراوي رضى الله تبارك وتمالى عنه. وتقل يدشيخ المصدوق ويطلب الدعاء منه لييش ولدها القابل . و كانت في مامل. لانه رجل بالكرمات موجوق، وبعدف النية معروف . فتريرت وقصدت جامع التعراوي واتكلت على رب البرية . وتمت على النبخ وذكريت له قصتها وما اهابها س فقد الذرية: وفي تبكي وعلى فقد اولارها سخير فطيب التيخ خاطرها وهدى حزنها وقال لاكل سنى بفضل المولج إسس لا تيانسي يا بنت الدكروين . فكم للمولى فيضل وهو ارحم الرحين. مألكوك هناك الدّ الخد. وسيرول التروالفير. الذري ان رَدْقَكُ المولي بغلام وعاش كيون كسوته من العدقة تشري له بها عاش . فقالت له كيف ياسيدي اجسر على الستحاته وحالتنا من فض ركي في غاية التيسير . ولا يد لام الى التحابه الدالمحتاج الفقير فقالله الثيخ هذا الامريفعله كل من بلى بفقد اولاده دعة ، ويوتظنى انه فعل خل بالقيمة ، اغاالقصدمنه خضوم النفس والتواضع للخالق وانباء بالالمر لحكة ربه صابر - اما على ما قبل في الرمثال ال للنكسين جابر. فقبلت منه والدهي هذا القول كا فتر. وهادته ببعض اشياء ما سمعت به الحالة ويه المولي يشر تم قال لا الفيا وكان على الخير ناوي . الى كان صبياً فاحمليه هية من خدام التعراوي ، حتى اذا انتشى ولير تكون مدا فعاعن الامة المحدية والاسلام. فاجابته بالقبول والسمو والطاعة وتوجهت بعدما قرايّه السلام. وقد تولدت الافراج في قليها . وأسرعيت في السير بخو منزله معتدة على ربيل. هذا وبعد ايام قلال وضعتني وقامت لى رايع ، كلن بنياكنت في اللغة الأسقطت من يدي الداية ، خاطبني فلق في راسى ، ورمت تلاقة ايام بلا قويت حتى ينست منى فاسى . كلن للدالطاف خفية بالكلام. اتعظى بالمستم فعرفي مالحقنى وداواني وزالت السقام . كلى يقال في المتل ريا كانت السقام والفناء اولى سالحياة والبقاد فلوكان مع هذه السقام ، انقضى اجلى يَالِ ، مَاكنت اري فلوكان مع هذه السقام ، انقضى الملك المناهدة من روسانا فلا المستبرين ، وجود من نع المنسطان في انفه من روسانا وعدوان المحلين. اغا ارج أقول ان وجود كل شي عندالله له فيه حكمة وهذا المن لى اامل. بان يكون نفعًا لحا ونقة

وهو احد المتعلين بدارس الرسانة العلية متقن اللغة النرنيا وية قام وترجم خطبة صاحبه بها فهل الجيه والنوسة صدور المكنتين عاتلهمنت الفاظها وكنا اردنا رقيها بحروفها كاخس الجرايد المحلية كلن حيمًا ان وربقتاً قصيرة البام التفينا بتسطير ما لخصته وها هو وابدى اولا بالتكرلي الحضارعي من ملقاهم به وبرقيقه تم جرى على عادة اورويا من مدح الستات ومارازين من الجال والظرف والدنسانية كذا الني على الرجال واظهر انعيتهم باضانة المواطن بعلومهم وتايير السلطة بقوالع وادادهم نم بين محية الشرقين في فرنسا لحسن ستعاللا نحوهم وانعطافها جهتم لاسما المسمين وزكراسباب المحية وعدرها تلاثة فقال اله الدولى شخصية وهو الى احب فليا لكونا مليفة الروسيا والأسكان بلارها ولها عليَّ فض الضيافة. التانية كونا معاشرالمين لقرادتنا التوارج وعلماان هده المحبة قدعة منذ هارون الركيد حيث كان وديد شارلمان ملئم طعب العيت والنبرة والمجابة الناكلة صدق وراركم مع الدولة العمانية من وبداللطان الجايزيد صادقه ملكم فرنسوا الإول وغكنت المحبة بين الدولين منذهذا العهد واليوم نركم وفقاً للسلطان عبد الحيد خان المعظم المعتبر خلافته عن الرسول صي اللهليه وسلم لدى عميه الاسلام على اختلاف اجناسهم. ولما ول الى هذا المركز زاد اطنابه في محامد المضرة الناهائية وحس التفاتها الحاعلوالثوون ومساواة الجنوس وارالة الاوهام والظنون وخترقوله بالمعاد كالترار هذا الوفاق الحيد فهناه الجيوعلي عن مقاصده وما اللاه من هاف نوايا ، وعالي طوايا ، وكنت الحريب ا هل جميتي با لحقهم من الانهار من عبل هذه الالفاظ لافى كت سيبًا في احداث حنطة باللغة التركية في الديار الفريساوية الميسق لا تطير وافناه الفرنساويين بتاكيدطالما وكرتوس المدح فى مولانا السلطان المفطر لمسان اجتماعته وحليف رولتهم وارجومن المولى ال بلهنى الى مثل هذه للاعى الخيرنية الخيرنية

ر ونبذة من تاريخ وطني الناكم ) ونبذة من ترجمة حالمه ) ( تابع لما سبق في جريدة الجانطارة عدد ) تاريخ له امرجيب وشان غريب لاكان القاري بريد الاستقصاء على الشي معداده بالمام ، ويرفي معرفة

لغيري في المستقل. وليس غرضي بالانتقام من الطلام لتفسى وحدي . وكل لنيهم وجوره على ا نباء بلاي . نوكل انسان سعيد وهمته . لا مكونان فوق قويه . مضى على الليون سنة والمدافعة عن وطني هي عين المرام . وان كت لم اجرد سيفا ولم اطلق مدفعًا لكن رعا كان اقطم من هذا كلم العلام. ا اغضل قطعن الذب عن الوطنين . وكنت اول من فاه وقال معد للصريين ، قد توجت بهذا القول الفالح . منذ تلاتة وعشرين عامًا غرة جرالي . وإن كان ادتى غيرى ابتلاعه فلا ا بالى عن صدّ ورد. فانى قد قلته للخديوى اسماعيل ماموزراه ولم اطلب عليه (جُرُّس احد . فالى اعتقد بان حب الوطن س الديمان . واذا لم يقدر الفق ان يرّد عنه بالقوة فاللان. وفي الحقيقة ان الذفاح عن الاوطان. ولعب على النسان. ومن كان به الله تخوة وفيه رائحة الرمولية. يؤالمه وجود اهله وقومه مكلين تحت ناف السودية. وكلاا جريته ظَاناً بأنه على فرض . فجدير مبكل وطنى الاقتدابُه لما فيه من جلب الراحة العومية واجتناب تدنيس العرض ( در البعية تاكاني النضا")

(الونظاره)

رثت رصفتنا (متانت) المطبوعة بقندية لحال المسلين الدين تفدروا من عواقب الثورة بالجزيرة فقالت بخصوص اللجنة التى شكلت للنظرفى التعويضات اللازم اعطاءها كلسلان لناء مساكنهم ما حاصله كلها قدم اعضاء اللجنة من المسلين مطالب في هذا الخصوص قابلها سواد الحبية الشورية بالرقيض لمجرد صدورهاس المسكين فلايعقل الدين الغرم لغريه بعدان جندله والقاء وعلى الارض صريعا وبرقي لحاله وينشله س وهدة التقوط في التقاوة فان ثلك النهامة شمار السلف الصالم وبها تخز الاعلاء او كانوا يعلون وكلى هيرات فللنالب الغنم وعلى المغلوب الغرم على اننا منينا بالعدل والانصاف ولساسة اموريل بهة رجال كفياد من (با الوطن وهي امالي بعيدة بعداك وقعناعى الحفيض وملت مقاليد الامورمان كانت بيدهم من المسيحيين وفرق بين الحالين فالاتحاد يقفى عليم بسندالفرر الذي لحق باخوانهم في الملية عاجلا او المعبر ولوكم اقل العطب واذا جادك مواهب المعجبين بخمال الكريتلين باحسان وصدقات تسدرمتهم ريتما تعود عليهم املاكهم فالسواد الاعظم نهم يحرفيل الهوان ويتمثر في اذيال الموز ويهم فى بلاد الاناضول بعد مفارقة الاوطان فيشهون

في اورية التما بعدان قفت عليم الجمية بالموان ولوملت

عذه المصيبة التي يرق لهوليا الجاد بغيريًا لكان لا من رجال المالمنصيرا وكلتها سلت بللسلين فن اين لهم من ظهر يا خذ بيدهم ولذلك اضطروا لمارحة الاوطان للنهم الله مقاصاهم رفضت الدول ما اقترصه البرنس عورج من ترقية قاصلان الحانواب سياسير اشعالا بانفصالا الجزرة عن التبعة العتمانية فحاب سعيه ورحو بخفي منين مكك السويد بارتر

يوم الدّنين الفارط دار مكك السويد فحامة مسبولولى ونسم عهورية فنيسا الغنية بقصر المذي فاقتبله عا يلتى بقاسه السامى س الرجلال وعزمه لمنا ولقالطمام على مأندته غد اليوم وبعد هنياه رجع فخاحة الريس للكك تكك الزيارة وذار الملك وحاشيته ادارة جريدة الفيعاروميث اعدت لمعادية فاخرة مضرها سفراوا لمانيا والدولة العنانية ولبائيا واميكا اخارالمين

روى الدايلي نبوزان المحابرات تقدمت شوطا في سل الوفاق بين الروسيا وانكلترافي شان احوال المين وان ذكات الاتفاق يحاكمه الاتفاقية الق ابريت بين فرنسا والكلراف شان افريقيا غيرانها يفسعان لبغية الدول العظام عبالا لترويج صوالهان في تحديد مناطق النفوز س دينك المتاقين روى مكاتب المورنية بوست باريزان مكلها نكلتا صدقت على الاقتراحات التي فا تحتها بها الروسية في ستان الوفاق بين الدولتين في احوال الصين وكلاف المخابرات تتعلق خصوصا بالذ مملتة كوريا وحاية الرخاليم الكائنة بالشمال الشرقي من العين من اعتدا الحابوب والمانيا واخامة مناطق نفوذ اي تحديد الحالك التي يختص كمل منها بالسلطة فيها من عالك الصين وتحديد مكتفالافعان والاقلام عن كل تداخل في احوال كريت ريتًا تمود الامور الح مجاريها والاعتراف باستقلال الحبشة وتعدل لحدود من القطر المصرى ومكلة الاحياش

جاء في مكاتبة من فيناعن الفريدنبلاط ان دولة الفسا مصحة على الاقتداد ليبرهامن الدول في انتهاج سياسة بالمين تلازم مطلها ولهذه الناية فان وزير الفيابين صدرله الامربان يطلب مخة قطعة لازالت لمتين على سيل الكراء ومن هذا يستفاد ان فسمة اسلاب العين اصحت في خلد دول اوروبا العظام ضرية لازب فاضية

J. SANUA ABOU HADDARA 6. Rue Geoffroy-Marie, PARIS

# FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef L'Attawadod d'Abou Naddara

(Si les peuples fraternisaient, la paix serait universelle).

No 4. - 5 Mai 1899

Avec le Journal L'Abou Naddara et Suppléments 26 »

# RÉSURE SOURAIRE DES ARTICLES ARABES DE CE NUMÉRO.

La France et l'Italie. - L'heureuse conclusion de leur traité de commerce — les marins français dans les ports italiens — l'accueil enthousiaste qu'ils ont eu - la visite des souverains à la flotte française - nos vœux pour leur triomphe et leur grandeur.

La Turquie, la France et la Bussie. - Compte-rendu du grand banquet de l'Athènée de France - le premier discours prononcé

en turc à Paris - l'éloge de l'entente cordiale de la Turquie et de la France et de l'alliance franco-russe — les sympathies réciproques des Musulmans et des Français.

Le roi de Suède à Paris. - Son séjour dans la capitale. La Crète. - L'état des Musulmans depuis l'arrivée au pouvoir du prince Georges de Grèce et leurs doléances.

Les choses de Chine. — Ce qui se passe entre l'empire du Fils du Ciel et les gouvernements des puissances européennes.



# LE DUE SORELLE

Les fêtes qui ont cu lieu à Cagliari à l'occasion de la présence de la flotte française venue pour saluer Leurs Majestés Italiennes, ont eu un écho bien sympathique dans notre cœur.

Il y a déjà longtemps que nous disons à nos frères d'Italie que leurs alliés naturels et véritables sont les Français; nous aimons la patrie de Virgile et du Dante, où nous avons fait nos études; c'est dans la dolce italica favella, dans cette langue si poétique et si musicale, que nous avons appris à connaître les grands écrivains de l'Europe, anciens et modernes. Aussi, depuis plus de 40 ans, dans nos discours et nos écrits, nous n'avons cessé de glorifier la France et l'Italie.

Ces deux grandes nations latines sont créées pour s'aimer.

Dans toutes les réunions, fêtes ou banquets, qui ont eu lieu à Paris depuis 1878, c'est-à-dire depuis que nous sommes l'hôte de la France, nous avons toujours pris la parole pour chanter l'accord franco-italien.

On comprend donc notre joie en voyant la flotte française alier, au nom du Gouvernement, saluer S. M. le roi d'Italie et la gracieuse reine Marguerite.

On annonce que S. A. R. le prince de Naples et sa gracieuse compagne, visiteront Paris à l'époque de l'Exposition; c'est une nouvelle que nous accueillons avec le plus grand plaisir.

Notre dessin de ce jour est consacré à ces heureux évènements; il représente la visite des souverains à l'amiral Fournier, dont l'allocution a si bien traduit les sentiments de toute la France, joyeuse de voir dissiper les nuages que la politique crispinienne avait accumulés sur les Alpes.

Voici une des nombreuses poésies que nous a inspirées notre amour pour la France dont nous sommes l'hôte reconnaissant et pour l'Italie, il bel paese là ove il si suona, et où, appresi il bello stil che fammi onore.

Dieu fit la France et l'Italie Et leur dit: « Soyez toujours sœurs Que la fraternité vous lie, Et vos peuples scront vainqueurs.

« Vous serez deux grandes patries D'hommes vaillants et généreux. Soyez tonjours deux sœurs chéries, Et vos enfants seront heureux.

| Pas d'alliance étrangère, Suriout alliance DU Nord. Vous ne verrez que jours prospères, Tant que vous marcherez d'accord. »

Depuis, d'Italie et de France, Les enfants ont toujours été Les soldats de l'Indépendance, Les héros de la Liberté.

Partout ils portent la lumière De la civilisation. A leur santé je bois mon verre. Des latins, vive l'Union!

D'ailleurs, c'est depuis plus de 40 ans que nous glorifions l'Italie sur les bords du Nil, du Bosphore et de la Seine, et faisons des vœux de triomphe et de grandeur pour elle et pour sa sœur, la France. Dernièrement encore, nous avons chanté en vers français et italiens les noces d'argent de LL. MM. le roi Humbert 1er et la gracieuse reine Marguerite et l'heureux mariage de S. A. R. le prince de Naples. Cela, il est vrai, nous a valu leurs aimables remerciements que S. Exc. le comte de Tornielli, l'éminent ambassadeur d'Italie, m'exprima en leurs augustes noms dans une charmante lettre. ABOU NADDARA.

# SOCIETE POPULAIRE DES CONFERENCES COLONIALES

#### Discours d'Abou Naddare.

Cette société éminemment patriotique, fondée par notre cher ami et excellent confrère, M. Ulysse Leriche, directeur politique du journal quotidien, le Me-Kong (Saïgon) a donné, le 29 avril, sa fête solennelle d'inauguration sous la présidence de M. Guillain, ministre des colonies, assisté de notre noble ami, M. Isaac, sénateur de la Guadeloupe.

Cette sête qui eutlieu à la grande salle des Agriculteurs de France, devant un millier de personnes distinguées, a été très brillante, ce qui est, selon nous, un bon augure pour le bel avenir de la Société Populaire des Conférences Coloniales.

Avant le grand concert auquel ont pris part les artistes les plus célèbres de Paris, que l'assistance a chaleureusement applaudi, MM. Ulysse Leriche, président de la Société, Louis Brunet, député de la Réunion et notre directeur, le cheikh Abou Naddara, ont prononcé des discours éloquents dont les auditeurs les ont vivement félicité. L'abondance des matières, à notre grand regret, ne nous permet pas de rendre compte de ces discours qui eurent un grand succès. La Rédaction

## RÉCOMPENSE MÉRITÉE.

Nous avons appris avec un plaisir immense, que M. le Ministre de l'Instruction publique et des Scaux-Arts a décerné les palmes académiques à Mm. Raqueni, semme de notre sympathique confrère, directeur du journal l'Epoque.

Nos félicitations les plus sincères à Mme Raqueni qui a gagné ses palmes par son vrai mérite et son talent réel. Depuis de longues années, elle donne gratuitement des cours de langue allemande et les élèves qu'elle a formés sont innombrables.

PARIS, IMP. G. LEFEBYRE, 5 & 7.RUE CLAUDE YELLEFAUX.

Le Gérant, G. LEPESYRE.

الدبية شبارية مديرها وفررها الدبية شبارية مديرها وفررها المساورة وجويدة التودد وعدواتها فولت سنويا شرسل المساورة والمدي بشاره وجويدة المساورة والمدي بشاره وجويدة المساورة والمدي بشاره وجويدة المساورة والمدير بطوابع بع المدير بطوابع بع المساورة والمدير بطوابع بع المساورة والمدير بطوابع بع المدير بع المدير بطوابع بع المدير بطوابع بع المدير بع المدير بطوابع بع المدير بع المدير بطوابع بع المدير ب

عدد ، بارس في ٩ محم الحرام سنة ١٤١٧ عدد ، المارك السعيد .

محامد الموسيولوبه رئيس المهورية، رجل الحق يُحال الله الموسيولوبه رئيس المهورية، رجل مسمد وكانت قدومه خير على الامة الفرياوية، فنى في عهده حل الإلله الله الله المناكل، أهى منكذ نازلة المقبطان دريفوس، اللي شوشت الحوالمر وخليفت النفوس، وابيحة تشهى على خير والفضل لفامة الرئيس عاحب الامارة، اللي بحكمته وعدله ما شبة الوزارة الماجنا به خصب المارة، اللي بحكمته وعدله ما شبة الوزارة الماجنا به خصبي الفريس، الماجنا به خصبي قرة عين الفريس، الميانا على وجليه لاخيالة المخلاقة ومن باريس، احياناً على وجليه لاخيالة

ورد عربية . كانه احد الرهالي أنس جهورية . اما في وقت الامر والنها ومقابلة الملوك والامراز والعلا والاعبان والوزراز الم بطل ققام . يحاطبه الجيه بالوقار والاعترام . ومنذ توليته بطلت المقلاقل وانفض الهجاك وعاد الهدو وصحت الدهالي خوان . والتاهد على كلامى ده يا كرام . اللي مصل في دار الدوى هذه الديام . يورانمه الماضي استعنى وزير الحربية . وبعدها باعة زمين ديمل معلمه وزير الاشفال العومية . وفي الوقت ذانة تمين وزير حديد للاشفال العومية . وفي الوقت ذانة تمين وزير حديد للاشفال . واستحرت كاكانت الإحوال . فالغز في ده كله للموسولوبه الرئيل المجيد . طحب التربير العظيم والرأي السديد ، ادامه المولى لفرنيا ويهلها . وفرقه والرئيل المجودية ا صدة محبي آل عقال

كتناها في القرالم والإحلال، لصلابتنا الموسيو دومير مالم الهندالهينة المام عند الإراقة ملك سيام ، ووصفنا جال ولهجمة السراية المكوية ، التي مالهاش نظير عندالدول الافرخية واللواحة الذهب المرصمة بالمجاهرالشينة ، وما مصل من الافراح والزينة ، كرامة لزيارة نائب فرنا الدولة الحبيبة ، وما للولا بمكوري مكك سيام من الاضلاق النجيبة ، ولائك وما للولا بمكك سيام من الاضلاق النجيبة ، ولائك النصور المجاه المحاصل الألام وده كلم علامة المعلقات الورادية ، الحابين يقينا مملك سيام والدولة المعلقات الورادية ، الحابين الرئام ، وده كلم علامة المعلقات الورادية ، الحابين ولا مناجداً ولا مناجداً ولا مناجداً ولا مناجداً ولا مناجداً وللمحارب ولا مناجداً ولا مناجداً ولا المنابع وليم المعلق والوراد المنابع وليم المنابع وللمحارب ولا ولا والوحداً ولينا يعلي شانها ونصوذها امين ويديم المعبة والوراد بينها وبين الشرقين الشرق من المعبة والوراد المنابع وبين الشرقين الشرقين الشرقين الشرقين الشرقين

مجام ماعى وعاقبة خير يوم الاتين الماضى فأنه عام بين الوزراء ونواب الاسة الفرنياوية منطيباً واظهر ماعنده من حب وطبنه العزير ومايبذله الزيام على عدم الاستطاعة في السيرفي جميم السلوك . فاني س الجد والهة في صالحه فانتصر على اخصامه الله م وغاظ حساده المجرمين وسرمعوالحق والمعدل والانصاف فهلكوه مواها مطابه الريان · اما آخصامه اعلاء الحق فولوا مقهقين من امامه وقد كانوا تمصوا عليه ونقصوا فى مقه وينوا عليه عدمته جميع الحرائد السياسية وتنت عليه وحصل لناس ذلك فرج عظيم لكويت جنابه من اصدق محبى ابناء السّرق ، اللهم متمه سخرل النع وعلى صية بين الدمم انهرة من تاريخ ولمنى الناكط ونبذة من ترجمة حالمي

> ر تابع لماسبق في جريدة التودره، ذي الجد عدر ك هذا ويما ابعدتني المي شفيت ما اصابني لفتي في قطعة خرقة . وجملتى وسارت بى تخوا جام المسراوي شحانة كسوتي من الصدقة ، ووقفت بالباب وسالن الزوار. المسنة كاستيخ الصندوق عليهالتار. وصارت تقول للمر مساقة يااسياد مؤسى بها هذا الرضيع . كما يعيش يأ مسكين. يعوض عليم ربل الطاق عيرين: وبهذا التواب يحفظ للم فيالكم . ويحارل ويكثر في اموالكم. فاعطاها الزول ما وفق لهم من الدهان! وبلا انقفى مرور الماس عادت حديث للحنان المنان. واشترتها الغاش للكسوة كما هي العادة. وما تبخى س الدراهم فرقته على نعدم الحجامع بالسادة. تسواعلى فعلها الجيل. ودعوالم بالعرالطويل. وياولت سنيز العسدوق مترة حسيمة . المحتوى على كمك ونقلون وسيتروفولت عظية . فتبلها منها ودعاء لى بطول العوليلا والالطاف في الامراض والمناق والمرداد.

تم عادت والدكي المرحومة الحا الدار . حامدة مولاها على جبرالانكار عذا ولم يتمعي سنة الدوقدا صب بالرمد. واقعدنى عن البيرا لمعتادة عليه الاطفال مدة النهروما هد. اكابدالومة العديدة ولم الركلانياضي -حقى يسُسوا من بصرى لانى ماكنت افتر في الشعب ولاف الني الدائد لمراد بى النجاح وبرعيث في الفلاح وقد صاحبي بقايا هذا اعرض مصاحبة الصديق الذي ليخشى

اللوم ولم يما رقني مها قذفته ا وطردته الحا اليوم. ولعلوا هذا ما مصل للوبيو ولكاسم وزير المنارمية في مجلس لنواب الناضر رعبي ليس موحيًا لي سخطاً بل علاد. يون رجي كم كاماني على ذلك حسن الكفاء . فان كت احزن في بعض كم فرحت والرريت برصى عند مقابلة المكولى . فان قلتم لي وماهو النرض. وهل يشرانسان عرض. قلت نع هل وصفقواله ولمّا تمرخطابه ونزل من المنبرها المجيعي راعته رايتم من صلوك . تنهي لمقابلته الوزراء والملوك ? انهف وفصاحة لسانه ولمقاله البديع والمجلّم والمولفظ التي الح عند قدوجي عليه واقتل على المه المديون وخفك من يدي واجلسني في مقام عالى منصان . السلطان الاعظر، صاحب المقام الذكرم . والنشاه الفاخر صاحب العقل الباهر وعبر المور برادل الذفخ . من كان في سيرته محكم. كذا مكلة اصبانيا الجليلة . ورؤسا جهورية ذنيا النيلة . وقعل عميم هويوكي ليس لعلوقدري اوكلاق تنوي. ولكن فعلوه شفقة لى ورجمة لفرر عيولى . فانظركيف كانت السمّام. موجبة لرفع المقام. تم لاحاجة تذكر عاطراء عليَّ من الدمراض المادية . كالحصة والجدري وما النيد ذلك سعل الطفولية. وبالحلة فقد قاست واللي . أسر المقاسات في تريتي . وارت ما وحب علم انحوى من الفرض - وصدق من قال من فقد ١ مه فا بقى له صديق شفوق على وجد الارض . الضيني ثلاثة اعوام بلاتوان. خقال لها بعض الخلان . من طالت عليه الرضاعة . فلا يكن لما قريحة ولافي التمليم واعة . والنالب الاهذه القاعد غيرمطردة في نوم الإنسان. لابلي كم لقوة ذكرتي سبقت وكسبت الرهان. حتى الى اذا طالمت صحيفة مرتبي فلا ربيب. المرية التالثة اللوها على النيب. وعادتي في المآدب والعرائم التي الندب فيها لالقاء المقالات اصنف فيها أثنا تناول الطمام ما بناسب من الدبيات - ورعا قلت ماية بيت صنفتها وحفظتها في الحال. واقوم إقول افيظن لحاض الحاض الرتجال . وماذاك ألد من المحافظة الألهية ، التي من المولى على بها ونوالعطية . ويما سبة ذلك لحادراية تامة في تان لغات اتقنتها . وقوة على كتابتها نشرونها اللا سنسها ، وفيا معنى نست قميدة بالست لمات للموسبو كارنوالمرحوم رئيس المجهورية. وفي هذه الالمام كتبت اخرى مثلها قباسًا يواجب تهنئتي للحضرة الشاهانية غيرالي ا قول لا مناجحة ني الاصطلام . ولعلى لوكت رضت (البقية تانكي) "ابويطارة"

tion, plaide vaillamment la sainte cause de la France et en défend

énergiquement les intérêts dans la Vallée du Nil.

Le cheikh Abdel Fattah démontre, dans cette remarquable étude, que l'état actuel des sinances, du commerce et de l'industrie de la France est florissant, et que sa situation politique est si prépondérante qu'elle occupe la première place parmi les grandes puissances du monde. Et, après avoir longuement parle de la République française, de son illustre ches d'Etat, de ses éminents ministres et de ses hommes politiques, le Cheikh conclut qu'il ne faut donc pas prêter foi aux journaux anglais qui disent que la France est malheureuse à l'intérieur et déconsidérée à l'extérieur.

Nos sincères félicitations à notre ami le cheikh Abdel Fattah et A. N.

au journal arabe francophile, La Nouvelle Dépêche.

# Les Officiers d'Académie et de l'Instruction publique (Discours d'Abou Naddera)

Ou'a-t-il donc fait, notre Directeur, pour être si sympathique aux Français? Si, par la parole et par la plume, il les célèbre, il ne fait que son devoir d'hôte reconnaissant. Abou Naddara n'est pas flatteur et s'il chante la France, c'est qu'elle le mérite bien. Il faut voir avec quelle joie il prend la parole dans ses réunions, dans les sètes et dans les banquets. Ce sont là des occasions pour lui de payer, comme il le dit, les intérêts à i pour 100 de sa dette de gratitude envers la France qui, depuis vingt-un ans, lui accorde une hospitalité plus qu'orientale. On l'a entendu avec plaisir, le 6 mai, au banquet amical offert, au grand restaurant Bonvalet, aux quatre décorés, MM. Raynaud et Vergné, officiers d'Académie, et MM. Sarradin et Argaud, officiers de l'Instruction publique, dont notre éloquent ami, l'éminent sténographe Buisson, a fait le juste éloge dans son discours.

Abou Naddara était inspiré. Il était entouré d'amis: Monvoisin, Lefebvre, Chaignaud, Cadeau, Tinel et Herbomuz étaient là, et leur spirituelle conversation le charmait en lui donnant des idées lumineuses. Il a donc été fécond, et a terminé sa causerie par cet im-

promptu:

Chacun de ces Messieurs mérite Sa belle décoration. A boire, amis, je vous invite A leur haute distinction. Vivent le ruban, la rosette De la modeste violette.

#### LITTERATURE MUSULMANE

Dans les nos 1, 2 et 3 de l'Almonses, nous avons publié des traductions de vers arabes, tures et persans; aujourd'hui, c'est le tour de la poésie arabe. En voici quelques extraits:

Il est une erreur qui a cousu les yeux de l'homme imprudent; et derrière le sommeil où il reste plongé sont la mort et les flammes. Ne demeure point enfoncé dans le gouffre des plaisirs car cette ivresse est suivie de la pesanteur de tête.

Ohl mon ami, que tu es peu attentif à observer le mouvement des astres! Malheur à toi! la mort accourt; elle se précipite sur toi. Tu es sur une route où blanchissent les noires chevelures. Celui qui entreprend un voyage sans se munir de provisions trouve la mort.

Je vois avec étonnement comme cet homme s'agite et se fatigue, emporté par ses brûlants désirs et par le feu de ses espérances. Il croit pouvoir obtenir ce que le destin ne lui a pas donné en partage; et la mort, qui est proche, se rit de lui. Il dit : Je ferai cela demain ; et avant demain la mort l'aura frappé.

Il m'étonne beaucoup, cet insensé qui laisse après lui à ses héritiers les richesses qu'il a amassées. On rassemble tous ses biens; ensuite on pousse autour de sa tombe des cris mêlés de quelques larmes apparentes, sous lesquelles le rire du cœur est caché.

Non, quand même le monde nous resterait en partage, quand même ses biens nous arriveraient en abondance, un homme libre ne devrait pas s'abaisser devant lui. Et comment le pourrait-il? le monde n'étant qu'une possession qui s'évanouira demain!

Cette vie n'est qu'un meuble fragile. Oh insensé! insensé celui qui s'y attache! Ce qui est passé est mort, ce que l'on espère est caché; tu n'as à toi que l'instant où tu respires.

Le monde fatigue celui qui le recherche, tandis que l'homme sage et éclairé goûte un calme parfait. Tous les rois qui jouissent de ses biens sont ensin forcés de se contenter d'un linceul. Ils entassent des richesses et puis les abandonnent : deux choses qui sont leur tourment. Mais moi, qui suis assuré de paraître un jour devant Dieu, j'ai pris le monde en dégout. Eh! comment pourrait-il me séduire, puisque ses faveurs ne sont qu'un sommeil léger! Le monde, avant moi, n'est resté à personne; pourquoi donc toutes ces inquiétudes et toutes ces peines? (A suivre.)

Nous remercions sincèrement nos confrères Français, Turcs et Arabes de Constantinople des éloges qu'ils ont bien voulu faire à notre Directeur Abou Naddara pour la campagne qu'il mène vigoureusement en faveur de l'entente cordiale du gouvernement de la République et de la Sublime-Porte, et de l'amour fraternel des Ottomans et des Français.

من المراح التاهانية والنفانان البانسين ها ولائة وان المتوالية على الرعبة اصدارها الارادة السنية مان يوسس في لهموادد ارتزاق تابية يتعييشون منرا تتذائر المكومة فعاطلته اللحنة الاصلاحية العانية من مخو ناسيس مكت نفي صنعاد الين اللَّا فِيهَ انشَا الْقَدِيمِ الْعَيَّانِي فِي معرضِ بالرِّس سنة ١٩٠٠ وليتم هذاالقسمع فنادى حرير سترقية ايفيا وصالون مفروش بالاقتشة الحي

وذكك كيلون ميالة لاستلفات الانطار يحوالمصنوعات الت ا نكلت والروسة

حاء ها رسالة من لندرة ان الدنس دوغال ولماعهدا تعلم بدح معرض سنة ١٠٠ في ولمة اعدت له في ٥٩ اركى بدار الفنون الملوكية وحث اصعام الفنون من الانكليز على ارسال مصنو لمعرض باريس تمقام اللودر سالنريري والغي خطاب اقبت فيه عقلا التعادين الكلرا والروسيه واظهرابها حدماسيعود به كالت الوفاقا من منوكل مصادمة بين الدولةن في ميدان الدال نم قال وحال دلك الاتحادان لابعرض باحدى المتحالفان لاخطادتستفندمنها الاخري PREMIERE ANNÉE.

FONDATEUR

Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy-Marie, 6

PARIS

# L'Almonset

(L'ÉQUITABLE)

D'ABOU NADDARA

Nº 4, -15 Mai 1899.

ABONNEMENTS:

Un Au.... 10 \* Avec le Journal d'Abou Naddara, ses supplé-

ments et l'Attencadod Un An 30 >

Pour toutes communications, s'adresser au Directeur.

# RESUMÉ SOMMAIRE DES ARTICLES ARABES DE CE NUMÉRO.

Le nouvel an musulman, 1317. - Nos souhaits de bienvenue. - Nos heureux pressentiments. - Nos vœux pour le bonheur et la prospérité de S. M. I. le Sultan Abd-ul-Hamid, de l'Empire Ottoman et des Puissances européennes amies de l'Islam et de son Auguste Calife.

L'éloge de S. E. M. Loubet, Président de la République, - Le bonheur dont la France jouit depuis son élection de Chefde l'Etat. -Le rétablissement de l'ordre et la cessation des agitations. - La démission et le remplacement du Ministre de la Guerre, sans crise, grace à la sagesse de l'illustre Président. - La popularité que lui créent sa simplicité, sa loyauté et sa droiture.

M. Delcasse. - Sa magnanimité, son patriotisme et son éclatant succès à la séance parlementaire du 8 mai. - Nos vœux pour sa conservation aux Affaires Etrangères.

La France et le Siam. - Réception du Gouverneur Général de l'Indo-Chine, etc.

Nos souvenirs de l'histoire contemporaine de l'Egypte. Ouvrage inédit d'Abou-Naddara, paraissant en feuilleton dans nos trois journaux : l'Abou-Naddara, l'Attawadod et l'Almonsef. - Suite.

Nouvelles de Turquie. - Extrait des journaux de l'Orient.



# Réception solennelle de S. E. M. DOUMER, Gouverneur général de l'Indo-Chine, par S. M. le Roi de Siam.

Tout le bien que Dieu accorde à la France nous réjouit le cœur. N'estelle pas la Puissance amie de l'Islam et de son Auguste Calife? Oui, les Orientaux de toutes les races et de tous les cultes savent que le peuple français les aime et désire les voir heureux et prospères; c'est pour cela qu'il leur est sympathique et qu'ils font des vœux pour sa grandeur et son triomphe. Partout où les fils magnanimes et généreux de la France se présentent, soit en Afrique, soit en Asie, ils trouvent l'accueil le plus cordial, le plus gracieux, car dans les pays du soleil, on connaît leur caractère loyal et chevaleresque, et si une tribu les reçoit à coups de fusil, c'est que des Européens, ennemis et envieux de la France, l'ont excitée contre eux par leurs intrigues infâmes et leurs noires machinations. Mes lecteurs d'Orient entendront donc avec un plaisir inexprimable la bonne nouvelle que voici:

Notre cher ami, S. Exc. M. Doumer, l'éminent gouverneur général de l'Indo-Chine, qui, par son réel mérite et son honnêteté exemplaire, est arrivé à cette haute et importante fonction gouvernementale, vient d'être reçu avec une cordialité sans précèdent par S. M. le roi de Siam, au palais de Bangkok. A l'occasion du voyage du sympathique gouverneur général, de brillantes fêtes ont été données par Sa Majesté Siamoise. Ce voyage revêt donc une haute importance politique. Il est vrai que le faste des souverains d'Extrême-Orient est légendaire, mais il n'en est guère de comparable à celui que Sa Majesté Chulalongkorn fait déployer en de semblables occasions.

Tous ceux qui ont visité Siam nous ont fait des descriptions merveilleuses du palais du Roi. It paraît qu'il est immense et complètement entouré de hautes murailles. Ce palais des Mille et une nuits renferme des jardins splendides au milieu desquels s'élève le sanctuaire de l'Eléphant, qui est, dit-on. la divinité vénérée de tout un peuple et l'emblème du royaume de Siam. La richesse des appartements royaux

est éblouissante. Un voyageur, qui eut la chance de voir la salle du trône, nous a dit qu'elle ollre, avec ses tentures merveilleuses, ses trônes d'or massif incrusté de pierres précieuses, un spectacle vraiment féerique, dont rien ne peut donner l'idée dans les pempes des plus grandes cours européennes, et dont on trouverait difficilement l'équi valent, même chez les Radjahs de l'Inde.

Tel est le magnifique palais où fut solennellement reçu l'honorable

et digne représentant de la France.

En recevant le Gouverneur général de l'Indo-Chine dans ses appartements privés, en présence de toute sa Cour, des princes du sang, S. M. le roi Chulalongkorn a dérogé à l'immuable étiquette siamoise qui rend impénétrable pour les étrangers le palais de Sa Majesté. Il a voulu, sans doute, marquer par là son vis désir d'entretenir avec la

France des relations plus cordiales que par le passé. Toutes nos vives et sincères félicitations au Gouvernement de la République française pour l'estime et le respect qu'il inspire au Souverain du Siam et pour le succès diplomatique de son éminent représentant dans l'Indo-Chine. D'ailleurs la valeur de cet homme d'Etat est universellement connue. Nous sommes fier d'être au nombre de ses admirateurs, et nous rendons grâce au Très Haut qui daigna exaucer les vœux que nous simes à S. Exc. M. Doumer le jour de son départ ABOU NADDARA. de Paris.

# LA SITUATION EN FRANCE

Sous ce titre, le cheikh Mohammed Abdel Fattah, qui habite Paris depuis douze ans, vient de publier une étude remarquable dans la Nouvelle Dépêche, grand journal arabe du Caire, qui, depuis sa fonda-

#### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec supplements et primes, 1 an. 26' n Abonnement simple, 1 an. 10 »



FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy - Marie, PABIS

ودعوا لقيكطورية مكتم بالعز، وده كله كتونهم صدقوا ان فرنسا وروسية ، ما بقوش يتداخلوا في المسالة المصية . ويقولوالهم كالمادة بان وادى النيل. قسم من المالك المتمانية وتعالم فيه تجيل ا ما حديث اليون والمتربول فالموضوم د وننومه يلمول. بقى تخليه بطبلواويرمروا. وبعنوا ويرقصوا وليكروا. واسم يا مضرة القاري باسيدا لملاخ ، كلام الفرنساوى والروي وحبيبنا الفلاح ، كلام مهم ــياسى عالى . ولو انه س الجو خالى .

قال الفلاح للفرنساوي والروى سنوفوا الغابرين أداي بينسطوا. أه . ده دمنا اللي بيت ريوه بالقرارة ، قبيلم . دول كادنهم في بيت ابوهم الكلب - قال له الفرن اوي -من صبرنال يا موسيو فلاح - قال الروسي - اهنا تخلصك من ايديهم - فتنهد الفلاح وقال - حادليم - بعناشرسنة بتقولوالى الكلام ده يا الفولف والقصد لمرداهم من بلادى -قال الفرنساوي م عن قريب باذن الله ينجلوا وتعورمصر كا كانت \_ قال لها الفلاح - احمايا ولمنيين كنا متعلين عليهم انتواالاتنين أنكم تتحدوا مع مولانا المسلطان وتطلبوا المجلار الانكليزس وادينا ولله الحد خليفتنا الاعظم ماهوش محتاج الاعانة مادية لاك جيوك الجارة عكنها تقاوم الفارين وتفنيهم كخرهم اغااذا راى الانكلير انكم حلفا الحضرة الناهائية أغاد استحوالى بترك السبح المهول. الله يلهيني عن ضربطة عن ضربطة المالم وفي يعنى يخرج من مصر بالق احسن ومن غير نزاع ولا بولى . اناما اخاف من السبح لان لغتنا العربية . لله الحد قال فهنم بالخوالى . اناما اخاف من السبح لان لغتنا العربية . لله الحد حبايب الانكليز البرعدووين الالدم والحال واجب عليم عرفوا في القوافي غنية . ا غاذا وحبرت في الانساء الالفاظ حبايب الانكليز البرعدووين الالدم والحال واجب عليم عرفوا

وإن سالني القاري عن سبب وعهم ورقصهم. وهناهم وسكرهم ، أقول ان بناء على المساوية ، اللي احصلت بنهم وبين فرنيا وروسية . مخصوص الحدود في بحرالغرال والصين . ظنوا انهم استولوا على بلاد المصريين . وان لادولة من الدول بقت تتجاسر. تقول المستربول اطلع من مصريا خاسر. على سنان كلاه اولاد الحرام. عاملين لهم فنطرية سي طل الهرام. والحال ان فرصتهم دي لا تدوم · وبكرة العَمْ إلى ينتصر على الانكليزي المنسوم. بعي يا السيادي شرفوا بانظارتم الرسم اللي علته صنافي الرائمة. ويدها اطلموا على روايتي التابعة . ومن الرسم والرواية . تفهمو اكل الحكاية وفي الرسم ماعدا العسكر الحرُ وبول وامد البيون ١٠ اللي البو من مصر ما ينوف عن الف مليون . تروا على بعد الفلاح كييف . بين الرؤي وحليفه الفرنساوي اللطيف ، انا اعلى بأن مديشم السياسى العالى . يلذ مام قراوعريالي ، هذا وعلى الموضوم وه النيس . صنفت رواية بالفرليس . وبانتمارى الدعتيا دية زينتها. وفي جرنالي ده نسرتها. وان سنا الله يشخصوها هذا في السرات . كاستخصوا اغلب ماكتبته من الروايات ، اعالطولها ولفيق المحال يا سادة . ما يمكننيس ا ترج إصنا بالعربي كالعادة . اعا اتحم بالهما فيها من العبارات الفكاهية. والجل السياسية.

# ا تعرة من تاريخ وطني المالي / ويبذة من ترجمة حالحا

(تابع لما سبق في جريدة المنصف عدد ٤ تاريخ و محم المناه) هذا مِنَّا اسْتديت. وفي النيز الديت، قامل والدلي بوفار ما الزمت نضها من الذور المرضية . وكملتى للشيخ عيى الإياري لتعليم اللغة العربية . فطالعت على التواريخ والورب . واصحت معرماً في سطالمة كت القلما وأغبار العرب ورغبت في مدح عيا الاسلام وحيان وستعرِّده وقوله الصائب. وسهار براعتهم ومالهم من الفضائل على الاحانب التم نوج الحاماكا بصدده من الحديث والكلام. ونسوق تاريخ مصروما وقع المريخ عباس باستاس الحوارث والاصطلم. فقول ان عباس ماسنا الارم. هو صفيد جنت كان تحد على بات الدعل. ووالده طب تاني اولاد محدعي سيّوا. حيّا غرشندى الجار النولي وامره على . فتولى عباس ولدطشم ولاية مصر ولهيم قلافة جده . في ساعدة الرفريخ على انتظام بلده . مع ما كان عليه س النباهة والخبرة بالاموروما رُزقه من الهة . ولذلك لم ترفي في عهده معارج الفلاح مصلاً الدعة . الدّ انه اتمنى من اللفات العربية والتربية . واستر معاخطاً على الديانة الاسلامية . وكان اذذك الناس اسلم سريرة يانيين . معضدة بالتقوي ومتسكة باليقين . وم ذكك لميسلم ف الاقاول ورموه بالحيف على املاك الغير. ومعاملة الريامها بالاغتصاب والفير، اما لهاعته للسلطان الدعظم عبدالمجيد . فكانت محفوفة بالخلوس وماعليها من مزيد. المه العيرة والحدة الاسلامية ، تكوين جينى مصرى جرار برعانة الدولة العقانية. حين مقاتلتها مع الروس في حرب القرم الاعظم . ففاز المصرليون بالفرونالوا النصرالاقوم. وكان عباس يجب قية الطيور والحوانات. وكثرا العالمان اختلاطه باولاد البلد والعلا والبادات. اما حياته فكان جلًا متوب بالوكدار . لتوقه المحاوق من كيد الفجار وغدرالانترار، بيدانه ما تعذرمنه مات به ياآل المعبر ولم يننه الحذرين القدر . أعري به وهو فائم بينها ، في ابن وامان . وفخي الجنب قوية من عدرات الزمان لان الملتوب لا بداك ايستوفاه . ولو تخصن بكل ما اصطفاه . اما مكارم عباسي لمول المدى يُذكر. صرح للانكليز في ذكك المصر. عدالكك المديدية والرسائل عصر. أمّا مدة مكه فكانت عسى سنوات . وتبولى بعده عد سعبدبات وكلاهوات ات مكذا سيرة المرموم عباس باشا ياكركم. القيت ماعرفته منها

خاطر الاربين مليون مسلم اللي في مستعراتكم وتكونواس احدقاء السلطان عبدالحيد رلج ينصره لانهم يطبوه ويجترموه ويوقروه لانه معتبر عندكل المؤمنين لكونه خليفة نبيناها الله عليه و لم - قال له الفرنساوى - التلقاية مليون مسلم اللي على وجد الارض يعرفوا ان امتى الفرنسا وية حبيبة دولتك العلية وصديقة جلالة سلطانك ـ قال الروحى - احماً يا دوس نبغض وتكره الانكليز - قال الفلاح سطيب أمال ليد دبرتم اموركم وتساويتم معهم? - قال لدا لفرنا وي - الما تساويت معهم لصالح دولتي ولصالحك يا حبيبي لان المساوية اللحاعماناها قررت ونبنت والدب حالق في وسطرا فريقا وكده رايج مكنني اوصل الملاكى الى في الجرائر والدراض اللي لي في الكونفو في السودان الفراوي منس المصري واجعلهم ملكة ولحدة فكبر نفوذى وترتفع سطوتى وفى وقتها أقدر اقاوم الانكليز بماعلية والزمهم ينجلوا عن الديار المصرية واعلم يا اهي ان في مساوييم عليم علما ويتيم علما عنه المستربولي ماذكرناش مساكة وادى النيل وهكذا ما يقدروش يقولواانهم تساوط مشا بشرط انهم يقعدوا فى مصر لابد الابدين . لا بد . بني هذي سرك ياموسوفلا ولا نيائس من خلاص وطنك العزيرة قال الريح للفلاح اماً انا با بعل تساويت مع الحكومة البريطانية في الفرق آلك كان بينا في بلاد الصين برجل ما اتم مد سككي الحديدية في بلادي السيبرية وفي ارض الكاسسان وكذه تصبح بلاد الهنديدي اهج عليها من جهنين ولما تصير فرا السيدة في افيياً واناسيد في اسيا بجبرهم على وفاء وقدهم وتخرجهمن وطنك - قال الفلام - ان ستا الله . انا احد ماعليَّ اصليًّا كلامم لاني زي اللي يلون في حالة الموت وليخابل على تف منى يصدَّق الحكاء اعادًا صبرتم على معالجة مصرماً بنفعتى الدواء ولمأ تنوواعلى بجاتها يكونوا الماين اكلوها وقرقنوا عظامها - قال الفرنساوي والروى را لبضها مد الحق بيده والازم اللها بحرًا في ازداد قوتنا لعتقه من ناف الالكلير - عندها صاع الوالهول وقال للانظير - فرصر لا يدوم يا ظاكرم ، من اعلى الدهرام الغرام وقال للانظير - فرصر لا يدوم يا ظاكرم ، من اعلى الدهرام الغرام وقال للانظير موقع مرفولم ، لما سيح النيل يبلعوكم ، ويعدها برضوا الوديان . لمويوظ السلطان - فصفق الفرنسا في وقال الباشاعلى الرعية لا تذكر . حلب (لم حبادي المقال الخالي وهي عافية عليك يا بوالهول- قال الفلاح - بين ده وده الإنكليز بياكلوافى لمحنأ وبيشربوامن دمنا - فصاح الوالهول تانباعلى السون والمتربول وعسافرالانظير وقالهم الهارده بوهما الا البوليطارق " قوم . وأحسا يجينا يوم

taient les sujets, approuvaient, encourageaient ou arrêtaient les discours, traitaient pour les dépenses diverses, en répondaient. Le public et la police les connaissaient. Ainsi que précédemment, Abou Naddara ne paraissait nulle part.

a Vain mensonge! criaient les Anglais; tromperie dont nous ne

sommes pas les dupes!

Et ils avaient raison. Le patriote, le chef était invisible, mais on le devinait partout; il savait tout, surveillait tout, inspirait tout; rien n'avait lieu sanslui et quand il paraissait sur l'estrade, doux, bienveillant, grave, inspiré; quand il prenait la parole, sa voix vibrante couvrait la salle, soulevait les poitrines, agitait les esprits, et tous les cœurs battaient à l'unisson du sien pour l'Egypte, la patrie, la justice et l'équité.

Alors, entrainé par les applaudissements, il s'abandonnait à sa verve puissante, à son improvisation chaude et colorée, à la passion qui le possédait. Sur de n'être qu'avec des amis, fort de ses intentions si hautes, si pures, si désintéressées, il flétrissait tout ce qui était méprisable : les inepties, les turpitudes, les trafics honteux, les marchés d'or ou de consciences et, sans hésiter, allait jusqu'à marquer d'un fer rouge les personnages les plus en vue de l'Administration, de la Cour et de l'entourage du souverain.

Les portes étaient closes, ai-je dit. On se croyait sûr des amis présents. Mais où la trahison ne se glisse-t-elle pas? Dans quelles réunions ne peut-on trouver des langues viciées que l'or délie? des consciences que

l'ambition et l'avarice font parler?

On sut que le Cheikh avait attaqué les nouveaux impôts, les dépenses folles du mattre, les dilapidations de la Cour, les emprunts, la ruine des finances. Il avait dit, chose terrible, crime a punir, que le Souverain employait à son faste personnel, à sa table, à son harem, à ses plaisirs privés, l'or destiné à la défense du pays, à l'armée, à la flotte, aux routes, aux canaux, à l'agriculture, aux hôpitaux, argent sacré qui ne devait tomber que dans la main des serviteurs de l'Etat ou des malheureux.

Les rapports étaient terrifiants. Ils furent contrôlés, vérifiés et

reconnus justes.

Ismail fut exaspéré et la Cour crut que la foudre allait anéantir les coupables. Mais l'éclair seul raya les cieux et la foudre parut hésiter, comme si elle eut voulu donner le répit du repentir aux criminels.

Les rois sont parfois miséricordieux comme l'Eternel. Un soir, ou plutôt une nuit, car depuis trois ou quatre heures à peu près, le soleil était couché, un personnage mystérieux se présenta au

logis d'Abou Naddara.

Quel était le visiteur de cette heure indue?

Introduit, le Cheikh le reconnut:

C'était Son Excellence Kerry-Pacha, Grand-Maître des Cérémonies du Khédive. Il venait de la part du Souverain.

Sans hésiter et comme faisant une chose naturelle, il exposa au patriote

l'objet de sa mission.

Certain d'être bien accueilli, habitué à ces marchés, il lui offrit d'emblée quatre mille livres égyptiennes, cent quatre mille francs de France, et une place du Gouvernemeut, richement rétribué, avec le grade et le rang de colonel, s'il lui faisait connaître le nom des personnes qui lui avaient révélé certains faits intimes insérés dans le journal. Et il ajouta ce conseil d'ami:

- a Tu feras bien, ô Cheikh! de me le dire, car la police de Son Altesse est bien faite. Il sait tout; il le saura d'autre part; les Pachas

seront punis et tu n'auras pas la récompense. » (Textuel).

Abou Naddara s'était remis de son émotion. Indigné, il se leva et déclara que pour tout l'or de l'Egypte, il ne commettrait pas pareille trahison.

L'ambassadeur vit qu'il était inutile d'insister. Irrité à son tour, il quitta son divan, se dirigea vers la porte, sortit et crut s'éloigner mystérieusement comme il était entré. Il était minuit, la rue paraissait déserte, mais il n'en était rien. Il avait été suivi ; on l'épiait ; les patriotes avaient attendu sa sortie et, avant qu'il ne fût jour, toute la ville connaissait le piège tendu au Cheikh, cette visite et ses résultats.

Au matin, Ismaîl les apprit aussi et sa colère contenue éclata. Le tonnerre khédivial gronda et la foudre, cette fois sans merci tomba terrible sur ce nid de séditieux dont les séances avaient si souvent

troublé le repos du souverain.

Le Cercle fut fermé, le président poursuivi, l'administration dispersée, les officiers furent châties et Ismail fit voir une fois de plus que les demi-dieux, comme les dieux, n'aiment pas qu'on perce les nuages qui les environnent.

Abou Naddara, seul, ne fut pas inquiété; mais ceux qui lui avaient

dit de se mésser avaient vu juste.

On le gardait pour la fin, pour autre chose, et ce n'était pas en plein soleil qu'on voulait agir.

On en eut bientôt la preuve.

Un soir qu'il traversait seul un quartier isolé, un coup de pistolet retentit près de lui.

La balle lui effleura le visage et alla s'applatir sur un mur voisin. La main du criminel avail tremblé et la victime n'avait pas été atteinte. En voyant l'attentat manqué, le misérable prit la fuite. Quoique sans armes, et seul, le Cheikh se mit à sa poursuite en appelant

au secoura. Vains appels: la rue était déserte; le meurtrier avait de l'avance, il put disparaitre sans qu'Abou Naddera eut pu le rejoindre; mais le Cheikh avait bien deviné d'où venait ce guet-apens : il n'avait eu pour but ni le vol ni la vengeance. Abou Naddara était aimé, il n'avait d'ennemi nulle part, que dans le pouvoir. C'était donc un crime politique. Le peuple, de son côté, ne s'y trompa point, et l'instigateur fut aussitôt nommé. Mais il n'y avait pas de preuves, et l'indignation publique dut s'arrêter devant l'obscurité qui entourait ce crime.

Les hommes n'y pouvaient rien, on en chargea la justice de Dieu. Seulement, les patriotes et les amis supplièrent le Cheikh d'être prudent, de se tenir sur ses gardes et de ne sortir que bien armé. Abou Naddara le promit, car il était bien certain que ce n'était que partie remise et qu'une prochaine tentative ne pouvait manquer d'avoir lieu. (A suivre).

AMOUR ET PATRIE, de L.-R. Josset, de ce poète mélodieux, héroïque et charmant, ne devrait être qu'un ouvrage écrit en couleurs de rose et d'azur. Cependant, troublé comme l'époque vers laquelle il reporte le lecteur, il nons paralt pariois sombre comme la douleur et tout trempé de iarmes.

C'est un long article, c'est toute une étude que nous voudrions consacrer au volume afin d'en bien faire ressortir tous les mérites et savourer tout le charme qui s'en dégage, car éerit d'une plume alerte, vibrante, passionnée, très élégamment édité, il est un de ceux qui vivront, qui surnageront audessus de ce torrent débordé de productions littéraires, qui, hélas! sont en route à notre époque vers un lamentable et déplorable oubli.

Bornons-nous à dire que dans ces pages, éloquentes interprètes du cœur d'un servent patriote, désenseur de la l'atrie violée en 1870, la sève poétique coule en abondance, les espoirs de l'enfant, les ivresses de l'amant, les augoisses du jeune mobile, les déchirements d'ame d'un prisonnier, y sont sincères, y sont décrits avec ardeur, sentiment, émotion.

Ajoutons que le volume est une superbe et intéressante galerie patriotique avec sa série artistique de simili-gravures d'une parfaite ilnesse d'exécution, mises en tête de presque tous les chapitres.

Souhaitons un franc succès à l'œuvre de L.-R. Josser. (Henri Richard, éditeur, 3, rue Milton, Paris. — Prix, 2 fr. 50.)

### "LE SIROCO"

Tous les anciens soldats d'Afrique nous sauront gré de leur indiquer l'existence à Paris de l'Association amicale des Anciens Soldats d'Afrique « Le Siroco », dont le siège social est 111, boulevard Sébastopol.

Cette Société, la plus ancienne et la plus importante des sociétés similaires, a pour but de réunir sous un seul et même drapeau tous les Anciens Soldats qui ont effectué leur service militaire en Afrique. Amitié, mutualité et dévouement, tels sont les principes fondamentaux sur lesquels elle repose. La « Revue Africaine », organe de cette patriotique et intéressante Asso-

clation, sert de trait d'union entre les braves en activité de service en Afrique et les Anciens revenus sur la terre de France.

La cotisation annuelle qui est des plus minimes (5 francs) donne droit à l'abonnement gratuit à cette charmante Revue illustrée rédigée exclustvement par des Anciens Soldats d'Afrique.

بالقام. الما ما مصل في المامه من خير وشريا سادة ، اعلى القول فيما ولا تم السرده له بالتفصيل كالمادة ، دخلت في صبادي امري مارسة المهند خانة المنهورة من معليها الفنون والاداب على اعلى صورة . ومها انتقلت الى مدرسة الكينة فتحوها لمصر البروتسطان فيها لفة المستربول الخران. وتعلق بعد ذكك طا بالاسفار. فسرت الى الطاليا وتعلت لغتها من تترولتعالا وعدت وعرى عسةعشرالي مصرالمحروسة . فوعدتها لولاية سميدياسًا مأنوسة ، سعيد الذي كانت الممه ها وسرور . وفي مدته ظفرالجين المصري في حرب هذا الفول في الكلام مجل ، ويحتاج الحا تفصيل للامام اعل. ولي نوادر نارة تفحك القارى. وأخرى س لم يكن محاري وارى . وكل انسان له في الحادثات نصيبه . تعلد التحارب ومها فرمنها لابدان تصبيبه . وكل من كان على جبينه سنى ليستوفاه . وماكان لى في الغيب رو مغرفي به فاه. وقال لحا بلسانه الفاسي. يا ولدى تعرطوبلا لكن إما تقاسى. الشرصوراً واعتى لقلام. فابعد الفين الدّ الفرح ولك سعد خدام . ١ ما لطيا. أخذت كلامه في حاب الهل . لكن وحياتكم كال لقوله صلاقة في عميم ما فله س تولة وغرل. نون مصلاقا لما قاله هذا المغربي ، صارعتى الهوم واناصبي . بعاكته مسادى ، على حسن اجترادى ، فاكست التهنى بدح الدساندة لى على المستفالي بالدروس وعدم العالى . لان کان فيها جل اعالح « السينة تانف » (ابونظارة)

VINGT-TROISLEME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA 8. Rue Geoffroy-Marie. PAKIS

# Le Journal d'Abon Haddara

Toute communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journa!

Nº 5. — 25 Mai 1899

ABONNEMENTS

Abonnement simple, ran. 15 .



# DANSERA BIEN QUI DANSERA LE DERNIER

SCÈNE I.

ALBION, JOHN BULL ET DES SOLDATS ANGLAIS.

Albion chante en jouant du tambourin.

God save the Queen! Buvez, dansez, Héros de la Grande Bretagne! Malgré le Russe et le Français Nôtre est ce pays de cocagne. John Bull chante avant de jouer du fifre.

Du whishy, du brandy, versez Dans vos grands verres de champagne. Honrrah! Nous cûmes du succès Sur France, Russie, Allemagne.

A deuw.

God save the Queen, etc.

Du whisky, du brandy, etc.

Albion (aux soldats anglais qui dansent la gigue). — All right! Buvez en dansant et criez. Oh yes. Criez et sautez sans vous inquiéter de nos voisins; dorénavant, personne ne vous inquiétera plus. Nous sommes enfin les maîtres de la vallée du Nil depuis sa source jusqu'à son embouchure.

John Bull. — Oui; c'en est fait; la France et la Russie ne parleront plus d'évacuation. Vous le voyez d'ailleurs, nous sommes devenus leurs amis en signant des arrangements qui règlent nos situations du côté de l'Afrique française et de la Russie chinoise. Quant au turc nous savons comment arrêter ses réclamations; il nous suffira de provoquer des troubles et des séditions tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre de ses provinces. Donc, livrez-vous à la joie, ô braves guerriers de Sa Gracieuse Majesté! (Il joue de son fifre).

Albion (chante en l'accompagnant de son tambourin et les soldats dansent).

Réjouissez-vous, chers cufants !
Grace à ma ruse britannique,
Russe et Français, j'ai mis dedans
En Asie, ainsi qu'en Afrique.
Ils ne me diront plus : « Sortez ! »
Car je devins propriétaire.
Soldate, en triomphe portez,
Albion, votre illustre Mère !

Dans le Haut Nil et dans la Chine Qui rendent mes possessions Plus sures. Ah! suis-je coquine! Dear John Bull, o handsome dandy, Fill their glasses with good brandy. Let them drink and sing and danse

Les soldats chantent ce couplet qui signifie: Cher John Bull, beau dandi, remplis leurs verres de brandy. Qu'ils boivent, chantent et dansent pour vexer la Russie et enrager la France.

#### SCÈNE II.

LE FRANÇAIS, LE RUSSE, LE FELLAH ET LES PRÉCÉDENTS.

Le Fellah (tristement au Français et au Russe). — Regardez nos infâmes envahisseurs! Ils chantent et dansent la bouteille à la main. C'est notre sang qu'ils boivent. On dirait qu'ils sont chez eux.

Le Français. — Ils ne le seront pas pour longtemps. Mais restons à

l'écart, ne nous melons pas à eux.

Le Russe. — Patience, brave Fellah, et laissez-nous faire. Le Fellah (soupirant). — Voilà dix-sept ans que vous me dites cela. Je sais que vous êtes mes amis; mais il s'agit de les chasser d'ici.

Le Français. — Bientôt nous les délogerons de la vallée du Nil.

Le Fellah. — Nous comptions sur vous deux pour aider moralement notre Souverain national, l'Auguste Sultan, à réclamer l'évacuation de cette province, car à la fin du compte, l'Egypte est une province ottomane, et le Sultan, pour nous, est comme le Tzar et le Pape pour vous; il est notre chef spirituel et temporel, et c'est une indigne violence de vouloir nous séparer de lui. Et vous, mes chers Français et Russe, qui avez plus de 40 millions de Musulmans dans vos Étals, ne pensez-vous donc pas que vous faites peu pour eux pour mériter leurs sympathies en favorisant l'ennemi, l'oppresseur de tous les Mahométans?

Le Français. — Que dis-tu, Fellah? Tu m'assiges, car la France est la meilleure amie de la Turquie et de son Auguste Souverain.

Lo Russe. — Ignores-tu donc que nous détestons les Anglais? Le Fellah. — Alors pourquei, vous deux, vous êtes-vous arrangés avec eux?

Le Français. — Mais, bon Fellah, parce qu'il fallait avant tout consolider ma situation dans le centre de l'Afrique et unir mes possessions d'Algérie avec le Soudan et le Congo, de manière à être en mesure de lutter efficacement contre l'Anglais et de le forcer à quitter l'Egypte;

Tu as bien vu que dans mon arrangement j'ai eu soin de réserver la la question de la Vallée du Nil, et de ne rien dire qui puisse être invoqué en faveur de l'occupation britannique.

Le Russe. — Tu te trompes, brave Fellah, en me jugeant l'allié de l'Angleterre; mais il fallait que je termine mon immense chemin de fer transsibérien et le transcaspien qui me permettront de menacer des deux côtés les Indes anglaises. Lorsque la France sera maîtresse en Afrique et moi en Asie, alors il faudra bien que l'Angleterre cède et exécute ses promesses.

Le Fellah (secouant la tête). — Que le ciel vous entende. Hélas! je suis comme le moribond qui s'efforce de croire ce que les médecins lui disent. Espérons que votre concours ne se fera pas sentir trop tard, lorsque tout remède sera devenu impossible, et lorsque toutes les vaches grasses auront été dévorées par les vaches maigres.

Le Français (à part, au Russe). — Il a raison le malheureux Fellah;

il faut songer à la délivrance de l'Egypte.

Le Russe (à part, au Français). — Fortifions-nous en Asie et en Afrique et multiplions nos vaisseaux de guerre.

Le Fellah. — Regardez-les; ils recommencent. (Les soldats dansant au son du tambourin et buvant).

Albion chante:
Honrah! Buvez, chantez, dansez,
Héros de la Grande-Bretagne,
Malgré le Russe et le Français,
Nôtre est ce pays de cocagne.
Triomphants, nous nous y plantons.
Nous y sommes, nous y restons.

Le Sphynx rugit:
Votre triomphe sera court,
O Fils d'Albion, la Perside,
La Russic et la France, un jour
Du haut de cette pyramide,
Hardis vous précipiteront,
Et l'Egypte au Sultan rendront.

Le Russe (applaudissant). — Bravo!

Le Fellah. — En attendant les Anglais dansent.

Le Français. — Dansera bien qui dansera le dernier.

ABOU NADDARA.

# LA MOSQUÉE PROVISOIRE DE LONDRES

Nous avons lu avec un vif intérêt, deux beaux articles consacrés par deux journaux de la Gité: The Morning Heratd et The Evening News. à cette Mosquée provisoire fondée par l'honorable Hadjy Mohammed Doulié. Elle est devenue aujourd'hui le pieux rendez-vous de tous les fidèles Croyants qui vont offrir leurs actions de grace au Maître de l'univers et entendre les éloquents sermons de Hadjy Mohammed Doulié. Toutes nos félicitations pour cet homme de bien qui glorifie Allah et célèbre son Livre saint en Angleterre et nos vœux pour cette Mosquée provisoire afin qu'elle devienne un grand sanctuaire musulman. A. N.

# L'ÉGYPTE AU XIXE SIÈCLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aine VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidich

(Suite du récit des associations patriotiques d'Abou Naddara en Egyp'e.)

Aussi, les patriotes affluèrent-ils et, en si grand nombre, qu'au lieu d'une séance par semaine, promise par les statuts, on fut bien vite obligé d'en tenir quatre qui ne pouvaient suffire à l'affluence des auditeurs.

Sans distinction de caste ou de rang, comme toujours, ils assiégeaient les entrées avant l'heure et se précipitaient dans la salle avec ieur impétuosité méridionale. Pachas, Beys, Cheikhs, Ulémas, Imams, Cadis, Officiers, Etudiants, jeunesse ardente, riches négociants, ouvriers, soldats, marins, se poussaient, se pressaient, s'entassaient tumultueusement, puis, au moment voulu, se taisaient, faisaient un rigoureux silence et, à l'apparition de l'orateur, lui prétaient toute leur attention, comme s'ils cussent été dans la maison de Dieu.

La séance s'ouvrait; les idées se développaient avec calme, union, sincérité. On parlait pour le bien de l'Etat, et non pour se faire un titre,

un mérite, un nom, vn parti, une position.

D'ailleurs, président élu, administrateurs, assesseurs, conseillers, appartenaient aux grandes maisons de la ville; tout se faisait en leur nom; ils admettaient les orateurs, acceptaient les propositions, discu-



عدده باریس فی ۲۰ محرم سنة ۱۴۱۷ عدم سنة ۱۴۱۷

جذاا مرمعلوم لدى المخاص والعام بان تضامة الموسيولويه رئيس المجهورية الفرنساوية توجه الح مدينة بهجون في ١٠ عرم محت لا بحواشيه ويحبته وزراه الكرم ورئسه للوبو دويوى ونشرت ذكك التلغراخات العومية والجرائد المحلية والدمنية ومينذ فلاماجة بتحصيل الحاصل ولادلرمالاقوه من الألام والقبول ونصب المآدب والزينات مختلفة الاوصاف وكل المرائى له من محاسن التفظيمات والمها رالمحبة والمورة لرئسهمالصادق فى مساعيه لنجاح الامة برتها ولو تتبعنا بكيف مغردات عذه السياحة لما وسمدجرنالنا عذا صنير الجرقعير القامة وكننا شي هذا بذكريندة من وهف الاحتفال الذي الجي لإزالة اللثام عن وجه تمثال فقيد فرنسا المؤسو سعدى كالأنو رئيس جهوريتها سابقا وقد رضواله جلة تماثيل في انحا ولمنه المرزكن لرتعظم الهد للتي عنداقامتها كاحصل عدينة دليجون لان دلیجون مسقط راس المرحوم سعدی کارنور وبلاکانت ولادته بها كان نصب تمثاله فيها رسمًا وحضو المؤيولوده دسي فهورية الحالحا والموسيو دوليوى دليس الوزارة تمضطبا كلاها حنطبة افعي فيها عاكان عليد الرئس كارنوس الاستقامة والوتهاد ورفيه المساعي لمنافع الدمة الفرنسا وية حتى كاد الحاضرون النابيكوا لتذرهم اياً و لاسيا وان المقال كان صادراً من عرف بابقام الكلام والفصاحة وتهدت له بالبراعة الخاص والدون وبالجلة فكان عذا اليوم يومًا فكرًا وان كانت القلوب لحقها الرسف على هذا المنظر لانه وكرهم هم اجل انبا ولحنهم وكذلك فكرك ا يامما الما ضية وما لاقيت فيها من مقابلتي به وصن سترطايه

لى مندماكان احد اعضا مجلس النواب ولجممت به في مادية كنت من حنطب بها نشر ونظما باللغة الفرنساوية كانت ها سنة ١٨٨١ ومضت كل هذه الملاة ولماسمر ونحيا الحالان في مراة فكري ماكانها الدّ البارع لا اقدم . وبعيما انتهت هذه المأدبة وتم الكلام فيها وانتقلنا الحا قاعة افدت للباسطة وتناول العهوة المؤسو كارنوطيب الذكر وباسطنى بالكلام تم سنجمني على مشريلي في الدفاج من وطني ونشطني نم قال لى سيكون كك ستقبل بي في المنطابة ببلاد ما لالى اربى لك علمابها . وغيريت الريام ضرياتها وازراد اعتبار وعلا مقامه فعاروزير وقضت المفدق باجماعي به مرة اخرى حيد فتذاكرنا آلمودة القدعة وبلاابصرته من باعته ومس ساسته قلت له عقلی محدثنی بانی ساهنیک بالرئاسة الكبرى رئياسة الجهورية عن قريب لبسراية الإلبزة العامرة فتبسم وقال " من انباك بهذا ? " أعندك علم بالمستقبل فقلت لو ما يعلم الغيب الرّ صاحبه اغا لكل سنى دردن وعدمات مهايلم المولى الزيان النطق فيعادف غالباً. ووالحرى بعد مدة بيرة ارادالله وتولى كارنوا الغنم ريات الجهورية فقدمت له تهائق نثرًا وشعرًا وذكرت له فيها ان اسمه مركب من كلين عربتن وها \_عدى وكارنو اي " عدقنه " ووضحت له معباها فانسروراً لمينا وسيكرني على حسن ملي نحوه . صنالك طنطنت الجرائد بهذا المقال منى وصلت الى أقصى المعور ولكن في علم من تصغير المي وقراد كلاى ال العني من ذكرى هلاليس مدمًا بنفسى وللن لماكان من شيقي التحدث بالسيكرعلى المن التي تصدر من روى الادا السديدة فلم اهل الفرصة لذكر عائلهم لي فالمعروف براهي ولوكان لفظة.

ان الوفاق هو القوي بتمامها وتجم الاراء موحب بحتها بالالتئام ومامخادالانها وعلا بنوها وافتدوا بعارها مانام مندهاعن فوالد محدها بالصدق تكسب للمالحه بلاعنا وتوفرت اموالها مسيولويه بان لجي زمامها وبمالريات قدتزين جيدها معود رابدال بي عنادها فلها مسالم قد تدى مستر مسمالتنازح ينها قناها وبكل فتنة ارتدى قوامها واودكل فكاهة لرحاله محدعبدا لفنام المصري

الى هامة الموسيولويد دلس الجهورية الفريساوية قدقررالعقلاحس ادائها وبذا ونيا قد تخلت وكتست فامتدملكهافي المتارق بالوا لم يتزكواللنيرفيصة فارس بالمعدق قدكست محبة غرها ويجالها بالحزم قلاللغواا لمناء وقفى لها مدالرمان ماعدا رك السياسة من مجرفيه قلاسما فرج المقلوب بعرفه وتياثن اماشواهد خيه وسداده لما فرنسة اصطفته دليسها وصفالها جوالسياسة ويحلحا الى على تكك المضال اهنها

رارالحلافة الملية وحوادتها المهية نقلدُ من الجرايد الرسلامية )

صدرت الادارة السية السلطانية بان بؤلف الوفدالذي سيعضر مؤترال الام من صاحب الدولة طرخان باشا احداعضاء سنورى الدولة وصاحب العطوفة نورى مك كاتب المحرات الخارجية وطاجى السعادة عبدالله بلثا فريق اركان حرب بالمعية السنية ومحد باشاس امراد لواد البحرية وتعين ماحا السمادة يوسف كك مديرالقلم الحاص في نظارة الخارجية واكاه مك المترح في الباب العالى بوظيفه كاتبان للوفلا وسيارج الوفدا لمذكور إلاستانة . في اوالل الاسبوج المقبل قاصلاً ملينة (لاهاى) عاصة هولاندا اصدرت الحكومة قرار بعدم التصريح باخراج القطن من الماكه العقانية الابعد التحقق من الذي يتصدر إلى البلاد الاجبية هوا لأندعن حاحة المعامل العمائية اسلم في مدينة علب المدعوج في ابن الياس كيمالي من كلك محلة الجديدة بالمنارة وعي عبدالهادي وكذاك اسلت في المدينة المذكورة فتاه تدهي عيلة بن ارتين وسعيت امينة . وإسلم المدهوموسيس بن بدروس مع روحة خاتون بنة باغوص وسميا معطفى وفاطه وكلاهامن احالى اورفه واسلت من اهليها الضاً المدعوة كرنوش بنت انفوي وسميت خاطمه واسلم في ويقسمى فرية المرب بولاية

هذا والانخفى ان بلل اهل بلدي بتيور رق البورية قد لفرقي في بحرساله قرار فاذا هاداني الزمان بمثل هذه الفضائل ابتملق باذيال تكرارها قصلاً بتسليق على ما لحقني معوم الدي والرتهاد هوالسلام الدائم وتقل ناف سيطرة المحملين عليهم فلالوم وال كنت على يقيل س اعذاري من السادة قراء حرائدى لذلى نفضل المولى لم ارزق فى صحبتى الدِّمن هو زولب وفطنة فلذلك لم اخفي لمنهم ضائرى والموالى على الحافى ذكرى جيع ما افوه بعلم اضرياحد ولم تعرض لانسان ولم ادر للناس جيم اسوى الخير وماعند رلج سوى الخيرات والمسرات التي المتناها لميوالاحماء هذا وقد تذكرت معرض عام ١٨٨٨ باريس ويوم اقتاحه اذ كتبت قصيدة بست لمات والقيتها بين يدى الموسيوكارنو واحابني امام وزراء وقال لي ان فرنسا ياشيخ بمتك ترى نفسها اول امة مدحت لست لفات مختلفة . ولى معمشرشل ذكك وبالحق كان لج مجا تيادة عا استحقه وماكان دلك الدِّ من خلوم نيتى وصفا طويته ولشرما ترددت عليه وتباسطت معه فحا لحديث ولوذكرت جميع ذلك لطالالثع ولعنى اقول الحالما عزمت على المفتى الحا الاستانة العلية لرياوة صاحب الطالع المبعود والعزالمدود السلطان بن السلطان السلطان عبدالحيدخان في سنة ١٨١١ ميلادية كلفني بتبليغ سلامه وبلاً صرت بين ايدي الحضرة النامحة الشّاهاية لم اتاخرين الاها ولما عدت مجبور الخاطربالين بلنته سلام مولانا السلطان الاعظم واديت للى تقنامته رسالة خصوصية من عبلالته . وكان الرئس كارنوس الدين بجب ان يقام لم تمثال من ذهب . اما المويبولويه رئيس الجهورية الحالحا الغيم فهولفرن السعد الاوفر والغرالاكر وسترى نونيا بغضل المولى فى ايامه بزداد وسعها واعتلادها وتنموعلاقاتها الورية معجيه الامم المختلفة الالوان والانكمال ولم يترك المداع فيه محلوا لانهم وصفوه بكل هذه وهزم وما عندى ا تحول الد انه يستحتى ما خالوه فيه وزيارة ومناه تمالى سأتشرى بمقابلته في الرسوع القادم لاقدم لعمامته متصائد عربيه مدعوه بها سنمرانا الدام مجبى فرنسا لمجتهاف رولتنا الملية وخليفتنا الرفعم وها قصيدة نها قد تفضل علينا بها الصاحب الصديق والخل الثقيق من لعليا المآثر غيرمرة والكرة بعد الكرة في مثل هذه المعالما وله الباع المعويل بتنقيم كلك المبانى من تمدا قواله في جرائدنا كالمصاح . محدافدى عبدالفتاح . برزالت محساممه طولة الامد. وخلتنا ممتدة الى الاند در الونطاره»

قصيده مليلة

ناظم عقدها وناسج بردها عامب السعادة الفاضل محود زكي ملى قدمها الحاء مضرة عامب العطوفة تحسين كك افدي باشكاتب المابين الشاهاف فامبنا نشرها لما اشتلت عليه من رقة الولفاظ وعذوية الممانى قال مفطوالله

كذا دات الطبأ المعين اأدنو وهي تعصيى وهلاالتيه يحيني يموت بنيها غنرى الي با تمسي تمسى اذا نظريت فاستيها وتسقيني ودلحات اشمشعها بالماس الرماحيين بروض طل معديضا بسيوا لمحار بخشين ألوال العلي شرفت بِمَن سُدَا بِهِ أَنْلًا على مالعانين ا مين مليفه ، حي بغرمته جئ الدين بتمريز وتكليك ومن عو بخدمته الرا أَهِ الشَّاوْفِي أومله وارموه لناحيناعلىمين الاذامث معاليه رضى فخرالسلاطين ودام موجا دهرا

وندة من تاريخ وطفى المالى وندة من ترجمة حالها )
معذرة من الى فرأي لعدم المافى فى هذا العدد الجلة العسادية
التي ازين بها كل مرة هذه الصحيفة من ذكك الكاب اعابمه تعالى

يصير ادراجها في العدد القابل من جريدة التودد تلطيف ملو كانى لصاحب الكوك العمّاني

طولع السيد ندمت ترهو بنيل الأماني وللل الأنس غرد معرد الشهالي وللل الأنس غرد العمالي العمالي العمالي والنسر الجبل برهو والنسر الجبل برهو والنسر الجبل برهو في العمالي فدم وسيد بأنسا

بالمنا المار الرسانة العلية العالم المفرة المقدسة السلطانية قد اصدرت الارتها السنية بتعين صفرة ولحنينا الفاض النحر صاحب السمادة محود رفي بك مدير ومحر حريدة الكويب العمالف بوظيفة مترجم عرف بالمابين السناهاني وقد استلم مهام وظيفة وبالتر العمل في سراي يلاير العامرة ابتلاائل من ومحم سنة ١١٧١ هجرية فنقدم له وليجات من ومحم سنة ١١٧١ هجرية فنقدم له وليجات النهاني أونساله تعالى ان يديم حبلالة سيدنا ومولانا الميرالمومنين زخرا للصادقين وملاز المخلصين الين الوفطاق)

المنع المدعو كيس ابن كرابيت وي مجداً واسلت في ناحية الرميس بنكك الولاية فياة الرمية اسمها وكوهر ) وسيت عائبة

توفى فى هذا الربوع عاز إربان افنى بطريك الارمن الكانوليك هذا

عنيت نظارة الدحراش والمعادن على استجلاب كمية وافرة من الناي لزرجه في البلاد المنائية التي تعط الراضيل واقليما لاستنبائه

صدرة الدرادة السنية بنح البطريخانة الرومية المبلغ الذي بعدن به عليها فعام بعدن به عليها فعام

تالفت لجنة تخت رئاسة دوللو ضيا باشا احداعضاء النوي الدولة للنظرف اصلاح الارة الرجى لصصر الدخان) ومنع الاضرار باتخاذ التلابير اللازمة وهجا توالى جلاانها منذ اول هذا الرسوع

تسترى بقابلة المحضرة الناهانية بعد صلاة الجمعة ويصورة غير رسعية جناب الموسيو (كونستان) بغير فرسا فلق من التلطف ما اطلق لسانه بالدعاء بحفط جدلة مولانا امير المؤنين

زار السير (نقولا اوقونور) سفير دولة المجلاه مع ذوجه معلى الطرابيش وشاهد من التقدم والارتقاء الصافي ما وحد ارتياحه وانشراح صدره وقد انني على همة سادتلو محيي الربي بائ ملير المعمل المذكور نناه مجيلاً تم تناول الطمام على مائدة اعدهاله البائاالموماليه هاك لا كانت المواطن السلطانية قد شملت ولاية قونية منذ أمد غير بعيد حين صدرت الادارة السنية بتوسيع مكتب الرناف صاك فقد من تميلات المكتب المذكور سجادة غلية في جال النكل واتقان الصناعة تم اكس متنون غلية في الدنيل واتقان الصناعة تم اكس متنون في المرفع على الانظار الناهائية والمنظر صدور الادارة بمرفع على الانظار الناهائية والمنظر صدور الادارة المنتوبي للتشرف بمرفع على الزلك باستجاري بعني الالرت والماكينات المناه على الأناف المناهة في ذلك المكتب المنافع المناف المناه المنافع المناف المنافع المن

اليونان تلفرافياً بالتكرالجيل رفع سفير دولة المانيا تلفرافياً الما الذات التاهاذة يبين فيه ما دام من ريادة الترقي وحس التقدم المحسوى فعانناء سياحته في الولايات المقانية HUITIÈME ANNÉE

Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU HADDARA

6, Rue Geoffrey-Marie, PARIS

# L'Attawadod d'Abou Naddara

(Si les peuples fraternisaient, la paix serait universelle).

Nº 5. — 5 Juin 1899

ABONNEMENTS :

n An.

Avec le Journal d'Adou Naddara et Suppléments 28 »



# S. E. M. LOUBET, Président de la République, à l'Inauguration du Monument Carnot à Dijon. فضامته المخيولوية رئيس محري كارنوطيب الذكر فضامته المخيولوية رئيس محري كارنوطيب الذكر

# LE VOYAGE PRÉSIDENTIEL

C'est le sujet de notre article de fond en arabe qui occupe deux pages de texte dans le présent numéro. Nous aurions voulu le traduire ici en français pour plaire à nos lecteurs européens; mais il nous faudrait plus de quatre grandes pages et l'espace nous manque à notre grand regret; nous allons donc le résumer sommairement.

Nous avons rendu compte du voyage de S. E. M. Loubet, Président de la République Française à Dijon accompagné du général Bailloud, le sympathique chef de sa maison militaire, de M. Charles Dupuy, Président du Conseil et de plusieurs de ses éminents Ministres. Nous avons parlé de l'accueil chaleureux et des acclamations enthousiastes dont Son Excellence a été l'objet à Dijon et des banquets somptueux et splendides illuminations qui eurent lieu en son honneur.

Nous avons fait l'éloge des discours touchants et éloquents que le Président de la République et le Président du Conseil ont prononcés à l'inauguration du monument Carnot. Nous avons cru honorer la glorieuse mémoire du Président Carnot en célébrant dans cet article les hautes vertus et les qualités supérieures que nous avons toujours admirées en lui; car nous l'avons connu, d'abord Député, puis Ministre et ensin Chef d'Etat et nous l'avons trouvé toujours aimable et bienveillant; nous gardons donc, de cet illustre Président, un souvenir parfumé de reconnaissance et de vénération. Nous avons terminé le dit article arabe en chantant les justes louanges de son digne successeur, S. E. M. Loubet qui est aujourd'hui aussi populaire en Orient qu'en Occident, et la preuve est que nous venons de recevoir d'Afrique et d'Asie des poèmes dédiés à Son Excellence que nous sommes chargés de lui remettre et dont nous en publions un ici comme bouquet de l'article arabe que nous consacrons à son mémorable voyage.

#### NOUVELLES DE TURQUIE

Elles sont nombreuses et bonnes. Elles démontrent que S. M. I. le Sultan travaille jour et nuit pour le bonheur et la prospérité de ses Etats. Ces nouvelles, nous les avons reproduites des journaux et revues arabes d'Egypte et de Tunis qui sont d'une impartialité exemplaire. Le cadre restreint de notre feuille ne nous permettant pas de relater ces nouvelles, ici, dans la partie française, comme nous le faisons dans la partie arabe, nous allons simplement les indiquer.

L'Iradé Impériale nommant les délégués Ottomans pour le Congrès de la paix, à La Haye. — Interdiction d'exporter du coton avant de s'assurer que les fabriques ottomanes ont ce qui leur en faut. — Les conversions à l'Islamisme et leur nombre croissant. — Résolution du ministère des mines et des forêts de planter du thé en terres ottomanes.

- L'Iradé Impériale accordant au Patriarcat romain la pension annuelle due à la générosité de S. M. I, le Sultan. — L'institution d'une commission, présidée par S. E. Zia Pacha, pour améliorer l'administration de la régie des tabacs. — La visite officieuse de S. E. M. Constant à S. M. I. le Sultan, et l'accueil gracieux et bienveillant que Sa Majesté a daigné lui faire. — Visite de l'ambassadeur et ambassadrice d'Angleterre à la fabrique de fez, et leurs compliments à son directeur, S. E. Mouhieddin Pacha pour les progrès de l'industrie dans l'Empire Ottomane. - Magnissque tapis fait par les élèves de l'Ecole Ottomane de jeunes silles de la province de Khonja, et présenté à S. M. I. le Sultan qui daigna exprimer sa haute satisfaction. — Le télégramme impérial de félicitations au Roi de Grèce. — Dépêche de l'ambassadeur d'Allemagne à S. M. I. le Sultan, lui exprimant sa sincère admiration du progrès accompli dans les provinces ottomanes qu'il vient de visiter. - Ode arabe de M. Mahmoud Zaky Bey, interprête arabe impérial, à S. E. Tahsin Bey, premier secrétaire de S. M. I. le Sultan.

Ces nouvelles sont des démentis formels à tous ceux qui osent dire qu'il n'y a ni civilisation ni progrès dans l'Empire Ottoman.

#### LE COMMANDANT MARCHAND

Notre directeur Abou Naddara est enchanté et ravi de l'accueil enthousiaste que la France entière fait à son cher commandant Marchand, ami de l'Egypte, qui l'honora de sa visite avant son départ pour sa glorieuse mission. Le Cheik accompagna le héros de Fachoda de ses vœux partout où il alla avec ses intrépides compagnons. « Je surmonterai tous les obstacles et je planterai le drapeau de la France sur le Nil, dit-il en prenant congé d'Abou Naddara ». Le valeureux soldat a tenu sa parole. Toutes nos sincères félicitations à ce digne fils de la grande nation amie des peuples d'Orient. Nous allons consacrer notre prochain numéro à son retour triomphal dans sa mère patrie.

La Rédaction.

# QUATRE DISCOURS

Le Cheikh a fait en mai quatre discours politiques et littéraires : 1º à la fête militaire du printemps, à la salle Wagram; 2º au punch d'honneur de la Société littéraire et archéologique de France, dont il est le président d'honneur; 3º au Temple de l'Union et de l'Honneur; 4º au banquet de Paris-Province. Nous remercions nos estimables confrères parisiens des compliments qu'ils ont fait à notre Cheikh Abou Naddara dans leurs compte-rendus de ces fêtes. L'abondance des matières ne nous permet pas, hélas! de résumer ici les quatre discours de notre cher directeur.

LA Rép.

المسنة الاولى مردة سياسية الدينة تتبارية مردها وقررها المساقة العردة الى نظارة وجودة المتودد وعدواتها وقريط وقررها وقررها وقررها وقررها وقررها وقررها وقررها وقررها وقردها وقرده

عدد ه ها ۷ صفر لخیرسنة ۱۲۱۷ عدد ه ما ۷ ما ۱۲۱۷

لها من كبير لصنير . اعظم الثاثير : صاري با قول لم من قديم الزمان . ان كل امة ا فرنجية ا خلصت نيتها م مولانا السلطان . لابُدان يُعتد . كلمن الإلها بسوالقعد. ومصداقاً لقولى ده بإسادة . مامصل الاسبوم الماضي صاحب السيادة . وهوالموسيولويه رئيس لجهورية . من بخاته من يد ستقى نيسم عبية . احكى كم النادرة يا اخوالى يا النونس . بكلين مختصرين ، الفرجة لمي سق الحن كل يوم احد بادليس فقصد الفرجة عليه يوم الاحد الماضي جناب الريس. ولينا هو قاعدهاك وحوله الوزراء . والدكار والسفراد ، واذ بنابعى سنة وللانان ، برزمن بين المتفريين ، وقصد الموسيولويد الزفخ وتهدده بعصاه الغدارة ، اما رُنس الجهورية المشهور بالسنجاعة والجيارة. وافوعن نف م بفاية المحاس. فهللته جميع الناس ، وسنوفوا فعل ربنا ياما هوهليل. اول من نبع البوليس بذلك الشقى كان ولدنا العززجيل. حيل مك ابن دولنلو منركك سفيرنا العناكى . تقولوا ايه في العناية دى يا احواني ? دى يظهر مهاحيد ابناء الدولة العلية في فرنسا وفي رئيس لجهورية ، فنهى فحامة المؤسير لوبه على سلامته بالنيابة عن الموانيا الشرقية ، ونطلب له البقاء من رب البية

رجوم القوماندان مارشان بالسادة الحاليس قد استهرعنى بالحد خالى عن التلقى والمدح فى غير محله وقد قلت غير مرة بانى لا املح الإمن بستحق الملاح كذلك الذم اقول الان بانى لا اسلم الدي ما مصل لى من الفرح والنشاط عند روزي الامة التى محن ضيونها الن قامت باقامة الشعائر اللازمة للبطل الهام القوماندان مارشان الذي ركب الهوال

وخاص البحار وخاطر بنفسه لازرباد علوستانها وإنارة مشكات مصباحها بين الامم وتلقته احس ملتقاء ولم تتركك سنيا من الشرف حتى ملته به وكان دخوله بارليس يومًا مشهوداً يوتقل عيلاً ولافرصًا بل هذا فاق الرعياد والزفراج والناس كلها مرورة علتقاله صغير وكدر ولسى الخبر كالميان ولامن سمع كمن عان ولمواسختي هذا المفطيم والنعريم الانه بمفرده وبحن تدبيره وصائب الأه خلدله ذكرًا بخلدف بطون التواريخ الى اخرازمان ، ولم بخط في تدبيره ولم يمات عن مقاصده بل سارودارمتی وصل الح راس النيل وزرج بيرق امته فيها كوهده قبل سفره ووفئ با قاله ولكن واسفاه اغالم تساعده التقادير في وصوله في الميماد اللام. اما نعو فلا بجهل اصابة الراء وصفاء نيته وصدى طويته لمرقنابه وباساته لانه كاخوانه المكلفين السياحة في الراضي افريقًا وأسيا الى يزورنا قبل توجهه ولاينا منه بانه بحب الملين ولسعى فى منافعهم وتخريرهم من عبورية الظلة ولما كانت اساله هلذا ومب علينا ماعدته فاعطيته مكاتيب وجرائد واوراق مطبوعة نلبق بالك الافطار شمولة على مخاب الشمور في بعضها وتحد المولى صاحب الملك كله وبخت في مكاتبي واوراقي المعطية له بان حاملها لم بكن فكرو ومساهيه الزّالوفاق بين الناس ورفع الشقاق ويث القدن الذى عليه المعول في نزوة الدمم. ولعب ان افكة واروع ذهن القاري ببعض شي من تاريخه قبل تفصيل ما مسمور له عند قدومه الى بادليس من حسن لللتقاء والنرى وانكباب المالم وتها فتهم على دورية واغاره بالانوار كا يُرى فى رسم هذا المدد فا قول ان مولده كان بقرية من قري فرنيا تُدهى بتوليه بجانب نهر شالارون عديرية سوم في سنة ١٨٦٤ اعنى بلغ من العراليوم الستة والثلاثين سنة وبعدما الم تعليمه في مدرسة تواسم دخل مكتب

مفرها جم غفيرس ارباب الدولة وبعد تناول الطعام خام تيرونه من الحضار وشربوا في محية القوماندان مارشان ولقوه ببطل فاستودة ومشجين الامة على الاقتداء بضعله وهوكذلك فام والذي على الحكومة الجهورية ورئسها الافخ واقربانه مافعل الذي فعله الإلعام بومويه عليه وفي عصرية ذاك النهار قصد وليه مقابلة فقلمه وزير البحرية الحافظامة رئس الجهورية فقابله مقابلة عزية كمقابلة الوالدولده فانسر لذلك وت كرله على متابلة عزية كمقابلة الوالدولده فانسر لذلك وت كرله على متابلة عزية كمقابلة الوالدولده فانسر لذلك وت كرله على من الله مفرالم ومته وهكذ التي عقدمت بالمحفوا لجهادي اكراعاً له وتبعيد للهدومة وهكذ فعل في علوشانها وازياد فعرها المنازد المحلوفة المعلمي الونيطارة

فى يوم الجمعة الماضى وجدالى سراى بلاز العامرة غبطة ألاب بطوس الجرجيري بطريوك طائفة الروم الكاتوليك وكان معه المطران نيقولاوس افذى القاضى مطران صور والمطراك اغابيوس افدي معلوف مطران بلعبك والخوري ميخائيل افندي شريم الكاتب الاول لعبطة البطريري فاستغبلهم وحال المابين صناك احس استقبال ولجلسوم في الدائرة الخاصة حيث شاهدوا مرورجلالة مولانا السلطان الرعظ عوكه المافل حيماً كأن جلالته متوجها الحالجام الحيدي لتأذية الصلاة ولما علم حلالته بوجورهم هناك ارسل صاحب المطوفة امين لك احد الغرنا الكرام فابلغهم سلام مبلالته ورضاء والاعى وبعد انحلال الموكب السلطانى توجه غبطة البطورك ومن معه الحرائرة صاحب العطوفة الحاج على بك القرب الاول وعلما اثر ذكك صدري الارادة السنية بقبوله للحضور وزين صلا غبطة البطريرك بالوسام الاول المجيدي وصدور باقي المطارية بالمتمانى التانى وهكذا خكنوامن المنول بين يدى الحضرة الجليلة السلطانية ولستأذن البطريك الموحااليه في بكلوة ضطبة بين يدى جلالة مولانًا الميرالمو منين فازن له بنكك وحينك انتصب بين جهورالمشرفين وتلى خطابا مؤثراظهرفيه ما لجلالة السلطان الاعظمين الايادي الميضاء والمآثر الغراء واستطردالكلام بعد ذكك ماانتهريه جلالته من الميل والانعطاف الى افراد رعيته على اختلاف ا حناسهم ومذاهبهم وجانال طانفته على يدى حبلالته من الخبر والسمادة وقالان المدارس الق انشاها عنطة في سوريا كلها تعلم الرطفال حب جلالة السلطان والدعاء لم بالتأبيد والنصر وكل متخرجي هذه الملائرس من اول المحافظين على المبادي العطنية والمتفانين في

احدنوابالشرم لكن لم يكون من ذوقه تعاطى هذا الفن بل كان انهاكه في مطالعة علم المجنزافية ( رسم الارض) لما بلغ سن العشرين ترك فن نيابة المشرع ودخل المهادية البحية فصار عسكرى بيضرب بدالمش وبرح في المخانه بيمان مكان فأعطى وظيفة ملازم ثانى عندها طلب الساله الحاستعرات السنكال وهناك راي منه رؤساه براها قامًا وقد قال فيها وظيفه صابط لبرعته في المعارك وفي ١٨ لبري سنة ١٨٨٩ فال بنان الشرف الفرنساوى لكونه اول من دخل وهم بقلمة تويدبوالني كمفروا بدالجنود الفرنساوية وليتحرف هجومه وتتاله مع ما اصابه من الجراء ومندما ابتدى في الحروب لم بر منه سوى الشجاعة وآلهة والبالة ولم لكن فضيلة فقط فى المغروسية بل ايضاً فى السياسة ولذلك كثيرًا الرسله رُوسِاً و للاولة مع جيرانهم من الملوك السودانية حقاهجها اليوم حلفًا ونسا وشهدوا له بالهة في حروبا ته مع ساموري وغيره من القبايل المتوحشة ولما كان عمره تسسعة وحرين سنة داس الماضى الكونة وتنلب على اهلها واستولى على مدينة تياسالى فكوفئ ما أستحقه من الدرجة الرابعة لنشان الشرف الفرنساوي ومع ماحص له من قساورة المتوحنين وعااصابه من الجراحات والحي والامراض الوبائية رای انه لم بقر بواحد ولمنه فرضی با کلفوه من دوره فی البلاد الافريظية مع شوزمة يسيرة وما دال سائراً حتى ول الحا القطر المصرى ولا يجهل كل ما حيل اليه من النجاع في عذه ١ ١ امورية الناقة الى لزم لاجراها تلان سنوات ولا بخفي ما قاساه في هذا الاتنار حتى صارف نتيجة ش هذه وانظرواكيف كانت حالته عندترك فاشودة بعد هذالمتقة والتعب السطيم في الوصول الها وزرج بيرقم بها وكان الفصل خلوصهامن غايريها لكن لم يج الهواسوا وبوم وصوله المي باريس مدحم خطباء مجلس نواب الامة الفرنساوية على مبردارا لندوى وقدبرح فكرنا فى ذكر هلاالهام حتى لم يبق فراح في هذا العدد نشفل به جميع ما لقي من الاكرام والحب يوم دخوله هذه الماصمة تكتفي الأن بذكر اللازم وهوانه صاراستقباله استقبالاً رسمياس المعطة حيث الت دلينخ ابنة الجنال كورس هنته بالسلامة وناولته صحبة ورز راهية وسارت به العرية من المحطة الى وزارة البحرية والناس تزفيه وتنادى بالمزلفرنيا وسنجاعها وتنتزعليه الاوداد المختلفة وكما وصل صاك حصل لد استضال مام من الموسيو توكرواه وزيرالم يقعيك كانت اعدت له مادية فاعرة

السمادة ولصاحبها تداخل كبيرم اعافم رجال الدولة لقولها هذا يعم ان بمول عليه وبوثق به ولعلهذا احس تكذيب لأولنك المخونة المسارقين الذين يزعون ان الدولة العلية لا يخرك سكنا ولا تدافع عن مقوقها في المواقف الحرجة والظروف المدلهة فان هذا ادعاء باطل وكذب محض ورولتنا الملية اكثر الدول محافظة على معتوقها ورفاعاعن معالمها وكل الحوادث الماضية اعدل شاهد على صحة هذا القول وكلنها مع ذكك لا يخرك سكانا الدِّ اذا كانت الظروى مناسبة والاوقات ملائمة وفوق كل ذى علم عليم (التلفراخات الحديدة

المحية الاسلامية في مدم المحضرة السلطانية الخفناا لتاعرالافريقالتهرالسيدابونعامة بنالسيداحد بهذه الفصيدة الجليلة فدرجناها بجروفها كمايسر المحيون منى سلام كعرف الروض قلعطل

اليك رعبدالحيد الفوت قدمدلا

رفك الساحة كماستاصل الولمل اقام لاجتناب النهي خالفكم واحتنال ما به امرا

والقاري الضيف يأ اقراواقراس

للعل والضيف منداقرا وقري اقمت في حضر للبروانت محط سرخ الرحل فيه فسيدت البدو والحضل لمآ دجئ ليل اهل الكفر ولعتكرت

غياهب الطلف البلاك وانتشر لملعت فيه تحدالله متضحاً

والليل اظلامه لايطرد القرا

بالحق طردكم الباغيين قدمهم

عيتم من جنود الكفر هيئتم فاحتى واعترز وانتصرا هلا ومدحم يعيى اللسان يلم

لوكان منعصراً بالله الحال اصدق في ولعن المناه المالة المله المالة الملها المله

خدمة المصرة المبللة السلطانية بكل اخلاص وإمانة الر وكان لهذه الحنطبة احس وقع فى الافكرة والقلوب والمهر جلالة مولانا السلطان رضاه وامتنانه مهالغطة البطريك ثم الرسل غبطته بعد ذلك الرسائل الثلغرافية الماجميع المطارنة ورؤسا الدين فى مصر وسوريا بان بحتفلوا باقامة احنفالات ربنية مخصوصة في عميم الكائس يدعون جبها لجلالة مولانا السلطان بالمزوالتأييد وقد كان ذكك فعلا حا من اخباد البين ان الجنور المثانية حلت عرى تحاد الاشقيا فالملالهات وفرقت شمل رواسا العصابات ودمرتهم تدمير اوعاد المشيرعبد الله باشا الى الوارعية مكلا بالضر

روت الحرائد التركية المعل المدافع المعتالي كان لايستطيع الله يصبخ من الحديد الذي يستخرج من مناجم البلاد العقانية سوى القنايل فقط لان هذا لحديدليس بملي شل لحديد الذى تمنع منه المانيا الملافع ولذا ريائت الدولة ال مجمل هذا صلبا فعزمت على استخصار الالات اللازمة لذلك وخصصت النفقات الكافية لها وقررت جلب العال اللازمين لذلكع من

المانيا لمراقبة هذه الرعال. تقرر ارسال وفد من لو عيرللكيف على الراضي هذه اللواد واتخاذ ما يلزم من الوسائل لعماك ثلك الجهات

كان قد تقرر فيا سلف الد د بونفذ رسم كرك عن الدخاب التي تلزم للما جرين المسلين في نبا بيوتهم بالبلاد المتمانية وقد تقرر الان الضا ان لالونمذ منهم ادني دشم على عميع الاستنباء والمواد الى تلزم دونشاء بيوتهم وإن تكون القرى والبلاك التي يوسسونها موضوعة على الاحكام الهدسية اختراج مفيد - اخترج احدالضاط العقانين وهو اليوزكاني

رائف محدا ضدي من المستخدمين في دار التصوير بالطوبخانة طربوشا من الحصير لا يختلف عن الطربوش العادى في ستىء ولكنه يفوقه في الفائدة الصحية وهو يبحق الان عن وكلا فاجيع الاخطار لترويم مشروعه هذا فنقنى له المجاح والفلاح كتبت جريدة معلومات الغراء فصلا طويلا تكلت فيه

عن مسالة المحاكم الشرعية في مصر وما اظهرته المحكومة الاحتلالية في هذه البلاد من التهور والاستبداد والنعدي على حقوق رجال الشريع الكرام وقد شددت الكير عليها تثير من هذه الحيشة وقالت صريحان الباب العالى لا يرضى بالكوت على هذه المسالة

والذى نمنقده مخن ال جريدة معلومات من الشهر جرالد والر

PREMIÈRE ANNÉE.

FONDATEUR

Directeur et Rédacteur en Chef

PARIS

J. SANUA ABOU NADDARA

POLITIQUE JOURNAL 6, Rue Geoffroy-Marie, 6

# Imonset

(L'ÉQUITABLE)

NADDARA D'ABOU

Nº 5. - 15 Juin 1899.

ABONNEMENTS:

STYÉRAIRE Un An..... Avec le Journal d'Abou COMMERCIAL Naddara, ses suppléments et l'Attawadod Un An 30 >

Pour toutes communications, a'adresser au Directeur.

# LE SALUT DE S. E. M. LOUBET

Les philosophes musulmans ont raison de dire que le poète est prophète à ses heures. En effet, en chan ant les louanges de l'illustre Chef d'Etat de la France, notre cher directeur Abou Naddara a dit ceci dans son panégyrique arabe: « L'amour, l'estime et la vénération qu'ont pour toi, à cause de tes hautes vertus, les sils magnanimes et généreux de la France centupleront le nombre de tes envieux ; ils se ligueront contre toi et se soulèveront contre ton autorité, mais le Très-Haut qui aime ceux qui, comme toi, marchent dans le sentier de la rectitude, sera ton bouclier et te donnera la victoire sur tes adversaires. » Ce qu'Abou Naddara a prévu se réalisa et Dieu sauva le bien-aimé Président de la République des mains iniques des ennemis de la France. C'est son salut qui est le sujet de l'article poétique arabe que le Cheikh publie en tête du présent numéro. Nous aurions voulu en donner ici la version française, mais l'excessive modestie de Son Excellence ne nous le permet pas, car cet article est plein des justes éloges du Président et des félicitations qu'au nom de nos frères d'Orient, Abou Naddara lui adresse pour son salut. D'ailleurs, Dieu protège les Souverains et les Chefs d'Etats qui aiment les Musulmans et leur Auguste Khalife.

# NOUVELLES DE TURQUIE

Voici le résumé sommaire de ces excellentes nouvelles qui occupent

une large place dans la partie arabe de ce numéro: S. Em. le R. P. Botross, Ajarjiry, Patriarche romain catholique de Syrie, à Yildiz, sa réception par S. M. I. le Sultan, l'accueil gracieux et bienveillant que notre Auguste Souverain daigna faire à ce Vénérable Prélat, le discours que Son Eminence a eu l'insigne honneur de faire devant Sa Majesté Impérial où les justes louanges du grand Calife de l'Islam furent éloquemment célébrées etc. etc. Nous avons mentionnés au si les télégrammes que S. Em. le Patriarche a envoyé à tout le Clergé en Egypte et en Syrie pour qu'on fasse des réunions religieuses dans les saintes Eglises et qu'on élève des prières et des vœux pour le bonheur et la longivité de S. M. I. le Sultan, Souverain humain, juste et tolérant, qui aime tous ses fidèles sujets sans distinction de race, ni de culte. Puis nous avons enregistré les bonnes nouvelles du Yemen (Arabie) où les troupes Impériales ont dérouté tous les rebelles et sont aujourd'hui, grace à leurs bons généraux, maîtresses de toutes les positions. Puis nous avons donné les nouvelles locales de Constantinople qui démontrent les progrès de l'instruction, de l'agriculture et de l'industrie en Turquie. Nous avons terminé tout ceci par un panégyrique arabe dédié à l'Auguste Calife de l'Islam, par un poète de l'Afrique.

CILIM BEN HER. ا ستقبال القومانلان مارستان باريس وفرح الدهالي بمورته

L'Accueil enthousiaste et chaleureux que les Parisiens ont fait à leur cher Commandant MARCHAND, le 1er Juin.

# LE COMMANDANT MARCHAND

Fidèle à la promesse faite dans notre dernier numéro, nous consacrons ici un long article arabe au héros de Fashoda, que nous aimons comme notre propre fils; d'ailleurs, il a eu des preuves irréfutables de notre sincère affection paternelle pour lui avant son départ de cette Ville Lumière et pendant sa glorieuse mission. Nous n'avons qu'à nous louer de cet intrépide guerrier de la France. Il s'est toujours montré l'ami des peuples de l'Orient qu'il aime voir civilisés et regénérés et non pas asservis et exploités. Ce sont ces nobles sentiments qu'il nous exprima lorsqu'il nous sit l'honneur de nous visiter avant de quitter sa patrie bien-aimée. Le valeureux commandant nous a promis de planter son drapeau sur le Nil; et il a tenu parole. Il espérait d'y arriver avant le commencement de la campagne anglo-soudanaise, pour aider les Derviches à chasser l'envahisseur de la vallée du Nil. Dieu ne l'a pas voulu : l'heure de la délivrance de notre malheureux pays n'a pas encore sonnée. Cela ne nous empêchera pas d'être reconnaissant à ce courageux fils de France qui a tant soussert matériellement et moralement pour notre patrie que l'Anglais ruine et désole. Il mérite donc le grand article arabe que nous lui consacrons ici où nous donnons son intéressante biographie et rendons compte de sa première journée à Paris où il sut porté en triomphe, acclamé et couvert de sleurs. Nous avons parlé du déjeuner du Ministère de la Marine, de la réception à l'Elysée et de la fête au Cercle Militaire.

ABOU NADDARA.

Le Gérant, G. LEFRHVAR.

# \* LE PREMIER DISCOURS TURC A PARIS \*

INSTITUT RUDY, 4, rue Caumartia

Paris, le 8 Juin 1889.

Mon Cher Abou Naddara,

Un de mes élèves m'apporte aujourd'hui le journal l'Orient et je lis avec étonnement l'article de M. Nicolaidès, prétendant que c'est à lui seul que revient l'honneur d'avoir fuit prononcer, à l'aris, le premier discours en langue turque. Avez-vous donc perdu le souvenir des conférences qui ont en lieu, il y a 14 ans, à l'Institut Rudy et auxquelles vous avez pris une part si importante?

Dans ces caus ries en vingt langues sur les littératures des différents pays, la langue turque a retenti pour la première fois et vous auriez du

revendiquer cet honneur pour l'Institut Rudy. J'espère que ma rectification sera bien accueillie par vous et je vous

prie de croire à mes meilleurs sentiments.

Le Directeur, N. Dubus.

Une conférence est hien plus importante qu'un discours (toast). Mais ami de la paix et ennemi de la discussion, je dis que l'honneur de la première conférence turque revient à l'Institut Rudy et celui du discours à notre confrère Nicolaidès. Le débat est clos. Mais s'il continue nous prouverons qu'en 1882, dans une conférence polyglotte, l'éloge du peuple ture et de son Souverain sut sait dans la belle langue d'Osman par quelqu'un qui a voulu s'effacer pour attribuer cet honneur au brave Musulman du Caucase qui a célébré les louanges des trois Puissances anties, la Turquie, la France et la Russie, discours qui fut traduit en français à la grande satisfaction des convives de l'Athénée.

النغود ثرسل المثلار كها بطوالوبوسية اوبحوالة بحا

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Goodroy - Marie. PARIS



ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec supplements et primes, 1 an. 26 " »

Abonnement simple, ran. 10 »

انتصار الفلام الشجاء . وأنهزام المستريول العمام قد علم قراد جرامدنا الكرام آنا الى الأن لم نشارك المشطين في قضية المحاكم الشرعية عمد ولمخض ها حرى ها. من التناقض والتازج لتاكيدنا بلغوجيم ماديره المحتلون وسعى في اثباته الدنكليز وكنا على بقان من انضادهم للامر صا بالسطور الذهبية سروراً للدساب ولدا لاعلا الانسانية ولوناها فى قالب تياترى مفكه ليطرب بتلاوته اربابالافكار الحرة والعقول الزجحة وليشخص فحالسهات شرعا وغوا وتجنا رونقته برسوم بهيجة تنطبق على الاص بالصحيفة الاخيرة من هذا المدد يفهما متصور الرواية الدّنية الفصل الاول - الفلام محطاط بجلة من رجال ونسأ أهل بلده وهو يقول له - افصوا يا احواني وزقططوا. اليم يوم فرح وسرور . 'ياماً دونتم الارض من لموعم من مدة له قرعت عاء النوالحراء - قالت النساء - جياتا يا خلام كلم ونادو ا بالغرلل لطان اللبر الحكاية بكانين - قال الجيم - حسن، اسمعوا المال كلام الجراد لحرهوايم ده - قال الجيع - شوفوا الكلام اللي ذي النهد. أيوا نعرف الجراد لحر. الانكليز. شوخوا

بقى له ١٧ سنة وهما يتلفوا زيعنا وعاكلوا تمرياء قال لعلاج بقي دول ما خلصه شراولاد الفرعة باخذوا عاكرنا وستحوزواعي مرابعنا ومعلوا اقضاة في عالمنا الاهلية الد معاوزي كان يدنسوا شرايعنا بيدهم النجهة العدة مشوالم كلامم. باللعار والشنار القاضي . شخطف الانكلزوفال له كِترسِل ١٠ انتم مين ? ومين حابيم هذا يا عجر: اناما اسمعش الد كلام من له البادة على البرمولانا امير المؤمنين - قالت النيا - أما يدنا القامى راجل منى كل شى ان كان . يا ربت التانيين بعلو ازيد الدانطاع \_ قال الفلاح - كلى ما نتوش عارفين ، مولانا السلطان كان عارض في منروم الانفلة وحامي عن الديانة \_قالت الساء - رياما بحرماش من نف م - قال الفلاح - عندهاعيل ما شفا الحنة الفارين أصرَّم وصح وفادوا بالعرالله بان أبث نده اللورد كُنْ وعرفه ال المالا المعظم ما ما شفا والمالين المعلم المنظم المنظم المناسعة والمحالين المنظم المنطب ا \_ قال الرجال \_ معلوم ا حنا شفنا اللورد كرومرخارج وكده انخضع الغاير لامرمولانا السلطان وامتثل بحيامك فا من عند الحديدي وقفاه بتعرعين البابن ان افذيناف لل عديلة زغر كمي وانتي ما زين وانتي يا حضرا بحياتم نظوا

على قلك قص علينا السرة انت عارفها احس المعمل الفصل التاني - رخل عليم المتربول منفوخا وقال -نالمر. في احا بعدك كلونك بير للتربول ولات ألني كوديم بلادي نول . مين فيم ليقول: العزلل لمطان اللير؟ عنه وبتقول له اعور في عينه . يا كله . بني . صية لعلى فقعك الفلاح وقال - ده انت ذا تك اللي بتقول الغر واحنا نوهي علك زهرة مراتك تبهجك - قال لهن الفلاع السلطان اللير. شالمر التواكده استرف مجتك فيه واعل - استكتر يمني كم يا العيون النواهس، لولاكم مل نطاهرك ونزفك يأخمران - في المتربول وقال - استكتر يمني كم يا المناب قال لدا لفلاح ۔ ده واجب علیك بابول ـ قال لدالمتربول البطل- قال الفلاع - الجراد لحر. ما في الكانم تعزيوا - وانت با فلاح لازم تقول العز لفي كطورية مكة مصر قال له الجيد فضرت بامتر قال المتربول ما الوامصر بتاعنا وانتم كلم محت امرا في فضخ الفلاح وقال له ماعلاالمكالم

الشرعية ياع - فرعق المسترابول من قرونه وقال - يجي بوم خط بدنا عليها - قال له الحال معرك ماتشوى البوم ده مقالت لمالناء عقرما يجي اليوم ده اللي نف كك فيه يكونوا رجالنا طردوك من هذا - فهدر المستربول على النسا وقال - خنزيرات زوفوا الونة الانكليزية باعتى - فانه الفلاح وقالله-ا تت ما تشيطرا ترجي الصميف - تم ذال للرحال - اتفيوه يا حدمان اغاما تادوهوش . بسس ما تخلوهوش توكف . ونتم يابات زغرل وغنوا وارقصوا وهلكوا مولانا البلطانافى ستان ما يموت المستربول هو وجاعته من الغيظ والكيد -ففعل الرجال كا امرهم الفلاج ومأخافوا من دوية بول ورفصه وفالوا - احدوا ربيم بأا ولاد مصد - وفاد و اللزل لطائم في الما المنافقة ، اللي بي معاكما الشرعية الشريفة ، من مجاسة يدالمارين ، ويصريح عليهم يا مصرين ١٠ لفرج عن قريب يجينا من استنبول! ونشغي غلانا في المستربول الونطارق) انتصارالامة على الحكومة

في عالم الحضارة واللدنية تقلنا هذه المقالة الجليلة بجروفها من رصيفتنا (اللعرفات المديده الفرا) ونشي على محريها المحل الثناء قالمفقطة اله كل امة متنعة بقوة الدحياس والشعور وكل رأىعام عى اذا صادف من حكومته ظلما اوضفطا ووقف امامهاموقف الملافع الجسور وكان الحق معد لابدله من الظفر والإنتصاريها كانت العقبات والمسموبات التي يسارمها قويه هامله لالالحق بعلو ولابعلى عليه وقد قال الت اعراكميم

المحق ينطفر والبهان ينخذل المحالير ماذا تنفع الجيل وقدظهرت هذه الحقيقة باجلى وضوح فى سألة المحالم الترعيقهم كااتبتاذاك فاعيرهذا المقام وظهر ذكك ايضا جليافى قضية دريموى المتهورة التي لحال عليا المطال كا اطلع القراد الكرم على ذكك مفصلا فى الونياء الرخيرة التي نقلها البنا البرق في هذينا ليومين . فقد مع مجلس المقفى والدرام في عذه القضيه كلانهائياً بقفى باعادة فعصها امام مجلس عسكري حديد لان المتهم وريفوس برى مانب اليه ظلا وعدوانا وهاك المتعاص آخرون هم المدانون في هذه القضية وقد بهذذ ذلك بعض الاغياء دليلاعلى خادا لاحكام والحكام وزيارة الحنل والارتياك ع الملاد الفرنساوية اما من فنفند هذا الرم ونعول ال العدول

عن المكالاول في هذه القضية وتيرية ساحة هذا المتهم بخيانة أمته ووطنه دليل على انه الامنة الفرنا ويتحية وفيها دأى عام حراخذ يطادر الحكومة ويناخشها الحساب حق فانر اخبر بالغلبة والظفر وأنتصر العدل على الظلم واعطى ذى حق حقه بلاحيف ولا عاى ازن ورخول قضية درنفوى فاهذا الدور الجديد خد تعلى شأن فرنسا وزيد في اعتبارها وشرفها وين على غير ذكك فهوا عق جهول يهرف بالديعرف وفوق کل دی علمعلیم

الملت على ترسة عيله معانيها جليلة من نظر مضرة الفاكل صاحب السعادة محود ذك مك بعث بها الى صفرة السنهم الهام صاحب العطوفة بخيب مك عليه فسيرا لدولة العلبة في البلغار فاحبت اتحان القراد بها وها هي من مادم.

رم الحا مدوح محيم الهله المناك والله المعالى والله لا في المعالى والله لا فِرُذَيُولُ الْعَرْوالْعُلَدُ (بالا) وَمِعُوواها وطبالا

فانت النجيب النهم من لواري

بملحة المجد الموتل أشالا دار الخلافة ألعلية

صدر الأذن بوحد الدلمان وهوس معلى دار الفنون في برلين ال بجي عن الوقار الفدعة في خرابات طابل من ولابة بنداد س عاية الحكومة السنية بلامذة المدرسة الحربية ومدرسة الطويجية انها كلعنت البادون ومورض ، المأمور المسكري بسفارة المانيا ان يذهب معهم بومين في الوبوج الى ضواعى الاستانة لترسم على التعليم العسكرى

س المسروعات المحليلة العائدة على الملة بالنفع العيم ماعفاعليه العزم من انشاء مكاتب ١ بتدائية في هذا آلمام لاربعين

قرية من ولاية معودة العزيز

صدرت الادارة السية باحضار المؤسور وابس ، الدلمالي لاستكشاف المعادن في جهات الإناطول وبلاد العرب و سيرافق المؤسو المذكورف هذا الاستكتاف حضرة القول الفاى اسماعيل عقى افترى من طرف السعر كرنة الجليلة وحضرة توفق الك من نظارة التجارة والنافعة وحضرة عبد الله الدي المهلاس من نظارة الزراعة والمعادن والعابات

ر تقلدُ عن الجرائد العربية »

John Bull (hautain). — Qui crie: « Vive le Sultan! »
Le Fellah. — C'est toi, John Bull, et je t'en félicite.
John Bull. — Goddem, non! Moi, je crie: « Vive la Reine! »
Le Fellah (froidement). — C'est ton devoir d'acclamer ta Reine.
John Bull (furieux). — Je ne plaisante pas. Nous sommes les maîtres de la Vallée du Nil et nous y faisons tout ce que nous voulons.
Vons étes tous sous mes ordres.

Le Pellah (ironiquement). — Excepté les tribunaux religieux, mon cher.

John Bull (scaspers). — Goddem! lis le seront un jour. Les Hommes (à John Bull). — Tu ne verras pas ce jour.

Les Fommes (à John Bull). — D'ici là, nos hommes t'auront chassé. John Bull (affolé et voulant se lancer contre les semmes). — Je vous

Le Fellah (à John Bull, en lui barrant le chemin). — Tu ne frappes que le sexe faible (aux hommes). Attrapez-moi ce coquin. Ne lui faites pas de mal; empêchez-le seulement de bouger. Et vous, mes sœurs, chantez et dansez et acclamez notre Souverain. Que notre joie fasse mourir de rage nos vils envahisseurs! (Les hommes saisissent John Bull,

Que tu sois loué, Grand Allah! Des cieux le Souverain, le Maître! Tu fais triompher le Feliah

Sur John Bull qui doit se soumettre.

qui so débat. Les femmes dunsent et chantent ceci):

Pils d'Egypte, c'est de Stamboul, Siège de la toute puissance, Que des mains viles de John Bull, Vous obtiendres la délivrance.

LE PELLAE.

Vive le Calife Empereur, Qui vous donne force et courage, Grâce à Lui, me voici vainqueur, Oui, je jubile et John Bull rage.

ABOU NADDARA.

# LA FRANCE A LA TURQUIE

# A S. M. I. le Sultan Ghazy Abd-ul-Hamid Khan II.

Hommage très respectueux de dévouement.

De la Turquie, saluons la bannière,
Abd-ul-Hamid avec sa majesté!
Saluons tous ce peuple de lumière,
Aimant les arts, la paix, la liberté!

« O Dieu d'amour! réserve en ta clémence
« Vie et grandeur à ce peuple vaillant!

« Que ce pays, heureux par sa prudence,

« Grave avec nous sur l'airain ce beau chant :
A la Turquie, à son sier Empereur;

A la Turquie, à son sier Empereur; Paix, liberté! Gloire et prospérité! Offrons à Sa Majesté le bonheur Avec nos cœurs, notre fraternité!

Heureux pays! o nation sublime!
Peuple rempli de vertus et d'honneur,
Notre patrie auguste et magnanime
Forme pour vous des rêves de bonheur!
Oui, chers amis, nos mains vont vers les vôtres,
Et, dans un élan de liberté,
Avec amour, vous presserez les nôtres,
Nous chanterons ensemble avec fierté:

A la Turquie, à son sier Empereur, Paix, liberté! Gloire et prospérité! Offrons à Sa Majesté le bonheur Avec nos cœurs, notre fraternité!

La Renommée apporte sur son aile L'Hymne de paix venant de la Turqui, A ces accents, nous chantons avec elle Et la grandeur et les pays conquis, Et le héros de la Turquie vaillant e A qui nos mains tressent des lauriers, S'il faut qu'un jour la France la défende, Les cœurs français seront ses boucliers!

Vive la France et vive la Turquie! Les cœurs français seront ses boucliers! Vive la France et vive la Turquie!

Paris, ce juin 1899.

A. G. RIBAUT DE SANT' AGATA.

## DISCOURS D'ÁBOU NADDARA

Invité par MM. Gambrelle et Vincent, président et vice président de la 431° section des Vétérans, le Cheikh a prononcé un discours, à Vitry, devant un auditoire imposant, où il a longuement parlé de la mission Marchand, et il a terminé son allocution par ces quelques vers :

Mes chers Français, voici le chant Que mon Egypte bien-aimée Consacre au commandant Marchand, Qui fait hogheur à votre armée.

Quel intrépide explorateur Et quel combattant héroïque! C'est le triomphe et la grandeur Qu'il vout pour votre République. Jeune encore et déjà si grand!
Dans le monde entier on l'admire;
Devant lui tremble le tyran,
Et le peuple opprimé respire.
Il est le lion du désert
Qui brave péril et souffance,
Que de roses, il soit couvert,
Vive Marchand! Vive la France!

### Le bilan oratoire du Cheikh Abou Naddera.

Il résulte des journaux français et étrangers que le Cheikh a fait, dans les premiers six mois de cette année 1899, vingt-un discours dans des réunions, fêtes et banquets politiques et littéraires à Paris. Les comptes rendus de ces conférences, allocutions et causeries ont parues aussi dans nos trois journaux et nos chers lecteurs les ont honorés de leurs bienveillants regards.

Mais Abou Naddara ne se repose pas sur ses lauriers; non! Il vent mériter le surnom de « l'infatigable Pierre l'Ermite égrption » que ses confrères parisiens lui ont décerné, et il se propose d'aller plaider dans quelques villes d'Europe, la sainte cause de ses trois patries, la Turquie, la France et l'Egypte. L'homme propose et Dieu dispose dit le proverbe universel. Que Dieu Clément et Miséricordieux exauce les vœux que nous faisons pour le succès de notre directeur Abou Naddara.

LA REDACTION.

ABOU NADDARA.

# Les Phonographes de la Maleon Pathé ainé et Cité de Saint-Denis.

J'ai eu le plaisir de visiter dans tous ses détails la grande fabrique de cylindres pour phonographes. L'ingénieur, M. Chaudron, m'a expliqué très clairement les différentes opérations de fabrication nécessaires pour faire un cylindre. Ce petit voyage dans ces différents ateliers m'a paru, sous tous points, mériter une mention spéciale, ce genre d'industrie étant très intéressant et scientifique. J'ai vu faire et fait moi-même l'enregistrement de plusieurs de ces cylindres et j'ai été émerveillé de la façon nette avec laquelle les reproductions ont été exécutées. Il ne me reste plus qu'à féliciter M. Chaudron de ses efforts — couronnés de succès d'ailleurs — d'avoir apporté des perfectionnements à cette industrie américaine et de l'avoir implantée en France.

J'engage mes compatriotes orientaux, résidant à Paris, d'aller visiter les ateliers de la Maison Pathé ainé et Cie, à Saint-Denis, et entendre le phonographe chanter ma Marseillaise arabe, mon petit speach en turc et mon ode à la France, que j'ai dits moi-même dans cet instrument

miraculeux.

# L'ÉGYPTE AU XIX' SIECLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Aruz VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh

C'est ce qui arriva, en effet, quelques jours plus tard, sans plus de

succès, grace au hasard.

Ami de la France, Abou Naddara s'était lié d'amitié avec un vétéran des armées françaises, le capitaine Gérard, qui, lui, adorait l'Egypte, habitait depuis longtemps le Caire et comptait bien y finir ses jours (1). Tous deux patriotes ardents, aux idées de justice et de probité, sympathiques à ce qui était beau, digne et grand, ils se recherchaient avec empressement et n'étaient heureux qu'en échangeant leurs préoccupations et leurs idées sur leurs deux patries, leurs doux et chers pays, dont le présent était si agité et dont l'avenir était si précaire et si obscur.

Un soir, c'était le 22 mai 1878, le vent du midi qui règne à cette époque sur la Vallée du Nil, venait de tomber, le soleil était descendu dans le désert lybirique, et nos deux amis, qui avaient gagné la campagne, cherchaient à goûter un peu de cette fraicheur du soir que la ville ne donne pas. Soudainement, deux fanatiques se ruèrent sur eux, et pendant que l'un d'eux attaquait le capitaine, l'autre se jetait sur Abou Naddara et lui portait un coup violent d'une arme aiguë qui devait lui ouvrir la poitrine et lui donner une mort certaine et sans

merci...

La vie n'est qu'un jeu, » a dit le Prophète.

Celle du patriote était perdue, si Dieu n'eut veillé sur lui.

« Il a défendu l'iniquité et la violence », dit le Livre.

« Ceux qui attaquent les premiers, apprendront un jour quel sort leur est réservé ».

La volonté du Miséricordieux s'indigna; elle s'interposa, et le patriote fut sauvé.

Ce coup, bien étudié, devait délivrer à jamais le gouvernement de son plus dangereux ennemi; mais la main dévia, frappa trop bas et la lame tomba sur la ceinture du poète qui, comme toutes celles des Orientaux, servait à son maître de bourse, de magasin et d'arsenal.

Celle-ci était bombée de livres, de papiers, de bibelots et d'objets divers. La lame, émoussée par le choc, dévia dans cet encombrement, glissa sur la peau, sans offenser les chairs et tomba tristement à terre, à peine rougie de quelques gouttelettes de sang.

Le meurtrier désarmé et ne pouvant redoubler, prit la fuite sans avoir

accompli son œuvre.

Le capitaine s'était débarrassé de son adversaire; au cri de son ami qu'il crut mortellement blessé, il courut à lui. Les vêtements seuls étaient déchirés. Tous deux, exaspérés, ramassèrent l'arme et s'élancèrent sur la trace des meurtriers, en appelant les promeneurs et en invoquant leur secours. Mais on avait reconnu ou deviné des sbires du gouvernement, nul ne vint à leur aide, nul ne se mit à la poursuite des assassins, et ceux-ci purent disparaître sans être inquiétés par le public.

Le soir même, le poète courut chez ses amis et leur conta, non sans indignation et sans fureur, l'attentat dont il avait été victime. Il montra le poignard, le capitaine appuya son récit. Tous deux déclarèrent pouvoir, au besoin, reconnaître les sicaires; tous deux en appelèrent aux juges et aux lois; tous deux, en flétrissant les meurtriers, laissèrent échapper le nom de celui qui avait armé ces mains coupables. Abou Naddara jura que le crime serait puni et l'instigateur dénoncé comme complice, puisqu'on le connaissait.

Les amis, les assistants applaudirent; puis, s'animant, le poète ajouta que la presse et les tribunaux ne se laisseraient influencer par personne,

arrêter par rien.

On ne pouvait être plus clair et plus agressis. On répondit à cette attaque par des applandissements et des bravos. La rue, elle-même. partagea l'indignation des patriotes, et l'effervescence grandie courut de quartier en quartier.

(A suivre).

<sup>(1)</sup> Son vœu a été exaucé ; le capitaine Gérard est mort au Caire deux ans plus tard, en 1880.

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy - Marie, PARIS 1

# Le Journal d'Abou Haddara

Tonte communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

ABONNEMENTS

Avec la revue Allawaded et supplements.... ran. 26° ». Abonnement simple, 1 an. 15 .

# LETTRE DE TURQUIE

Constantinople, 18 juin 1899.

A l'occasion de la conférence de la Haye, quelques journaux parisiens ont réédité tout ce qui s'est dit jusqu'ici sur les affaires arméniennes. Ainsi, après la reproduction d'une dépêche relatant de prétendues arrestations arbitraires à Diarbekir, l'un d'eux évoque la perspective de troubles sanglants dans certains vilayets de l'Anatolie.

Nous ne savons où ces écrivains voient le danger dont ils parlent. Leur conclusion est basée sur un péril imaginaire. Ils seraient bien embarrassés pour en fournir la preuve, ou même une présomption raisonnable. Non, il n'y a rien à craindre; tant que les Arméniens s'abstiendront de mouvements subversifs, leur sécurité sera complète en Turquie. On l'a dit et on le répète; c'est à eux à se pénétrer de cette vérité. Les journaux en question auraient mieux rempli leur devoir, s'ils l'avaient inculquée à leurs clients, au lieu de se livrer à des appréhen-

sions que rien ne justifie.

Les Arméniens paisibles sont en parfaite sureté dans leurs maisons comme dans la campagne. L'histoire concernant une jeune sille arménienne dont le cadavre aurait été retrouvé à Constantinople, la veille de Noël, est absolument fausse, tout autant que la petite statistique touchant les Arméniens déportés, condamnés aux travaux forcés, etc. Pourrait-on demander à ces trop zélés défenseurs où ils ont puisé ces chiffres? Sans doute chez des gens qui se préoccupent avant tout de produire un esset anti-turc. Il n'y a que ceux-là qui peuvent assirmer qu'actuellement l'on brûlerait et pillerait des bourgades arméniennes en Asie « pour s'entretenir la main », que « le sang arménien serait sur le point de couler à pleins bords ». Tout cela est le produit d'une imagination dont les écarts ne se comptent plus. Quand donc l'histoire vraie aura-t-elle raison de ce larmoiement perside qui ne doit jamais prendre la place des faits réels? Sadik L.

# LETTRE D'ÉGYPTE

Alexandrie, 18 juin 1899.

Décidement nous n'avons plus rien à envier à la France, car, ainsi qu'elle, nous avons eu a l'Affaire », comme si nous n'avions pas assez à faire sans.

En effet, nos bons protecteurs, aux longues dents, après avoir en vain essayé de mettre leur main crochue dans l'administration des Wakis, dont l'encaisse, à cette époque, se chiffrait par environ

£ 150,000 et les biens-fonds par millions de livres, se sont retournés sur le grand Mehkémé, du Caire, et ont vouln y mettre des gens à eux, Musulmans, il est vrai, mais...

Heureusement, le Grand Cadi s'est montré à la hauteur de sa noble mission, et, après avoir déployé une énergie sans pareille, le droit. qu'il représente, a ensin prévalu contre la sorce qui n'a pu le primer. Ce brave peuple Egyptien a donc encore une fois fait mentir Bismarck, de funeste mémoire.

L'Assemblée nationale a été admirable, car malgré l'inanité de ses pouvoirs, qui malheureusement ne consistent qu'à présenter des vœux au gouvernement, les Anglais ont du se rendre compte qu'on ne touche point en vain à la religion. C'est, au reste, un fort inexpugnable construit avec les cœurs musulmans sur lequel se sont brisés les conquérants britanniques.

9. M. I. le Sultan, par l'intermédiaire de son grand commissaire, le Ghazi Mokhtar Pacha, a ajouté son veto au tolle général, il a fait acte du Maître, dont l'autorité, quoiqu'il en soit, doit encore prévaloir.

Ah! Messieurs les Anglais, vous n'êtes pas encore complètement chez vous, en ce beau pays nilotique. Vous vous êtes emparés de tout ce que vous pouviez y soustraire; mais prenez garde, le vase est plein et l'Affaire pourrait bien être la goutte qui va le faire déborder; l'apathie disparaitra, ce bon peuple de fellahs fera place à un peuple de lions altérés de votre sang, et vous disparaîtrez alors comme une feuille emportée par le vent impétueux.

Malheureusement, peut-être, vous l'avez compris, nous disons malheureusement, car après de sanglants combats, l'Europe n'eut

pu rester de glace et laisser fouler aux pieds les Croyants. Ensin, la victoire est restée au droit, et tout en dévorant leur dépit,

les Anglais ont été contraints de reconnaître leur faiblesse,

Ahl pourquoi l'Europe laisse-t-elle enliser l'Egypte dans la boue anglaise quand un peu d'aide moral seulement suffirait pour obliger les jaquettes rouges à tenir les engagements pris par elles spontanément.

Aujourd'hui, toutes les richesses du pays des Pharaons sont dans les mains de la pieuvre britannique dont la succion venimeuse a tout absorbé.

O Commandeur des Croyants, entends nos voix. Si Paris, à ce qu'a dit un grand roi, valait bien une messe, l'Egypte vaut bien un effort. Sur un signe de toi, deux cents millions de Musulmans se lèveront. Sauve l'Egypte qui pleure, sauve un des plus beaux sieurons de ta brillante couronne.

GREMILLION BEY ET DE SAINT-BONNET.



# LE FELLAH JUBILE ET JOHN BULL RAGE

Le Fellah (à ses frères Egyptiens). — Livrez-vous à la joie, à mes amis, vous avez tant pleuré depuis sept ans! Criez tout haut : « Vive le Sultan! » Car c'est lui, oui, c'est lui qui a sauvé notre religion sublime et nos saintes lois que l'Anglais allait profaner en mettant sur elles sa main immonde.

Les Hommes. — Nous avons vu lord Cromer quittant, la tête basse, le palais khédivial. Notre cher Abbas doit la lui avoir lavée à l'eau

du Nil.

Les Femmes. — Raconte-nous ça, ô brave Fellah, toi qui sais tout ce qui se passe. Nons t'aimons toutes, parce que tu n'as pas peur de John Bull; tu lui dis ses quatre vérités. Va donc, parle et nous te recommanderons aux bons soins de Zohra, ta femme.

Le Fellah. - Merci, o mes sœurs. Que Dieu vous conserve vos beaux yeux noirs et exauce les vœux que vous faites pour le bonheur de notre Souverain National, qui est à Stamboul. Voici l'histoire en

deux mots.

Les Hommes et les Femmes. — Silence! Ecoutons notre tribun! Charme, o frère, nos oreilles par ta parole plus douce que le miel et plus enivrante que le nectar.

Le Fellah. — Les sauterelles rouges. Vous savez de qui je parle? Tous. — Oul, oui. Les sauterelles rouges sont les Anglais qui, depuis dix-sept ans, ravagent nos champs fertiles et sèment la ruine et la désolation dans notre malheureux pays.

Le Fellah. - Eh bien, ces envahisseurs iniques, après avoir mis la main sur notre armée, qu'ils ont obligée à massacrer nos frères du

Soudan, sur nos finances, dont ils se remplissent les poches, sur notre commerce, qu'ils ont monopolisé; sur nos tribunaux indigenes où ils nous condamnent quoiqu'innocents, les voilà aujourd'hui voulant mettre leur main sacrilège sur nos tribunaux religieux. Les Hommes. — Et nos ministres ont adhéré à leur désir.

Le Fellah. — Mais le Cadi, notre grand magistrat, nommé par le Sultan, qui est le successeur de notre Seigneur le Prophète, a formellement refusé d'être sous les ordres des Anglais.

Les Femmes. - Que Dieu bénisse notre Cadi! C'est un homme,

celui-là! Le Fellah. — Il a dit: « Je ne reconnais pas la domination anglaise. L'Egypte fait partie de l'Empire Ottoman et je n'obéis qu'aux ordres du Grand Calife de l'Islam. D'ailleurs, S. M. I. le Sultan avait déjà protesté contre les Anglais.

Les Femmes. - Que Dieu ne nous prive jamais de Sa Haute protection!

Le Fellah. — Alors le Khédive a envoyé chercher lord Cromer... Tous. - Et lui a dit...

Le Fellah. — Lui a dit que le Sultan, qui est souverain du pays, ne veut pas que les Anglais mettent la main sur la sainte loi du Prophète.

Tous. — Et lord Cromer a dû se soumettre aux ordres du Sultan? Le Fellah. - Oui, mes amis, et nos tribunaux religieux ne dépendront jamais des Anglais. Acclamez donc le grand Abd-ul-Hamid, Empereur et Calife.

Tous. - Vive le Sultan! Vive le Calife! Mais voilà John Bull. Le Fellah. - Ne vous souciez pas de lui. Il aura affaire à moi.

PARIS. (MP. G. LEFEBYRE, 5 & 7. RUE CLAUDE VELLEFAUX,

Le Gérant, G. LEFREVER.

النقود ثرسل المالملار كالسب بطوابه بوستة اوبجوالة بخارية

> FONDATEUR Directeur et Redacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6. Rue Geoffroy - Harie. PARIS



#### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec supplements et primes, 1 an. 26' » Abonnement simple, 1 an. 40 »

اسرنف واقرلسني رونة الياس على احدًا وقلها مطئ لاتنفص ولاتكدر فهذا بظروانق وقلب سنائق وكم تنبيت لهم دوام المزوالها ويفضله تعالى اراهم متهين با رجوب لهمن الباري ملت قدرته ويدبخف الى خالمن بباريس مدة سنوات السل الى ولدى عبد الحميد على جلة تلاكر عزومة للتفرج ضيف الحهورية الفرنساوية وقد قصدت ريارة مولانا الخليفة المفظم منظه المولى ورعاه بعنايته المعلانية رجلة تمورت عليها مند لضمة سنان كا امري صاحب الدولة العلية وقد مطيت بالورام والفنول الذي عودني عليه كل عام فابتهجت مناصن ملقاة الجناب السلطانى وارطاب دولته الفحام وذاد ابتهاجي تما الممرة ادرماد القدن والتقدم في الدمار المتانية وانتظام الفنون والعلوم والمساثوف للوب بديع الشكل سالمع الطالع إكثر ماكنت اعهده واسمع به وبجنى للزائرين الابتهارمن تلك المعالم الرفيعة والمراسم الديعة وكدب المير فرصًا ما شاهدته من نشاط الاحلي وصبح في سلطانهم الذي لم يول جهدا في بذل همته فيما يعور عليهمنه المنافع العومية وماكنت ترى يوم مروره لصلاة الجمعة بالجام المحدى الدرام له بالمنر والطفر الحافير وتلام وتالده وتالده وتالده وتالده اللهان المادى، حتى تفرح المجين وتعد الدعادى، بالنصر والطفر الحاف فيردك من الادعية الحيدية وتمالفات المناس البادى، حتى تفرح المجين وتعد الدعادى، بجامع قلي تلك الهيئة الدجقاعية رسمت تكك الموكب المنا ال زيارتك بالاستانة الملية ، كان رحلة لهجة السّاهانية وإن كان ليس الخير كالميان الدّ الى قلت فيها مضية . نشرتها جرائد عديدة في النّرق والغرب وتلاول

ها وسرور من رويتي الى هذه الاحوال النهدة والافعال المرضية ولم اعد الم بارلس الدمحسور المخاطر زيادة عاكت الال ولم لكن هناك سنى مالنوش الافكار وان كان وصوفي لعد مضى بومين من عدا مهورية السنوى فان اعدلم الى كىنت حاضراً لان حناب ا كجذال بايورنس موسى هامة رئيس الجهورية المفظم وبالشيكات الرياسة على سرد المساكر الفرنساوية وعرضها امام صفرة دليس الجهورية فحضرها ولدي مع الكل والهجاب والمعرفاءنع موقعها ولهجرمنطرها لاسامق ونظل الفرقة النكالية التى صحبت الكوماندان مارستان مين سياحته بالاقطار الافريقية حينان هل الجيم بالعزلفرنسا ورئيس دولتها فصياها هذا المنظركا رسينا الموكب الناهاني متعا نكون فدوفيا بحقوق الدولتن عليا الاولجامين انافى ا نظارمها نجاة الوطنا العزز والتانة حيث انا صبوما ونعتقد هجتها في دولتنا الملية رحلتى السنوية الحالاستانة المعلية

يادوب يا المؤلف وصلت بارلس بالسلامة. الوَوْرُفِي بزيارية الشيخ عبد الفتاح الازهرى العلامة. ومعه جلة من شبان مصرفاالكرام. والكل بدعولمولانا السلطان العروالدوام. فقالوالي بي قااسناذ الهجنا باخبارك وتنف مسامعًا بحن اسفارك . وإعلى لنا ماجرى لك الرالسي يدل على اصله واقت هناك تسمة ايام وأناف انراج عن قلوينا اللرب . للى كلامك عندنا احس من القالات زيارة الستيخ الحضطارة للإسانة العلية بقل صديقه محوديك رفحا

لااحتاج في هذا المقام الح تقديم صعدة الهام المنطير والكاب النحير الشيخ البوتطارة للقاريين الكرام لانه خد تكفلت بذلك جرائد العالم على اختلاف لناتها وثباين غاياتها واجمت على ان موالرمل الوحيد الذي امتاز بالنبات فى خطته والدفاع عن وطنه فاجهت اليه الونطار وينت بنشر ترجمته صحف الدغيار وتسابقت الجرائد الحنطيرة على اتبات رسمه النائق بين صفياتها لاسما وهو بلك العامة الضخة المحبوكة الرطرف التي كانها قبة الفلك . والجبة القطيفة والقفظان الالاحد اللطيف وحدره المرصه بالياشين الذي كانه وجهة محل احد تجاد الوسامات المختلفة الاشكال المتنوعة الألوان حيث الك ترى فيها الابيض الماصع والزمر اللامع والوصفر الفاقع والدخضر السندي والازرق الفيروزي وغيرذكك من الولوان الثيرة التي تهم الناكر وتشرح الخالمر وهي تلالاً على صدره الرحيب كانها الدراري فلاتظن ابها القاري الكرم الا قصابى من ذكر نباشين الرسّاذ السّاذ السّامر بها كلا وأنا امًا قصدت بدلك المراح والكلام المباح والو فيناباليم لابقتير الوهمية ولطالما سلى عن ذلك فقال ما قلنا. ألس هذا شأن الياب الفضل والعال ؟ ولقد سممة احد الوجها بساله عن وطنه فقال: الا من أغنى خلق الله في الاولمان لان لكل ولعد ولمنا" واحلاً واما انا فلي ثلاثة ا ولجان. الدول مصرم عظ راسى واول ارض من صبى ترايها . والناني الاسانة الملية التي هي غاية أعالى ومنهى قصدي ها انقاد ولمنى الدول. والثالث فرنيا التي لها علية حقوق الفافة ولذا طالفي مجاله الاوطان اللاثة

وقد يبلغ النبخ الويطارة من العرستان سنة ا معى مها ما ينوف عن الخشة وارليان سنة في الدفاع عن الزليانية بغير تعصب لغنة اوتخير لجهة اوتشب لغاية . ينادي باسم الحرية ويقول . بجب الله يقتو الدنيان بجرية التخصيه البوم مترعم عربي بالمابين الناهاني . كلعنوه بصحبتي مدة اول من قال المصر للمدين) وهي الكلة التي لازالت مربعة كل جزيال ، وهذا اول فعل مها يأخلاني . ظريف للعالى (الونظان) اد الونظارة والنورد والمنصف، وعملها نصدر على التتابع

بقي حات ياع من تخايفك حات . واتشخلو بالولولول ولذ سامعنا بنوارك العبية . واقوللا الفكهة النية. بلننايا استاذ أنك سافرت من ها يوم الإحدما بالاكسيريس اوريان ، وصلت لوم الادبيا صباحادار سمادة مولانا السلطان . واقت في استنبول . علة ايام رجاً عن انف المستربول و اقت تسعة ايام بالمام . وحنظيت هناك ياع بالها والدكرام. وزردت بجال الدولة وامراء المابين . ونلت تعطفات الميرالمؤمنين . رينا يدعه علينا ويدم له النصر . وترى في ايامه سمادة مصر . وقت يأ بونطارة بولمات إخلاك مخوالممن النَّواهانية ، ولم تنادرا منرامك له بصدق نية - مُ صاك ياع دوللوسر بالنا الدفح. بالامة الوصول بالنيابة عن المتبوع الدعظم. وتنولت في ديوانه الطما الملوكالما لقاخر والمتروب النهى العالم وفرمنامين سممنان طعب الدولة والمناية . السيدعبد الغني الباش أعا صاحب المم والدواية . انترح من رياداتك وابتهم من عباراتك . وحما به يتقن التكلم باللغة المصية وكان بامراك داعًا بالقهوة الماخرة والحلاولات الوسنولية. وكم تسفرفت تجلد السيد. وشنفت سامعك بذكر سلطاناعد الحيد . واسملك مظك بمرفة سمامة النيخ المحد النيل ، وطريت من مقاله الجما ، وكذا بلننا زيارتك الورّية. ليضرالدولة الغرنياوية. حيث وجدت السنّائة والقبول ، وتفرَّمت بومها على البُوفور ومنتزهات استنول. ورادا في صحف الفرنسس الورادة. بأنك نباء على امرعالي زدت الإخامة في دارالسادة. فلكرمًا من الفرج نطير. وعرضًا الله مفامك هناك كير. واديت ما كلفوك به الامراء الاسلام. من التحيات السية وعاطرالسلام. الحالخليفة الوعظم المرالمومين. حامي هومة الدين ، وزاد روزنا لما قبل سخياتك ، وسخسن خطابانك ، وسرَّمن اخيارك ، وطري من اخعارك .فيجب على الشرقين . ان بطلوا لحلالته العز والنصر المبين . عنذا انماتنا الحراس. فاسخفنا باع رحلتك على التفصيل اقامي كلب رحل بقله المال انقل مها بعضت في نصب عبيَّ والى نظارة) ويدلى نظارة الدن تلاتة حرالًا

اللي قدقسة الكلا - ما ما طب كلا عامجسن فلهذا فقد لاعلى النبت ما ينجله المقام من كلام النيخ ولطائمة حتى لايحرم القارى من كته وتحالفه فاتول انه ما العنام الكيرين الومهاء بالسؤال عنه خصوصًا بعمال الدولة الذين لم المكانة العلى لدى مولانا اميرالمؤمنين لعلم بصدف محبته لجلالته وتقديرهم خدماته لعرشه الزنور فكان الكثيرمنهم يسالني فاللاً "دنه وقت شيخ الفرى مفرى كالمات ثم انه في البوم الذي وررية فيد الثلغافيات الى المابين الناهالى المنبية بوصوله هرعت الى محطة الكه الحديد فرات كير من الرحبا يستطرونه وبعد مضى بضع دخانى اقبل الفطار المقل لجنابه وذلك في صباح بوم الاربعا ه يوسية ١٨٩٩ في نزل من العربة رقع بدية للسما شبها" قائلاً " يالتني كت من الدولياء متى اليي الحلب من رينًا مان بشكرم على بعضين يد لدُحاخ بهاالدكال دول في أن ولمد " الما الماضرون الذب كانوا اتوا لاستقباله جانهم قد تسارعو الدهنطاف اشعته وساروا الحادائرة الجرك بنهليل ويجيل والناس تقول "كيم بو" " فاخرج النيزمن جيبه بطاقة لطفة فدرلاان المصفور وعليها اسمه ورسعه بالحبة والففطان ورفعها الى مامور المحك فأخذها بكل احترام وتهافت عليه الكثيرس الحاضين وطلوا منه الا بمنحم الكرنتاره فيريت ) الذي قداماد في اختراهم خليَّ كلباتهم وعندها سالته قائلاً. ما هذا الطرز اللطيف الذي ابتدعته? فقال «اعل ابه يا بني ? تعواناً عندي مال خارون ؟ كلا اسافرجهة بطلبوامى رمجى والفتوفراق بتكلف الني الفلالي والنة اللى خاتت التزمت ادف كلغراف لبادنر والملب قلاحمين واحد ، لان الكررسة الى كت مته على دينا سلط علية زعيط ومعيط ونطاط الحيط لحسوها منى ومفضلت اناكدا قرانه على بلاط وصرفت لجي يا علو فى نسو قيافتي المقلعطه وهيثق المفلفطه مارسوفاعل المانين فلك ولا مخصاك لا صلح وقدره كلى المره دي بي المت الكرة وجات الفكرة وعناولملت لك في منة ملموب فينو وهو الى رحت والفع لك رجى على الكرت، فيزيت " بالليفية دى اللطيفة فَالْكُ بِنِي يَا سَجْقَ فَا الْفَكُرَةِ دِمَ ! مِنْنَ رَضُو البونطارة حذف " " المقية قالل في التوروالمال"

في اوقانها المعينه هذا فقلام عايليه من المقالدت الزفانة في الجرائد الافرنجية والعربيه وما للفيه من لخطب الطنانة في المحافل السياسية وعيمها مختصة بالدفاء من وطنه إلاول الذي قد توالى عليه ظلم الدنكليز وعن وظه النانى تركا الذى تود الدول الدورية اغتصاب مقوقها المقدسة وعن وطنه الناك فرنيا لوعتماره بانها هي الدولة الاوروية الوهيدة المحة للالم ومليفتهم المقارس مقامة الواحب تعظيم واخترامه . وانه وأنيم الله لجديريان بكون محسوبا لدى الحاص والعام وحاثرات على تعطفات مكولك الانام وروساء الدول العظام يزنه جمع من المصائل ا قصاها ومن المجامد العلاها خالفة في ملحه المجلات وسرت بذكره الركان. وملات شهرته البلان . وعت الاقطار آناره . وعدمت سارو. وكلت اخارو. وتعالى مقداره . وحل اعتباره . هذا مه خلق كالروض الوسم وعريخة ارقى من خطرات النبر ومانطين منه الوام الحال. وهمة يقصر رون أوصفها كل مقال. وحديث كانه المح الحلال. لقدا سمدنى الحظ بالاهمام عليه تلات مرات فى الرسانة العلية مين انه يالحافيال سنة مرة لنادية فروض لوسوى للذات المقدسة الناهانية ففي اعرتين السالفيان طلبت عنه الله في بال ا حرر رحلته فالى والمتولعله مان محبتي له التي ندتقل عن محبة الرس البارللوالد المتنفق سترقسى الى المراء سجاياه ووهف مزاياه وكلنني فى هذه المرة اجمهرت النفس في اتبات حركاته وتدوي مطالعاته مع اعترافي البحر والنقصير وعدم راعتي في التخرير وانؤخن لي تديع إلى الفضل الديع وخط اب مقلة ولان ابن الخطب وقام عدا لحيد حتى ا وفيد حقد في المدح والدلمرًا والتكروالينا كيب لا وهو الذي التعلي من وهذة الانخطاط ميد الياس والقنوط وقري كلالة سيريا دمولانا امرالمؤمنين فرفع مكانتي ولازال معضداً لمي وتوجهاته منوالية على ولذا فقدكت اور ان افرج هذالرجلة في قالب من البلاغة لولاان المنيرين من القراد قداعادوا تلاوة عباراته اللطيفة العادية ونكاته الملدية وفكاهاته الهزلية وتعبيرانة المصرية على ال البلاغة هي مخاطبة الناس على قار ا والهم لا تعقيد العارات واستعال غريب الالمفاظ ومأائمين أفول الناعر لعمرك ما الحين من فيمى

VINGT-TROISIÈME ANNÉE

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA 8. Rue Geoffrey-Marie, PARIS

# Le Journal d'Abon Haddara

Toute communication et demande d'abounement doivent être adressées au Directeur du Journal

No 7. — 25 Juillet 1899

ABONNEMENTS:

Avec la revue Allascadod et suppléments.... 1 an. 26' =

Abonnement simple, 1 an. 15



#### ABOU NADDARA A CONSTANTINOPLE

Fidèle à son habitude, notre cher Directeur vient de faire son pèlerinage annuel au siège du Califat. Parti le 2 juillet de Paris, par l'Express-Orient, il y est rentré le 16. Il est resté quatre jours de plus que d'habitude à Constantinople, sur le désir de S. M. I. le Sultan, qui daigna lui accorder sa haute bienveillance et lui exprimer Sa satisfaction des services éminents qu'il rendit à Sa personne sacrée et à ses Etats. En effet, Abou Naddara ne néglige aucune occasion pour démontrer par la parole et par la plume les progrès de la civilisation qui s'accomplissent en Orient, grâce aux efforts de notre Auguste Souverain. D'ailleurs, les dix jours qu'il a passés à Constantinople, il les a employés à étudier de près tout ce qui se fait pour le développement de l'instruction, de l'industrie et des finances turques.

Abou Naddara a eu l'accueil le plus gracieux et le plus cordial par les grands personnages de la Cour Impériale LL. EE. Munir Pacha, Ghazy Osman Pacha, Hadjy Aly Bey, Noury Pacha, Tahsin Bey et leurs

nonorables collègues ont été d'unc amabilité et d'une grace infinie envers le Cheikh et l'éccoutaient avec intérêt leur parler des vives sympathies des Français pour les Ottomans. Quant au glorieux Calif de l'Islam, il a été plus bienveillant que jamais envers Abou Naddara, qui quitta la capitale ottomane en faisant des vœux pour le triomphe et la grandeur de S. M. I. le Sultan, qui le combla de ses faveurs.

Pour rendre hommage à la France, dont il est depuis 21 ans l'hôte reconnaissant, le Cheikh visita M. Constans, son éminent ambassadeur, qui l'a reçu très cordialement et le chargea de ses salutations à ses amis de Paris. Abou Naddara alla voir aussi son noble ami, le sympathique commandant Berger, Président de la Dette Ottomane qui a beaucoup de bonté pour lui. En somme le voyage de notre cher Directeur a été un vrai succès. Malgré les intéressés, la victoire lui est restée, car S. M. I. le Sultan ne se trompe jamais dans son jugement. Il sait qu'Abou Naddara est un de ses plus fidèles et dévoués serviteurs et ce jugement est irrévocable.

Haddy Et H'scèn.



#### LA REVUE DU 14 JUILLET

J'ai vivement regretté, étant absent, de n'avoir pu assister à cette brillante revue qui fait honneur à l'armée française. Mais, grâce à la bienveillante amabilité de M. le général Bailloud qui m'honore de son amitié, mes collaborateurs reçurent des invitations et m'ont rendu compte de cette splendide revue où S. E. M. Loubet, l'illustre Président de la République et les valeureux défenseurs de la France furent acclamés et glorifiés. Le commandant Marchand et ses braves sénégalais ont été aussi l'objet de l'enthousiasme des spectateurs. Dans le texte arabe du présent numéro, j'ai parlé élogieusement de cette belle journée patriotique et j'ai prié le Très-Haut de répandre sur cette terre de héros et d'hommes de génie, la rosée de ses saintes bénédictions.

Abou Naddara.

# LETTRE D'ALEXANDRIE

Jusqu'à quel point ces charmants insulaires pousseront-ils l'outre-

cuidance?

Après avoir déclaré à maintes et maintes reprises que le Soudan reconquis ne serait bien longtemps qu'une lourde charge pour l'Egypte, ne voilà-t-il pas qu'ils parlent sérieusement pour le repeupler de déporter quelques dizaines de mille Indiens et de les mélanger à la population autoethone?

Nous n'avons, paraît-il, pas suffisamment de la peste, assez bénigne jusqu'ici, dont ils ont fait cadeau au pays nilotique; non, ces bons anglais semblent vouloir l'activer en faisant du Soudan un foyer de

cette terrible maladie que ne manqueraient point d'apporter dans leurs haillons, les pauvres gens qu'ils détruisent depuis tant d'années partie par la disette, partie par les balles Dum-Dum et le reste par le stéau.

Pourquoi ont-ils fait endurer à cette pauvre et vaillante armée égyptienne, tant de misère et de maux de toutes sortes, si c'était pour tailler un nouvel empire à sa très Gracieuse Majesté Victoria? Ne pouvaient-ils, s'ils éprouvaient le besoin de canarder ces malheureux Soudanais, accomplir eux-mêmes cette affreuse besogne? Mais non, il en est toujours de même avec les jaquettes rouges, les promesses ne leur coutent guère, témoin celles de 1882, mais passons.

N'eût-il pas au moins été rationnel que ceux qui avaient été à la peine, aient au moins le profit de cette guerre forcée? MM. les Anglais na pouvaient-ils distribuer une partie de ces contrées aux bons felians enregimentés de force, qui auraient repris avec joie le soc de la charrue, leur arme véritable! mais non, c'était trop juste, mieux vaut des la dire le rocte permanente en perspective.

Indiens, c'est-à-dire la peste permanente en perspective.

Dans cette campagne, on aurait pu croire que l'armée égyptienne serait traitée sur le même pied que les contingents anglais, comme solde et prérogatives et qu'ensin, ches indigènes ou britanniques seraient égaux aux yeux du sirdar, le noble Lord of Khartoum, mais c'était mal connaître Albion.

Les vexations les plus pénibles tombent dru sur la tête des Egyptiens, ils ont très maigre pitance et la solde d'un capitaine de l'armée khédi viale ne peut être mise en parallèle avec celle d'un simple sous-officier anglais. Tout enfin contribue à aigrir le caractère des troupes égyptiennes.

GREMILLON BEY ET DE SAINT-BONNEY.



المناهاية مليون مع التي على وجه البسطة في الضه والالمة الى المولى بالامتلاك في خر خليفته في الرضه والالمة سررت وانتفت بالفرح وابتهت بالحبور مذا قامي الشهر الماضي بالاستانة الملية فا ذلك الإلائي قد عايت ما ابهرني من خلوص محبتم وصدق انتبادكم للطانم المحبوب الذي لم يال جهدا في انتخاذ الطرق المستحدنة الموصلة الامة الى ارفع درج التروة والنجاح والمجبحة والفلاح خادوا معى بصوت جهر وقولوا المزالم لمصاحب الدولة وحبيب الامة

السلطان عبد الحميد خان الدعظم هذا معنى نقيياً جلي التركية ، الى هنيت بها الامم المثانية ، ان ساالله تعجبهم وتجد القبول لدى جلالة مولانا الحليفة ، ويشملها بانظاره النريفة ، امّا يوم ميماد جلوسه السعيد ، فهو عندى اعظم واجل عيد ، ميماد جلوسه السعيد ، فهو عندى اعظم واجل عيد ، يشرفوا منزلي الوخوان بالحضور ، وتأمل اللي فيه النصيب ونتى على سلطاننا المحبوب بالمنظوم والمشور . ويعدها الرسل تلغراف تهانى ، باسمى ولسم اخوانى ، ثم نقصد ولتنا الملية ، وفي اللي خضر مأدية ورقص وعث دولتنا الملية ، وفي الليل محضر مأدية ورقص وعث ما السلطان ، هذا ومن حيث اللي بالغرام والهم الراون ذينناه ، وكرامة لصاحبه با في الرسوم والهم الراوان ذينناه ، فاحت ننا نقل شيا في من دحلتنا الله المن وتمثيم الدون ذينناه ، فاحت ننا نقل شيا في من دحلتنا ومدح وثنا ودعا والمنوالها والمنافة ، تجييل وتمثليم ومدح وثنا ودعا والمنوالها والمنافة ، تجييل وتمثليم ومدح وثنا ودعا والمنوالها والمنافة ، تحييل وتمثليم

عدد ، بارنس في ١٨ ربيع الناجي سبة ١٨٧٩ ميد الحبلوس الناهاني المانوس منه تعالى المعدد ده ياسادة ، يدخل يوم الميد السلطاني دارالسمادة ، وتقبل الاعتاب الناهانية ، وهو نيادى بالمنز الخليفة الاعظم وبالنصر والتروة للدولة الملية ، بالمنز الخليفة الاعظم وبالنصر والتروة للدولة الملية .

بالمرالخليفة الاعظم وبالنصر والتروة للدولة العلية · والهلال الراهر اللامع المرسوم هنا يقرعين الماخرين · والهلال الراهر اللامع المرسوم هنا يقرعين الماخرين · وليسر قلم عاسم طرنه فيه بالترك مدحًا في المرابع المواندة والمرابعة المرونقة بالهلال . هذه وان اردم تفهموا جملي التركية المرونقة بالهلال . هذه

تزهمتها بالمولى السال المنات ا النَّانية في معرفة لسائم اللزيد حتى الستطيع ال اوضح ما اجدة من الهام والنااط والمرح والرورعند فيام بنمائر ميعاد جلوس سلطا نبا الحليل على اربيت احداده اللهم. لكنى على يقين من مجانتكم وحدثكم ما تدركون ر به بن تعهمون ما مطرقه في هذا المعنى أمع مخريفه وقلة اعتدال لفظه وتعذروا نركتى الافرنحية فهلواحيين وانضموا مع كرحل واحد حتى ندعوا بالعز الدائم وللك القائم لمولانا السلطان الاعظم والخاقان الزفخ السلطان المازى عبد الحيد خان الثالما عزنصره . كيف لا ، وقد راينا العدل والانصاف والنفقة والمحلم مرهرين وغيرت بمالكه المحروسة منا حلوسه على تخت الخلافة ولم وحد الففل في نشرا لمعارف وغو الزراعة ورواح المناجر وبراح الصائع وتوفرا موال الخزينة ، الما قوة الحيوش الشاهانية فيكفي في ذلك نظرهم إلى البوارق العَمَانية العاهرة المكللة بالنصر والطفر! فليف لانويد

وانت تور الفكاهة والهزل فا هذا اللب والمراح --فقال - أعلم إلها الصديق العزيز والابن الماج اللالم بنعتى الاروام ومحدد الانترام وبصقل مرآة القلب وبفري في الافارة فاللحب المرزانه بعيد الوعلا والورا وبطرب الاصدقا الايرار الذي قد ابتهعوا بقدومي وراق لديهم لقاى رعاعا الكي الجساد ومزق احتاء الغجره الاوغاد الين لابهم الد الكنب والنفاق والزوروالقاق سميًا ورا عانة زاتله ومارب شخصيه ومع ذكك فانا واقف على الموالم وضلالم ولومهم والمسالم ولكنى لد انتق لنفسى بل انا على يقين بال الله سجانه بهل ويديهل فالاشتفال بالتشفى من الدمورالتي تمطل دولاب السعى وراد الصالح العام - ثم اردف كلامه عاياتكي \_ الما ربطت عقدة وربنا بحلها ده بُرضو سيدك الوقيمة ارتا يحب الونطارة بالحصر وتعرف لبه "كلوني اجترم جيع الانبيا الكرام على اختلاف طبقاتهم وعلى الدوام يخفه بقصايد بالكام لسان اللي ا تقنت رطانتهم. بني ياسي نكما بك لانتمكرلها رب يدبرها - وحليقة ال الشيخ مرمزاحه لمحسن اعتقاد في الله ويعظم الدنساالل م وبحترم اعمة الاريان وليس من مذهبه النمصب والله وكنير ما بحتمونى داره على ما رية واحدة العالم الملة والقسيليجي والحاخام المكروي فيوفق بين خلويهم ونرل مسال ألا بحاث الديشة من بيهم فيرتفوالتقاق هذا وفعا المافة الطويلة التي س الفندق الذي ترل فيم وس الراية دارت بينا المحادثة على الوجه الألفى سه قلت له الآك يا استاذ مسترحاً للماية على السافة التي قطمنها في والورالسكة الحديد هي عارة عن اربعة وسنين . اعة والحال انه لانظه عليك النائرس من إلى السفر الذي هوقطمة من المذاب ـ قال ـ لاشك انه هاك للفي بسيد عنك انا دوية الطنول درت في روى يا عزيرى لان فيرا رائحة بلادنا والشمى دىالساطعة والسكا الزرقا اللامصة والطياب ده العليل والطقس

الجيل وصباح الملاح وملاح الصباح واللبون البوسل والمناظر والمناظر والمناظر والمناظر

النيا، والجنان الفيحاء كل دى اشيا تنعث وثلا

اميرالمونين وغليفة رسول رب العالمين، مولاناً الاعظم الذي هو لكافة المسلمين والعقانين محطوال الامال . ومصدر حالحات المادي والرعال. الحال الله بقاه . ووفقه لما يحبه وبرضاه . ونصره على جميوس غاداه . امين « الونطارة » كريارة التيخ الج نظارة للاستانة العلية

بقارصديقه فحوركك نك (اتابع لما قبله)

ثم أما ركينا العربات ضارت بنا الى اوتيل كرفيال وهوالافيل الذي خد اعتاد النرول فيه فالتينا هناكك عماعة من مخبري الحرالد الوضحية التي تطبع في جهة مك الخطي وغلطه وفي مقامتهم مفرة الاديب مخبر حريدة الطنبول الفرا عامد كل واطد سال من النيخ عن قدومه وعدة اقاسته وعن بعض الرحوال السياسية التي يهم ارياب العحف المنظيرة الوقوف عليها ولارب فان هذه مزية حسنة تسنيد للاوربين التقدم والارتقاد في كل سني وكفي الم دليلاً على ارتفاع سناك الصحاخة ويقديرالاحانب

تم ان بعدِ الله بدلِ ما عليه من الملاس التي اصحت عصة اللالب اكل وشرب والتهم وطركبه سقال لى ها نبايا ابنى الى الماس الساهاني لنؤرى ولميات الطاعة للاعتاب السلطانية - فاجيته الحا ذلك وسرنا الحا موقف العربات فاحتاطوا يناس عميع الجهات ولترينها الفجير

والعمي وعلاصوتهم بالطانة فلننافئ هذا المنظر ألهي والخن كنم كلة البيوريز المن كل لهان حتى كلانا ال تقبيم من سكان جنة مكان لولاان الاستاذ قال لم س المقدة بالمشرية - علم بفهموا منه القضيم وانا بالمثل \_الته عن هذه الكيفية فاخرج من جيبه محرمة وعقد احداطاوها امام العرصة تم أضاف الخالطي المعقود اللائة اطراف الباقة ولف الارليمة الحراف بيعضرا ووضع المحمة في يده بحيث لا نظم من الدرووس الاطراف وقال الذي يزل من بينكم الخلاف هوان كلامتم لفض على طرف من هذه الرطراف ولنده فالذي تطلع له

المقدة تركب ممه عادى حالوك - فترعت لهم كلامه وإعلته بقصده ومرامه وندلك معل الانهاج الشرقية والملالس التركية والفيافة الملدية والحدائق

وفعلا تم ذلك أولان وطلمت القرعة لاحدهم فركيناعية وسويًا بأمان فقلت له ــ يااستاذ كن الان في بلاالجد ونعرض ونذكرني بسم اللي مرموني مرا الفايرين فكيف

مولاما حيما اسعدني الحظ بالششرى بالمحضور امامه فهو رجل عالم خطير ملئ نظير ولافى دول اوروبا المتانة دا مدود بين رجال السياسية من الطبقة الأولى ومهم مصرة صاحب الدوله عثمان باشا المازي بطل يلاونا النعمر اللي اسمه شاع وذاع وجلا البقاع وسنهدت له الاعداد بطول الباع ولنرة الاطلام وأنه اول نظل نجام وحضرة صاحب العطوفة الحاج على لك الباس ما بنجى الرجل الصلط التي الناج صاحب الوقار والتعظيم والمائي على الصراط المنقيم وصاحب العطوف تحسن لك باشكات المامين السلطاني الرجل الساكن المرزين صاحب البستات المنزه عن الخيائد تمتسم قابلا اوقال متساء بإماانت سيطان يا ذكى الآي انساكن عهموانت تعرف محبق لهم ومحبتهم لى مع الى قدمتك لحضراتهم ووهيهم عليك حتى أنهم عزلوا افترينا السلطان بفضلك وقدولا لجلالته كما كتبته المجنسوصك من التواصي حتى صرت ياحم من ستخدمين المابين - فقلت - نو أنا اعرف ذلك من من المعرفة الما أنا قصدت بذلك ان اسم النا عليم من لسانك العذب - تم انه انتنى بنني على حيدلة اللطان الاعظم بعبارات ماخذ بجبامع المقلوب خن ذكك انه قال - ابنى اجتمعت مع اللثير من ملوك النوق وحكام الغرب ورؤوسا الدول العظام فلم الأمتى صلالته في الهيه والوفار والصولة والافيدار والحلم والرافة ورهاية الشمائر الدينية وغير ذلك من الخلال المحيدة والمزاما الفريدة التي توفرت في زاته الطاهرة -وقال ایضا - اتنی کما تشرفت با اهده عظمته سطعت انوار الحالافة في وجهى فانحلي نظري الضميف ومدت المصر لأنه يتلالا على الوجه السناهاني النور الرباك إلى غير ذكك من العبارات العنصيحة والالفاظ المليحة التي تسنوح النفسى وتنبط فيها موائدا لأنسس كلام بل مدام بل نطام . من اليا قوت بل حيب المعام فانقضى بذلك الوقت والالم اشعرحتى وقفت باالوبة د مام سراى بليز السامرة فسنينا على الاقدام بضع خطوات وسالنا على اكثر من تظرم ذكرهم من الذوات الغيام فقيل لما انهم قد توجهوا الى بيوتهم بسب المخيرا وكون اكثره في فصل الربع بقيم في جهات البوغاز لمبدل الوا وكون اكثرهم في فصل الربع بقيم في جهات البوغاز لمندل الموا المقيمة الله في حريدة المنصف "

لاالتهم لذكلك وانسي التعب ياسيدالمارفين سفقلت - تلنى المضرة الغية الخليويه اصدرت امرها سند عامين بالتصريح لك في الرجوب الى القطرالمصري - قال - نعم وفي عرانيلي تشكرين للجناب الخديوي عياس اللي احيا بكارمه دكر بني العباس وقلت ال مارام الانكليز في مصر انا لا الدخلها . وكيف انا الرخل بلادى والتوف فيها المراد لحر داير يتنظط وهم كلا زي ضرابين الكية نازلن على الرهالي قص ما مخلين سا قطه ولا لاقطه والكيرفهم يمنى اللورد كروم بجي في الفارغه وبصدر فكيف يقبل صاحب الوحدان الحر انه بصبرعلى الذل والضيم وبري بلاده في هذه الدخطار دالنارولا المار باالله عليك ما تفلكنيني ياسي نط باحوال بلادي والغلب اللي صبحت فيه مصرخليني العضى الكام يوم دول ها بروروها . الله الله ماسيا الله ان الله حيل بحب الجال ما الطفك والالسعادة - في التفت الحالمريك وقال له- يواش يواش اسطه تاني - وعقب ذكك صارتامل في المارين وقدلوحت على معيا . بنائر الذنس والسرور كانه برى اعزالناس اليه ها وطنه وهو تاري يتنهد وطورا " يامل في الب انين وحناً تدمع عيناه وأنا يشهل الى الله سجانه بال سعي هذه الدولة العلية الابدية العرار في كل المحضرة السلطانة لان للتنب الى نظاره محبة عي حلالة مولاما السلطان لانضورمثله وطالما كان بحدثنى باشاهده من النعطفات الحيدية والعواطف الشاهاية حيمامير سن بديد في الحضور الملوكاني وساعد من الواللخلاة ما اعاد له الصفو والدبيه على قبيا من الماس - قلت له - أتريد في هذه المرة اليضاً ال تستري بروية سيدنا ومولانا السلطان الاعظ - فقال -انت باین علیک نسبت مثلنا اللطبق ار ان کان مسيك عسل متلحسون كله " بقى بكفينى العناية اللي حصلت لى والنقطفات اللي سنعلتني انا راي ازور اصدقاى اصعاب الدوله الكيار وأكلفنه مان يقدموا طالبانة عنى واحيات اخلاى وفائق لطنزافى لأفيا السلطان ويكفني اراه في موكب صلاة الجمع -ف الله عن اصدقائه مقال - أن اصدقاى الذي لا السي فصائلهم مهم صاحب الدولة والاقبال مندرات رئيس النشريطات السلطانية وهو اللى ترجم بني وبين

VINOT-TROISIBLE ANTES

J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy - Marie. PARIS

# FONDATEUR Directeur et Réducteur en Chef L'Attawadod d'Abou Naddara

(Si les peuples fraternisaient, la paix serait universelle).

Nº 6. - 25 Juillet 1899

Avec le Journal d'Abou Naddara et Suppléments 24

# A S. M. I. LE SULTAN CHAZY ABD-UL-HAMID KHAN II



قيمة الاشتراك سنوطا فزيكنك ومع مريدة الى نطارة وجريدة التودد المامدير بطوابع بوستة اويجوالة عبارية

> عدد ۱۷۱۷ قد و عادی الاولی سسة ۱۷۱۷ سياحة ودر حارجية فرنسا

طقطنى على الباب ، احد الرجهاب ، من اخوانا المسلان إلى باللطف والطرف شهورين ، ففقت لد قائلًا اهلاً وسهلاً بالحبيب العالم الفاض الادبيد . وحقيقة" انه صاحب الاوصاف ذي البهية. فلجلت على كرسى مبطن بالقطيفه وقدمت له قهويل البينية . وبعدها دارياً يا إ خولى . الحديث ده لطيف المعالى . - قال-احًا حِرْفَالِكَ المَرْوَق الدِخيرِ عِيبِ البَّا النَّرْق من كبير لصنير. وفي استنبول ومصر ورالتام. نفوم بطيل ورمر وعلواله غاية الاكرام - خلت - ما بستاهكى جريالي الشرف ده العظيم . امّا ان الشرق طول عره كريم حلم - قال - طيب والمباكك ايد اليوم يا بو عبدالحيد ؛ - قلت - فرح فرنا بالعبد السلطاني السميد. وسياحة ناظرخانصيها الموسيو دلكاسه في الماصة الروسية . والقول اللي وجده لدى المصرة القيصرية . وحظى يتناول الطمام على ما لذة القسمر محضرة الامراطورة زومته ووزرار الحام في المتلى بد القيصر مدة ساعتان زمانين . تداول ممه خيها في المورسياسية تختص بتحالف الدولتن . فتحفت المنوره هذا محلة ونياطة بونطارة لان نتيحة التحالف الثنائى عظيمة ، لدولتنا الملية الخفية - قلت - لكل امور دلال وراهين تنشر لصحتها بقى الحق بيدي الحالقبت فراهين مالدولة الحبيبة الغبية الغبية والمادية

وميلها الطبيعي للام الاسلامية -قال - والدليل

على ذلك والبرهان. ان سفيرها بالاستانة المؤسو

كونستان . زار دولتلوشيخ الاسلام الفيم . وحصل له الرام عظيم . باهل ترى قالوا ايد لبعضهم بالبوطات لاشك ال مديش كان بالطف عبارة - قلت -لابدا نهم قالوا کلین . فی حب ووراد الدولین . لان الدولة الفرن وية من قديم الزمان. حليمة دولة أل عمّان . والنهاد و لله الى الهامسمرة على المساعى الخيرية . لصلاح المسلين القاطنين عصتمانا الشرقيه - قال - لا الله فامة شيخ الرسلام. البسط لماسم هذا الكلام ، وقال للوبيوكونستان ، كافئ رولتك الرعن ، على حسب ما عندها من النوايا والمفاصل للومنين - قلت - ويخن نقول من هذا امين ونترك المقاصة بمحترمهافية للها موسى وروسي وللسي عيدالحلوس التاهالى بارلس

وما يؤدد لنا منانة محبة الفرسيس للرسلام فرحهم باعياد خليفتهم الرفع للى الناهر في هذا الميد قاموا وقعدوا وطنوا طنة ورنوا رنة وهنونانى واخوانا الترفين ودعوا للحضرة التاهانية بالنو وحضروا تشريفات سفارتنا العامرة وماربة طم الاوريان. الما مخن فارسلنا كلفراق تهانى لدولكو منير باستا ولم نلبث الالشرف بلغواف دره فحواهان نهستنا عرضت على الاعتاب وافدينا طال بقاء امر ، ورونفته برسومات بهية - قال - احسنت يا ابنليفنا فايق سروره بها ، هذا وحفيزا الشيفاة السفارة المعامرة المفانية ورانيا هناك عفاء الفريس وجاهير العيانين وسعادة نبيه بك أنانب دولة السفير والكتاب الكلم. في استعداد نام لمقابلة الزولر. فالقينابين بدي نبيه بك اقصيدة درجناها صابالت مالفرناوي مدعافى مولانا صاحب العيدالسعيد فصارقولها بغاية اللطف

زيارة الشيخ الحفظارة للاستانة الملبة بفارية الملبة بفارية المناع مديقة محوديك ذكى ا تابع لما قبله

فسرنا الحامضرة صاحب المطوفة تعسن مك طالقيناه اعلى ماعهدنا و معاليم م تعلى على الكرسي المخصوص بازائه وقدم له هدية لطيفة تشتم على كت مرسومة ورسالة مرفومة مرسلة ان كرعة النبخ الى كريمة عطوفة اللك فقيلها موالوت ا وصرت الرَّجم بينها ما يلزم من الكلام ومن لطائف الشيخ توله عند تقديم صرية كزيمته ال سيدنا سلبان عليه وهى تبينا اضض الصدة والدم اهدته المتنبره جرادة فقبلها المالقبول ولذا فجناد الحام تتنزل لقبول هذه الهية للرسلة من اختها لولى قاهره المصرية وال كانت لاتكر فالحاضرلا الخليفة الاعظم محو فرنسا وبنيها من النقطفات وانتدت بنكر ثم اننا ورعناه وقصدنا دائرة اللغرافات فبعث والثانية لجناب المجذال بايورنس حانية حري حباب ليس الجهورية المنخ وبالمنطائب الرياسة وقد كلفه بنقدم فانق ا حترامه لفحامة رئيس الجهورية فن نتم رجعنا الى الوثل كدفيال ويخن نتحدث في هدية السيدة لولى قاهرة. فانظر ابها المقادي اللرم الى مقاصد النيز العالية فاندمن عفه المصرف المؤلودة وويم باكرمت الارتبة السيدة لولى وفاهرة وهذا زباية ما عين الله يقبرهند في حب الوطن و ولا غرو فان حب الوطن من الايان مهماكان وان الذكل على غلط اكبادها لتحن الى اوطائها إي حنين فالكالي اذا كان الوطن عروس الدنيا تربة وما ولوما وادايًا وحلومًا وتروة وكالد وحفاً وفهومًا وها فالحنين اله لاشك بانه اسد والثر واوخر واغرر تم انني بعدان ا وطت النيخ الى محله جلساً نتجاذب اطراف الاحاديث من قديم وحديث فما طلبته منه فى خلال الكلام هوان بقص على كيفية سنفره من بالين الى الاسمانه بالمام فسكت فليلاً نم قال - هوانا ياسى ذكي امراطور المانيا والدّ قيصر الروس الى ينبوا

انا يا ابني قصة سفري من يوم خروجي من

وها منا هذا اليوم البهم حضرنا في مادية المجيو نيكولايدليس صاحب جريدة الاوريان وقد ترئسي على هذه الحفلة العظيمة مناب شديد بك قنصل جبزال دولتنا الملية باليس وقام خطبًا بإبين الخساية معزوم واثنى على الدولتين الحبيبين وختم قوله الفصيح بالدعاء لفرنا ولغامة رئيس جهوريش المؤيولويه. وطلحلة كان ليلة الهم ما يكون افتة سرورها المؤيو نيكويديديس بالدعا بملولانا السلمان المعظم وتاييد ملكه وروام عن ويعدها نهض جملة خطباء من اعيان الفرليسي والنواعي صن ماعي افدينا وعمل مراياه . هذا والمسيقة الحريبة تصليح بالسلام المحيدي والناس تنادى بالمتركصاحب العنر الشاهاك . ثم قت والهرب للحاضرين ما لجلالة اليامًا" التحاليه مدعت بها المعزومات فصاح الكل النبخ برسالين برقيتين احلاها للسيدة حليلته الجليلية " بلجى السلطان الدعلم " المحامد المحدلية

عدا عنوان الخطية التي القاها يوم العيدا للطالحا بحفلناالني محد عدالفنام كاالانا وضمرا برميرا لكن لضيق المجل لم ترقع هذا الإحارثي بعدا فتام الحظبة الملحد والصادة والدعاء لمولانا اعبرالمومنين ودولته وعموالاسلامقال مامن ليوم بمراتد ونري الجرالدا لترقية والغربية تنني وتمدح صاحب هذا العبد وتسى ماله من المآثر التي بطول عدها وتقصرهمةال إللوصول الحا حدها نخ وصح الحنطيب بسارات جميلة والفاظ جليلةما فعله مولانا السلطان عبد الحميدخان النازى من اصلاح وصلاح الام العمانية وتقدمها وعدنها وتنوير عبورا طبقا لانس الحالى ورواح متاجرها وغومرارح وازدماد نزوت ماليتها وعلوقدر جيوتها وانتصاب علام وحسن سيرة شهامتها وبالتها . وختم خطبته الريانة الله ومن كانت هذه الفعال نعاله وهذه الماعي جده وهذه تخسيده على هذه الخيال الحيدة كيف لا وهوالبلاوهم من سياحتهم الحاغيرذلك من الدشيا السياسية اللوائب. فأخذهذا الكلام بجام قلوب الحضار فقافوالخطب المهمة وصاحوا بلسان وأحد العزالغرلمولانا البلطان ولدولته لفخية دارى للار الحلافة وصفها لايجناع لافول فسيجة

Oui, vous êtes l'astre du jour; De la nuit, l'étoile briliante; Vos yeux, les phares de l'amour, Tout en vous charme, émeut, enchante.

Je vous contemple avec plaisir, O ravissantes filles d'Eve! Si vous voulez me voir mourir, Vous n'avez qu'à vous mettre en grève. Vivez donc pour notre bonheur, Afin qu'en vous chacun admire L'image de son Créateur Et de votre grace s'inspire.

Voire grace et voire beauté Rendent chacun de nous poète, Voire esprit et voire gaité Font le succès de notre fête.

En criant: « Vive le Sultan! »
Dont nous fétous l'anniversaire
Du glorieux avenement,
Je lève aux Françaises mon verre.

A. N.

#### LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

Il y en a six depuis son retour de Constantinople (16 juillet), jusqu'au 31 août, l'heureux anniversaire de l'avènement au trône de S. M. I. le Sultan. Ces discours furent prononcés: 1° à un punch d'honneur offert au Cheikh; 2° dans uue séance maçonnique; 3° au bauquet de la Société Africaine de France, dont le Président honora l'orateur d'une lettre qu'on vient de lire; 4° au déjeuner mensuel africain; 5° au déjeuner égyptien en l'honneur de l'Auguste Calife de l'Islam; 6° à la fête nationale Ottomane du journal L'Orient. Dans ces àllocutions, le Cheikh a célébré en prose et en vers, les louanges de la Turquie et de la France, a rendu compte de son dernier voyage à Constantinople, a porté les santés de S. M. I. le Sultan et de S. E. le Président de la République, et a parlé longuement de la question égyptienne.

A. H. Hilm.

#### Le Proscrit ami de la France.

J'aime l'antique Egypte et son sol merveilleux
Que le Nil, tous les ans, vient rendre si fertile;
Qui pourrait oublier ses fastes glorieux
Où Bonaparte brille à côté de Joinville?
Qui pourrait oublier ces rois mystérieux,
Ces nombreux Pharaons, maîtres d'un peuple habile,
Ce vainqueur des Syriens, ce Sésostris fameux,
Et Thèbe aux cent palais, la fantastique ville?
Et dans l'heure présente est-il un seul Français
Qui ne souffre de voir, dans les mains des Anglais,
Les ruines de Memphis, les hautes Pyramides?
C'est pourquoi nous devons honorer leurs proscrits,
Surtout, si comme vous, ce sont des érudits
Cheikh Abou Naddara, qui ce soir nous présides.

CRÉPAUX DELMAIRE.

Ce sonnet a été dit au Cheikh au Punch d'honneur de la Société lilléraire et scientifique de France qu'il présidait.

### BIBLIOGRAPHIE

La reconnaissance est une qualité tout à fait orientale; exerçons-la donc envers nos chers confrères et excellents amis qui ont bien voulu nous faire hommage de leurs œuvres récemment publiées. Nous avons lu ces beaux livres avec un vif intérêt et nous présentons à ces éminents écrivains et poètes charmants tous nos compliments sincères.

Nous recommandons aux voyageurs sérieux et aux intrépides explorateurs, le livre de notre noble ami, M. le comte Pierre de Bartholémy: « En Indo-Chine 1894-1895, Cambodge, Cochinchine, Laos, Siam méridional, Librairie Plon, rue Garancière, 10. Cet ouvrage est accompagné de très belles gravures qui augmentent l'attrait du récit de voyage du comte qui est un narrateur très intéressant.

Ceux de nos chers lecteurs qui aiment les vers exquis et les rimes délicieuses, n'ont qu'à diriger leurs pas vers la librairie Lemerre, 23 à 31, passage Choiseul, et acheter de suite: « Baisers d'ames et Lauriers et Cyprès », deux gracieux volumes en vers, de Joseph Manin, le charmant poète que toute la France connaît. En lisant ces poésies, nous nous sommes senti rajeunir. Quels nobles sentiments de patriotisme et d'humanité! Toutes nos félicitations, cher Maître.

Qui ne connaît pas Carrington, le fameux éditeur-libraire, 13, faubourg Montmartre? Nous avons parlé ici de ses élégantes traductions anglaises de nos poètes érotiques arabes. C'est un polyglotte distingué, un profond penseur et un écrivain distingué. Sa dernière publication est admirable: « Ethnology of the sixth sense », du D<sup>r</sup> Jacobus. Nous la

recommandons à tous les érudits.

Et maintenant, voici un grand, gros volume, qui doit intéresser au plus haut degré tous ceux qui s'occupent de « l'Affaire » c'est: « L'antipape », de l'Hermite de Montmartre. Nous avons parcouru cet important ouvrage et avons lu très attentivement sa préface magistrale, due à la plume énergique de Paul Vibert. Il y a des pages dans ce livre qui nous ont touché jusqu'aux larmes. Nous n'avons qu'un vœu à faire, c'est de revoir la France comme nous l'avons vue à notre arrivée en 1878, heureuse, prospère et unie; car ce qui se passe à l'heure actuelle nous afflige sincèrement. Ce livre se trouve chez l'auteur, 26, rue Gabrielle, Paris.

En terminant, nous signalons la belle plaquette arabe contre l'abus du tabac, que notre vaillant ami Sidi Ali Abdel Wahab, de Tunis, vient de publier dans la capitale de la Régence. Nous sommes sûr que cet ouvrage aura le même succès que son frère aîné contre l'alcool, que nous avons reproduit in extenso, dans notre journal l'Attawadod. Sidi Ali Abdel Wahab, est un écrivain de talent; quoique encore jeunc, il est très connu parmi les lettrés musulmans, et ses deux ouvrages ont converti à la tempérance des milliers de nos frères d'Orient qui buvaient, fumaient et prisaient sans interruption.

A. N.

Notre correspondant d'Alexandrie, M. de Saint-Bonnet, nous mande : On remarque beaucoup à la papeterie de la Bourse, une peinture allégorique du jeune et déjà apprecié peintre René de Bellair.

Ce tableau représente un sphinx ayant sur son chef une casquette de jockey, du genre de celles que porte John Bull.

Cette allusion à la main-mise par les Anglais sur le pays nilotique, est délicieuse dans sa simplicité caustique.

ولالافكارميصة وهو ان في يوم الاحد خرجت من داري مو الافارب والاخوان والاحاب والاخوان والاحاب والدخلان وفي مقامته المتدلولي والمن وسرناكدا شويه ويه مقامته حتى وصلنا لله كمة الحديد والكل يدهوالي بالنجاع والفاق واولادى عبدالحمير حلي ولولي عاهرة يبوسوني ويقول والعلام النيب يأبابا ووالدتم تنوصيني احترس لنفسي والحبرها ببلغراف بوي هن احوالي وكلام كنيرمن المينة والحرم المناقور وصفر الوابور والدفح فطار الأثيرة بحد الرمية وكناب ساعة بخترق عرض الارض ويضرب بصولت الرمية وكناب ساعة والعرض حتى وصلنا الاستانة بعد اديمة وكناب ساعة والعرض حتى وصلنا الاستانة بعد اديمة وكناب ساعة والعرض حتى وصلنا الاستانة بعد اديمة وكناب ساعة والباقي تعرفه من ملازمتك لي ومرواحنا للمابين كرّخيره اللي اذنوك بان بتقي مي في مدة اقامي وليا بي تتم في عله بالحيران وكيفونه اللي اكثرهم يكل من نعمة ويتمت في ظله بالحيران وكيفونه اللي اكثرهم يكل من نعمة ويتمت في ظله بالحيران وكيفونه اللي اكثرهم يكل من نعمة ويتمت في ظله بالحيران وكيفونه اللي اكثرهم يكل من نعمة ويتمت في ظله بالحيران وكيفونه اللي اكثرهم يكل من نعمة ويتمت في ظله بالحيران وكيفونه اللي اكثرهم يكل من نعمة ويتمت في ظله بالحيران وكيفونه اللي اكثرهم يكل من نعمة ويتمت في ظله بالحيران وكيفونه اللي اكثرهم يكل من نعمة ويتمت في ظله بالحيران المناصر المياب المياب المناق المياب المياب

كم وجهت اللوم الحافقسي لتركم الاولمان للسكني بباليس ومفارقة الآل والخالان الما لاقيته من مشاق الاسفار ويجع كاس الإغتراب في المعالم المرافقة الآل والمحال المعالم المالية والمحالة والمحالة المحالة والمرافقة المحالة والمرافقة والمحالة والمرافقة والمحالة والمرافقة والمحالة والمرافقة والمحالة المحالة والمرافقة والمحالة المحالة والمرافقة والمحالة المحالة والمرافقة المحالة المحالة والمرافقة والمحالة المحالة المحالة والمحالة المحالة المحالة

PREMIÈRE ANNÉE.

FONDATEUR

Directeur et Rédacteur en Chef

## J. SANUA ABOU NADDABA

6, Rue Geoffroy-Marie, 6

PARIS

# L'Almonsef

(L'ÉQUITABLE)

D'ABOU NADDARA

No 6. — 15 Septembre 1899.

ABONNEMENTS:

Naddara, ses suppléments et l'Attawadod Un An 30 >

Pour toutes communications, s'adresser au Directeur



Le Déjeûner impérial offert par S. M. I. le Tzar a S. E M, Delcassé, Ministre des Affaires étrangères.

# VOYAGE DE S. E. M. DELCASSÉ A St-PÉTERSBOURG.

Notre dessin de ce jour est consacré an voyage que l'habile et brillant ministre des affaires étrangères, S. E. M. Delcassé, vient de faire à Saint-Pétersbourg. Ce déplacement a été l'objet de commentaires à perte de vue dans lesquels nous ne voulons pas nous égarer. Nous n'avons à envisager dans cet événement que deux points: l'estime particulière que S. M. l'Empereur de Russie professe pour M. Delcassé une nouvelle consécration de l'alliance franco-russe.

Le premier point est suffisamment démontré par l'accueil si particulièrement flatteur que S. M. le Tzar a fait au ministre français. Pendant les cinq jours qu'il a passés à Saint-Pétersbourg, M. Delcassé n'a cessé d'être l'objet des marques de l'estime et de la sympathie du Souverain.

Le Ministre a eu l'honneur de déjeuner avec S. M. le Tzar et S. M. l'Impératrice dont toute la population parisienne se rappelle le gracieux visage. A la suite de ce déjeuner, S. E. M. Delcassé a eu un entretien de deux heures avec Nicolas II.

On peut être assuré que dans cette conversation il a été question surtout de l'alliance franço-russe et des moyens de la consolider et de la rendre efficace.

C'est une hypothèse qui ne peut que nous réjouir; car nous considérons que le groupe franco-russe est aujourd'hui le meilleur ami de l'Empire Ottoman, celui qui est prêt à désendre le plus sincèrement l'intégrité du territoire turc et à soutenir les droits de S. M. I. le Sultan.

La visite de S. A. le prince de Monténégro à S. M. I. Abd-ul-Hamid, est encore un nouvel indice de l'amitié profonde qui règne entre les cours de Constantinople et de Saint-Pétersbourg. On sait en effet la vive et profonde affection que l'empereur Nicolas professe pour S. A. le prince de Monténégro et pour sa famille.

# LA FRANCE EN TURQUIE

Lettre de M. Charles Sotter, membre du Conseil supérieur des Colonies, et Président de la Société africaine de France, au Cheikh Abou Naddara.

Mon cher Cheikh et Ami,

Je voulais, au sortir, de notre banquet, vous complimenter pour la gracieuse et intéressante causerie que vous nous avez faite sur la France en Turquie. Mais, vous étiez tellement entouré par nos convives que je n'ai pu vous approcher; je vous adresse donc, au nom de la Société Africaine de France, et en mon nom personnel, tous mes compliments, que j'aurai eu tant de plaisir à vous faire de vive votx.

Ce n'est pas la première fois que je vous entends exprimer, toujours avec charme et esprit, des idées que je partage absolument. Cette fois encore, vous les avez exprimées de la façon la plus heureuse. Oui, mon cher ami, vous avez mille fois raison de dire que l'entente cordiale qui règne entre la France et la Turquie nous attire les vives sympathies des Musulmans du monde entier, dont plusieurs millions peuplent nos colonies d'Asie et d'Afrique.

Vous nous avez réjouis en nous prouvant que le Sultan aime notre pays, que les Français prospèrent dans ses Etats, et que le programme

des écoles ottomanes est établi sur le modèle des nôtres. L'espère que vous nous ferez le plaisir très vif d'assister à notre prochain banquet, et que vous voudrez bien encore y prendre la parole.

Les mœurs, les usages et la littérature musulmane sont des sujets qui intéressent les membres de la Société Africaine de France et leur président qui vous serre fraternellement les mains et vous assure de son amitié sincère.

Charles SOLLER.

Notre cher confrére et excellent ami, M. L. Brunet, l'intelligent directeur de « l'Africaine», a écrit et publié une gentille petite biographie du Cheikh Abou Naddara. Il a bien voulu nous en offrir quelques milliers pour nos lecteurs. Nous le remercions au nom du Cheikh et le prions d'agréer l'expression de notre reconnaissance. La Répaction.

# ANNIVERSAIRE DE L'AVENEMENT DE S. M. I. LE SULTAN

## Réception à l'Ambassade Impériale de Paris.

A l'occasion du glorieux anniversaire de l'avènement au trône de S. M. I. Abd-ul-Hamid Khan II Ghazi, une brillante réception a eu lieu jeudi 31 août, à l'Ambassade Impériale Ottomane de Paris. En l'absence de S. E. Munir Bey, qui est en ce moment à Constantinople auprès de Son Souverain, S. E. Naby Bey, chargé d'affaires, entouré des secrétaires, recevait les visiteurs avec une affabilité exquise.

Toutes les notabilités de la colonie ottomane et les amis de l'Ambassade se sont succédé de deux heures à quatre heures dans les salons de la rue de Presbourg; un élégant buffet avait été dressé dans la salle à manger. De nombreux télégrammes de félicitations sont arrivés de tous les coins de la France.

Le soir, l'hôtel de l'Ambassade a cté brillamment illuminé.

Nous venons de parier de S. E. Munir Bey; on nous écrit de Constantinople, que le sympathique ambassadeur a été comblé des marques de la faveur Impériale.

S. E. a eu l'honneur d'assister à un grand diner qui a été donné à Yldiz en l'honneur du prince Kenoye, président du Sénat japonais, et il a été reçu plusieurs fois en audience privée par S. M. I. le Sultan.

Voici le sonnet que nous avons dédié à notre excellent et noble ami Neby Bey, le sympathique chargé d'affaires de l'Ambassade de Turquie, à Paris. Il a bien voulu l'agréer et même le montrer à ses honorables visiteurs.

Amis, dans la réjouissance. N'oublions pas le cher absent Qui, quoique très loin, à nous pense En glorifiant le Sultan. Je parle de Son Excellence, Notre ambassadeur éminent, Que la Turquie aime et la France, Trouve érudit, intelligent.

En ce beau jour d'anniversaire De Son Auguste Majesté Que l'Islam estime et vénère.

Lui souhaitant longévité, Je lève a Munir Bey mon verre Et bois joyeux à sa santé.

Dans la partie arabe du présent numéro, nous avons rendu compte des trois réjouissances qui ont eu lieu ici à l'occasion de cet anniversaire : le modeste déjeuner égyptien que nous avons donné dans notre maison de campagne; la brillante réception de l'Ambassade de Turquie et la fête nationale Ottomane, organisée par notre cher confrère M. Nicolaïdès. D'ailleurs les principaux journaux locaux ont parlé élogieusement de ces réjouissances patriotiques.

Selon notre habitude, nous avons adressé à S E. Munir Pacha, grand Maître des Cérémonies, une longue dépêche, priant Son Excellence de daigner déposer aux pieds du trône Impérial, nos respectueux hommages et nos félicitations sincères. Son Excellence nous a informé, par une gracieuse dépêche du palais d'Yildiz, qu'il a soumis nos hommages et nos félicitations à notre Auguste Souverain qui daigna le charger de nous exprimer la haute satisfaction de Sa Majesté Impériale.

Louange à Dieu, nous trouvons toujours grâce aux yeux de S.M. l. le Sultan et des hauts personnages de Sa Cour.

Voici le toast aux dames par lequel nous avons terminé notre discours sur les sympathies réciproques des Français et des Ottomans au banquet grandiose de la fête splendide de M. Nicolaïdès :

Ne dites pas que je suis vieux Tant que je touche bien la lyre, Et qu'en voyant des jolis yeux, Mon chant, la jeunesse, respire.

La preuve est dans ces tendres vers Que j'offre à vous, charmantes Dames, Que le Maître de l'Univers Créa pour réjouir nos ames عبدة الاشتراك سنويًا فوكمث ومع التودر والعلاوات فولكت النقور شرسل المالملاس السالة مطواب بوستة الابحوالة بخارية

> Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rue Geofroy - Marie, PARIS



السنة المنا لغة والعثرون جريدة وطنية مديرها ومحرها الشيخ جرسانوا الونظارة باريس شارع جوفرولهاري مرس

#### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26 ° » Abonnement simple, 1 an. 10 »

عدد ٨ باريس في ١٩ عادي الرول سنة ١٧١٧ عدد ٨ باريس في ١٩ ١٧ عادي الرول سنة ١٧١٧

لع إلمانو خد. لا شك ان لمنتك حادثة الصالط اللي تصارب مع صابط الكليري وتهمت بطارة الحر قلت - اخبر له بها صدی الوحلل وراسها الجريدة الحلوة اللي بتستنيف الغرية فعين مهاان الضابط لرى المصري حكموا عليه بالسجن وغرعه الانكلبري طلموه زي الشمرة من البجين - قال - ما شاالله دى الاخباركلها بتي لجد عندك ياسحال في طيب وماعلت لماش رواية من رواياتك المشخلمة على البادرة دى ?-قلت - نوعلت علم رواية رات فصلين ورينتها برسمين في الصفة الرابعة - قال - براؤو علك با استاذ . الرسومات جميلة ومعانيها طاهرة كالشمس الرسم اللي على النمال فيه صورة الخذاخة الله جرت بين الضياط الانكليز والضابط المصرى . طيب ودى الى واقفة على باب القهوة دى مين كان ? - قلت - دى اعراة الميرالاي مُرتَّص الانكليزي اللي ترا. في الرسم اللي على اليين \_قال - فهت . بقي الرسم اللي على المهن لمو مختص بمحاكة الضابط المصرى سيئ البخت ومصورفيه المير الدي وكات لده والضابطين الانكلرى والمصرى .طيب والفلاح ده ايش دخكه في المبارة دي ? - قلت - من حديث اشخاص الرواية تفهم الموضوع - قال - ومين بكفك حديثهم بابونطارة ? - قلت ر- مانك التصور - قال - الله يجزي شيطانك يا شيخ وطيب هات س تحايفك هات - قلت - اما الرواية دى كتبها بالفرنساوي لاجلالة غصوهاهنافي السهرات وتنشهر ستجاعة ضباط مصر وحبانة وخبانة

النمال والبوتفيري . قبل الخناق كانوا الاربعة ضباط الانكليز لوحدهم فغننوا دور ضدا لحرالت ديد وموتهمن العطت ومدموا شرآد الوسكى فقال احدهم اسمه ديك (عرب الفرخة) ان لا الوسكي ولا الريلاى ولا الكونياك يعطيه اللي والعطن فقال رفيقه نِد بان ما يرد الجدد وبطفى العطش الد « السّامين كاب " -قال القاري - والتامين كاب ايه ده كان - قلت نه \_ يعطوا في سلطانية كيرة قرارين سميانية وقرارين ويسكى وقوارز نرندى وكونكك ويمصروا عليهم لموك مالم والخيطوا ده كله ويشريوا كاس في طير كاسس-قال - كما يصبحوا على السكين يا عنب ، أهي دى الكرق الانكليزية - قلت - فدخل عليهم الفابط المصرى لاجما يشرب كياية لمونادة بطري بها لجسمه ففتشوا له على سَاقة من تحت رجلين الفران ودار اليفلى. اماالمصرى فحاف على نفسه ولماستاف الجاعة عنهم حراء قضتى واحدمهم وطواه زعا تطوي المحرمة ورماه الارض ومن غيرقافية قد عليه وفرد ادرعته سينا ويسارا ودافع عن نفسه لان زملا الضابط الانكليري المركوب كانوا هاجمين عليه بالكوس يمني بالبونية-قال القاري ـ لله درو ، دلوقت فهت ، يقي المادام دى وهي زوجة الميرالاى الانطيري يظهرانها كانت فايته على القهوة فلاسمعت الزعيق والصياح دخلت

ريارة التيز الخلطارة للاستانة العلية نفلم صديقه محورتك تك ( نابع ما قبلم)

وهوارى انت باابنى اصبحت عكاز العاجر فقلت له \_ بالله عليك دعنا من الكلام د و لا تعتول عاجر واخطك بسم الله ماستاالله زي سلال الذهب طبعاً ياع عندك في باريس انهراطبا العالم في اللجب التحفوك ومنوا تغلك ومحلاقتهم نعنشوك - فقال م لا وحياتك بل انني كنت اقراد في سورة الفوالت يوم حتى وصلت إلى قوله نعالى (بخرج من بطور) شرب الى قوله فيه شفاللاس) فراحمت تفسير هذه الاية الكرية فحا البيضاوى والحلالين وغيرو من النفاسير الجللة فرانت ان من خواص المسل انه اذا قطع مفير دخان والتعلمنه ببغى البصر فلا وقفت على معرفة ما ا تتلت عليه الفائدة العالية دى رحت وحبت شوية عبل والتحلت بها وكان حقيقة فيه شفأ لصري فانطريا ابني الى اسرار الله الخفية فسبحانه

في كل سنى اله أنه الله الله الله الله والنيخ الونطارة عند ذكره كتاب الله العزر بانى بعبارك التعظم ويقول انه فى خطبه للهة المختصة بالشرق وعوالكه والدين الاسلامي الفويم وفوائل بالخا بعض معالى هذا الله بالمجيد الذي لرياخذ الباطل من بين بديه ويرس خلفه ويقم به الج على منانة الديانة المحدية بعارات تستعيد الاطرار وتهي على النفوس كسنات الديحار فالجدلله على نعائد وله التكرعلى حرى عطانه حبت قيص لدنه من يزب عنه حتى من اتف الاحاب وهذه ايضاً محدة تذكر ومزية تشكر وقدات ترسل صفرة الاساذ بالاغته يصفاله ما انقطرعليه من احترامه للديانة الاسلامية والشريعة المحدية حتى كاد بفاحته ون ينقل افكاريا ماكنا بصدده من سناك رحلته وحديث ساحته لولا انه مفظه الله عطف على الموضوم مخلصاً ابقوله - ويرجع مرجوعاً لقصة سفرى التي قد كحفيها لك بكلين - فعندللا طلب من جنايد ا فاصن المحت وزياد الاسهاي في هذا الموضوم الذي تسنقه الافكار وتيل لقرائة الانطار فاجابني عا مآلب اللقية تاني في جريدة التودد "

تتفرح على الخاقة - قلت - ما احدقك باحصرة المازي . ده انت بتفهما وهما طايرة . فيا دخلت ورات الاربعة على واحد بهدلت الانكليز وهلهلتم وقالت له انه عروا الم كزالانكليز بندالته وبعدلها تنت على الفائط المصرى ووعدته بانها توضي نوجها الميرالاي مرض عليه وقالت له وهي بتورّهه استوف وسيك بخير . - هذا ما مصل في اول فصل من الرواية . اماالفصل التاني فموضوعه المحاكمة: انظرالي الرسم وترى مرق المذكور وإحامه الضابط المعدى والانكليزي بصفة شاهد وملازم الميالاي هو كاتب يده والفلام وهذا ملخص الحديث اللي جرى بيهم ، الميرالاي امراوتو بحضور الملازم ووبخه على ما فعلم لهو ولفوانه ضد الضابط المصري وقال له ان لا ننك ان الحراد الوطنية رایحة تنزل على د ماخ جیش الاحتلال منبط رقع وغدم شهامة الضابط المصرى وتنشرونائة ضباط الانكليز وقال كيف نعلى في عدم ظهور حقيقة هذا الامرفت العليه الملازم انه يدهي على المصري بالتكر ويجعل الانكليري للضرورة سساهدا عليه ويأمر على الري بالحبس وعلى الجالى بالبراة إس اله قادر قوى قاهر ويطلق سبيله وقال الصابط الانكليزي ال جناب اميرة الإلاي زوجة المسترمُرض كانت ذمتهم في القهوة وعلاحت الصابط المصرى وبعسمت لد فلاسم الكلام د والميرالاي مرض استند غضيه وامرمجفور ولمنينا المسكين وستبه ولمنه وامريوضه في السبي . حينذ دخل الفلاح وهوالوالضابط المصري وستح الميرالاي مرض كلام دخل في اجنابه ذي الرصاص وقال لم رينا رزقني بثلاثة اولاد قلم البرى في وقعة الل الكبير والناني في حرب السودان والجدوده اللي بقي لى من والالدنيا ا ديكم مكتم عليه بالحبس والله يدخل سحنه باغارين ما يطلعنى منه الإعلى اكناف الحنوتية فأنا ما أتركيثى ابني احب ولى معه والسلام وقد حصل وسجنوا الوب والابن سموا - قال القاري - اعوز بالله من النيطان الرصم. كك في ده كله ارادة يا رب ? ا ما ا نا لله لحد ان العناوي واربني رايج اقراد روايك دى كا هي والشمار تخزن قلب الكافر. ياكدي عليمي يا ما بتقاسى من تحت راس الانكليزيامصر ( ابونطاره )

#### JUGEMENT LE

chez le colonel MARRAS

Le colonel Marras. - Avez-vous fait arrêter l'officier Ahmed et cité Ned?

Le Lieutenant. — Oui, mon colonel, et ils sont à vos ordres. Le Colonel. - Faites entrer d'abord Ned et puis Ahmed.

Le Lieutenant (sort et rentre avec Ned). — L'officier Ned, le voici. Le Colonel (à Ned). — Je sais tout. Vous êtes indigne du nom d'Anglais. La presse indigène, la canaille d'Abou Naddara en tête, va nous trainer dans la boue. « Un officier égyptien, attaqué sans raison par un Anglais, diront-ils, pour qu'on ne l'accuse pas d'avoir levé la main sur lui, le plia en deux et, assis dessus, se défendit contre les trois autres qui, ivres-morts comme ils étaient, le battaient à tort et à travers ». Et ils auront raison de nous traiter de laches. Allez, Ned:

Ned. — Je l'ai déjà été par la colonelle, qui nous a, tous, traités de misérables, et en serrant la main de notre adversaire, lui a dit : « Vous

ètes un héros. Je vous recommanderai au colonel et...

Le Colonel — Et...

vous méritez d'être sévèrement puni;

Ned. — Et, aimable et bonne comme elle est, après l'avoir complimenté chaleureusement, lui a dit en souriant: « Au revoir, intrépide officier >. (A part) Attrape, mon colonel.

Le Colonel (vexe et a part). — Elle lui a dit: « Au revoir ». Goddem! Elle ne le reverra pas. (Au lieutenant) Comment faire pour qu'on ne dise

pas qu'un officier égyptien a battu quatre Anglais?

Le Lieutenant. — J'y avais déjà pensé, Ned nous servira de témoin contre lui, accusé d'ivrognerie et de paroles irrespectueuses... on trouvera cela.

Le Colonel (à part). — C'est infâme; mais cela sauve l'honneur de notre armée. (Au lieutenant) Faites entrer Ahmed. (Le lieutenant obeit et rentre avec l'accusé.)

Le Colonel (à Ahmed). — Vous êtes accusé de vous être livré, hier, au plus abominable excès de boisson. Ned novs l'a affirmé. Vous avez aussi parlé mal de Sa Gracieuse Majesté. Recommandé par la colonelle, je vous fais grace de la dégradation et des travaux forcés; vous ne subirez que six mois de prison.

Ahmed (fièrement). — Ce jugement inique ne me surprend pas; je m'y résigne. Qu'on me conduise donc à ma prison, dont, comme tous les officiers égyptiens qui m'y out précédé, je ne sortirai pas vivant. Dieu nous vengera de nos cruels tyrans. Pauvre colonel! Pai pitié de vous. Le remords empoisonnera votre existence que votre femme angélique parsemait jusqu'à ce jour de roses et de jasmin.

Le Colonel (exaspéré). — Goddem! Assez. Emmenez-moi cet homme. Qu'on le supprime.

Le Fellah (entre en criant). — Non. Qu'on ne le supprime pas avant que je couvre son visage adoré de mes ardents baisers. (il pressa Ahmed sur son cœur). Ces Anglais maudits, bourreaux de tes deux frères Ali et Salem, veulent me priver de toi, mon Ahmed bien-aimé. Les infâmes ! Que la foudre céleste les réduise en un monceau de cendres (au colonel). Homme sans cœur et sans entrailles. Que t'a-t-il fait mon fils, pour que tu déchaines contre lui ta haine implaccable? Tu l'accuses d'ivrognerie, lui, dont les lèvres n'ont jamais été profanées par vos boissons immondes. Vous voulez supprimer ce valeureux défenseur de la patrie égyptienne, parce qu'il a tenu tête à vos quatre officiers. Je connais vos prisons militaires et les tortures que vous y faites subir aux innocents que vous condamnez pour assouvir votre noire vengeance. On y entre vivant, mais on n'en sort que dans un cercueil (il traine Ahmed). Allonsy mon fils. Je veux que tu m'y fermes les yeux. Non, je ne veux pas te voir mourir, Allah nous vengera. C'est lui qui délivrera l'Egypte des mains de ses envahisseurs (ils sortent suivis de Ned qui les conduits tous deux au cachot).

Ahmed (au colonel en sortant). - Ne vous moquez donc plus de la justice militaire de vos voisins. Vous voyez la paille dans l'œil des autres et ne voyez pas la poutre qui est dans le vôtre.

Le Colonel (à part). — Goddem! Il a raison.

SONNET,

Pleurez sur Ahmed, le martyr De la justice militaire. Oh! Qu'on a raison de hair Les vils soldats de l'Angleterre!

Fils d'Egypte, au lieu de gémir, Brandissez lance et cimeterre. Et de sang faites-les rougir En vengeant Ahmed votre frère.

Ahmed, l'innocent, condamné Sans preuves à la prison noire Lui, dont le bras leur a donné

Plus d'une éclatante victoire. Là-baut, cher martyr, couronné Tu seras de céleste gloire.

ABOU NADDARA.

#### LETTRE DE CONSTANTINOPLE

Constantinopie, 10 septembre 1899. La fête de l'avenement au trône de S. M. I. le Sultan Abd ul Hamid Khan II Ghazi, a été célébrée avec un éclat extraordinaire dans tout le

monde musulman et a donné lieu à des manifestations enthousiastes. Cette solennité à Constantinople a emprunté un lustre tout particulier à la présence du Prince de Monténégro. Le vaillant et loyal chef de cette brave nation monténégrine avait tenu à attester les liens d'amitié et d'estime qui unissent son peuple au peuple ottoman, en même temps qu'il a voulu personnellement venir saluer et féliciter l'Auguste Souve-

rain de la Turquie.

Cette démarche est d'autant plus significative qu'on sait les liens d'étroite amitié qui unissent le Prince de Monténégro à l'Arapereur de Russie. Elle prouve que sous l'influence protectrice du Czar, les nations des Balkans entendent vivre en excellente intelligence avec la Turquie et que l'Empereur Nicolas veut employer toute son autorité à maintenir la paix dans la péninsule et à empêcher la fermentation des germes de discorde que d'autres nations y sement perfidement.

## L'ÉGYPTE AU XIX' SIECLE

HISTOIRE D'UN PROSCRIT

Par M. Ains VINGTRINIER, Officier de l'Instruction publique et de Medjidieh

Si, en ce moment, Abou Naddara eut parcouru les rues, les places et les lieux de réunion, soulevé les masses, et, avec les patriotes, appelé le peuple aux armes, on l'eût suivi, on cût marché sur le palais khédivial, fait, peut-être, une révolution, détrôné Ismail, mis Tewak à sa place, ou mieux, le prince Halim, bien supérieur et plus aimé; il eût accepté pour lui une position, ministère ou gouvernement de province, que tout le monde lui eut offerte et que nul ne lui eut disputé. Dans tous les cas, du moins; il eut fait une émeute qui eut épouvanté Ismail, mis en fuite Nubar, dispersé les courtisans, ébranlé l'Etat et montré à l'Egypte qu'il fallait compter avec le Voyant!

Quelles réformes n'eût-il pas obtenues!

Mais sier et soumis, patriote et non révolutionnaire, bou citoyen, respectueux de l'ordre établi, des lois, des coutumes et des mœurs, il ent horreur de troubler l'Egypte pour sa vengeance, son amourpropre ou son avantage personnel. Il n'avait aucune ambition, il se calma, rentra chez lui et attendit. C'était sa perte.

Ses ennemis ne comprirent ni sa grandeur d'âme ni son abnégation. Fou de colère, outré qu'on eût livré sa personne auguste et sacrée à la risée du public, Ismail, sans avoir connu même le danger qu'il avait

couru, se hata de se venger.

Poussé par Nubar et les Anglais, il fut sans pitié.

Fût-ce à la suite d'un jugement? par ordre des tribunaux? de la police? ou par un caprice du Khédive? je l'ignore.

Un khawas se présenta au domicile d'Abou Naddara porteur d'un ordre qui ne souffrait ni appel ni sursis.

Le patriote était chassé de l'Egypte, expulsé comme un malfaiteur, exilé à tout jamais de sa patrie, comme un criminel.

Il était mis honteusement hors la loi.

Ses biens étaient confisqués; ils devaient être immédiatement vendus au bénéfice du Trésor.

Ii devait s'éloigner sur-le-champ

C'était un ordre du plus barbare despotisme; il se soumit.

Le peu qu'on lui laissait fut bientôt prêt; accompagné et surveillé par la police, le cœur brisé, il quitta le Caire sans dire adieu à ses amis. Sa mère était morte; il était seul; c'était une consolation de penser

que lui seul souffrirait.

Les rares personnes qui s'aperçurent de son départ et purent le suivre au chemin de ser, le saluèrent et l'acclamèrent, non comme un prisonnier, mais comme un triomphateur; non comme une victime, mais comme un libérateur béni du Cicl.

Dès qu'on sut le terrible événement, le peuple le suivi de ses vœux, de sa compassion et de sa douleur. On se tut, parce que c'était écrit et que le paradis sera pour ceux qui acceptent le châtiment que Dieu inflige... Seulement, on n'oublia pas, et le Khédive s'en aperçut, bien peu de

mois plus tard.

Le convoi traversa les riches plaines du Delta et bientôt découvrit la mer. C'était la fin.

Abou Naddara pleurait en voyant fuir derrière lui ces villes et ces terres qu'il connaissait si bien et qu'il ne reverrait plus. Alexandrie parut et sa douleur si vive redoubla.

Le bruit de son exil l'avait précédé. En s'approchant du vaste port couvert de navires, le poête aperçut la foule qui s'agitait. On le conduisit directement de la gare au quai d'embarquement; là deux mille personnes l'attendaient et ce n'étaient pas des curieux, c'était des amis. Dès qu'il parut, des cris et des acclamations s'élevèrent. On le jeta dans une barque avec ses minces effets, et on donna l'ordre immédiat de démarrer. La police refoulait le peuple qui cherchait à s'approcher et que les soldats avaient peine à maintenir.

Mais dès que les rames plongèrent dans les vagues et qu'elles se mirent à nager, vivement deux mille voix couvrirent les bruits du port

de leurs protestations et de leurs adieux.

Les bras, les mouchoirs, les ceintures s'agitaient en l'air, et malgré les efforts des khawas, plusieurs barques se détachèrent du rivage pour accompagner le proscrit.

« Adieu, Prophète! Adieu, serviteur de Dieu! crisit la foule. Dis-nous l'avenir! Fais-nous une prédiction avant ton départ! Dis-nous ce qui doit arriver! Parle, Voyant! Parle ami de Dieu! Parle, serviteur du Puissant et du Vengeur!»

Oubliant tout, Abou Naddara se leva d'un bond et répondit: « Ecoutez, croyants! Ecoutez, fils du Prophète! et retenez ceci:

a Aussi vrai que je suis chassé aujourd'hui de ma patrie, celui qui me frappe, avant un an, à son tour, sera chassé du trône ! car Dieu est juste comme il est puissant I (Historique).

On bouscula le Voyant et on le sit tomber précipitamment sur son banc; on lui interdit la parole, et les marins nageant plus vite, on accosta en toute hâte, le paquebot de la Compagnie Frayssinet qui était sous vapeur, prêt à cingler vers Marseille.

Cette prophétie jeta la terreur dans la foule; elle eut un retentissement profond dans l'Egypte entière et quand, un an plus tard, Ismail fut détrôné laissant le pays avec deux milliards de dettes, et les Anglais pour l'achever, le peuple répéta en frémissant : « Le Voyant l'avait bien dit!»

Abou Naddara, tremblant d'émotion, mit le pied sur le paquebot Frayssinet le 28 Juin 1878. Ruiné, proscrit, sans espoir et sans avenir, ses amis dispersés, ses ennemis triomphants, il jeta un regard désespéré vers le Ciel.

A sa droite, brillait l'étoile polaire; il en détourna les yeux.

A sa gauche, un astre étincelait au-dessus de Paris, comme un phare de sécurité, comme un appel.

Il était sur un bateau français; les trois couleurs de la France le couvraient comme une protection.

Paris! la France! n'est-ce pas là que les proscrits se réfugient? que les fugitifs accourant? que les malheureux trouvent un abri?

La France! C'était la liberté; c'était l'espoir, peut-être l'avenir! Quel accueil allait-il y trouver? (A suivre.) Tonte communication et demande d'abonnement doivent être adressées au Directeur du Journal

Nº 8. — 25 Septembre 1899

ABONNEMENTS I

Avec la revue Atlawadod et suppléments..., ran. 26° »

Abonnement simple, 14n. 15 .

## LE TRANSVAAL

#### et les convoitises britanniques

Depuis quinze ans, nous n'avons cessé de signaler comme un danger universel, la voracité audacieuse de l'Angleterre et nous avons prédit que l'indissérence, la pusillanimité de l'Europe dans la question d'Egypte, encourageraient Albion à porter ses longues dents sur de nouveaux territoires. Les événements ne nous ont-ils pas donné raison?

C'est d'abord en Turquie d'Asie que l'Angleterre a sait travailler ses agents et, sans l'habileté, la prudence et l'énergie de S. M. I. Abdul Hamid, elle aurait créé dans ce pays un soyer permanent de troubles qui auraient préparé son intervention et son installation; c'était une nouvelle édition de l'affaire d'Egypte et de l'intrusion des sauterelles rouges dans la vallée du Nil. Heureusement, S. M. I. le Sultan veillait, et nous pouvons être surs que sa vigilance n'est pas un instant en défaut.

En Crète, l'Angleterre a recommencé le même jeu, et elle est parvenue à s'installer dans la meilleure situation maritime de l'île; mais la France et la Russie, instruites par l'histoire du hombardement d'Alexandrie, se sont placées à ses côtés et elles ne quitteront l'île que lorsque Albion l'évacuera elle-même.

Puis est venue l'affaire de Chine, dont l'Angleterre allait tranquillement s'emparer, si elle n'avait trouvé sur sa route les nobles alliés franco-russes; la Russie lui barrant le chemin au nord et la France

réfrénant sa marche au midi.

Mais de même que la Grande-Bretagne veut être maîtresse de l'Asie de l'ouest à l'est, du rivage de Syrie à Pékin, elle entend s'approprier l'Afrique du nord au sud, d'Alexandrie au Cap; c'est pour cela qu'elle s'est emparée, au mépris des droits de l'empire ottoman, de l'Egypte et du pays du Haut-Nil; c'est pour cela qu'elle a arraché à la France le Bahr-el-Ghazal, conquis par le brave Marchand.

Aujourd'hui son audace ne connaît plus de bornes et elle prétend imposer sa domination au Transvaal. L'ambition anglaise ne recule pas devant une guerre sanglante pour consommer cette iniquité.

Dans quelques années, on pourra aller du Cap jusqu'à Pékin, sans sortir des territoires britanniques, et l'Europe regrettera amèrement alors d'avoir laissé cette nation sans scrupule et sans vergogne, prendre ce développement exorbitant.

Heureusement, au nord, la Russie veille et, appuyée sur la France et HAJY EL H'SCÈN. la Turquie, elle attend son heure!

#### LETTRE D'ALEXANDRIE

Ces jours-ci, nous assistions au milieu d'une société des plus select, qu'honorait de sa présence S. E. Ismail Pacha Sabri, notre charmant gouverneur et ami, à un examen suivi d'une représentation théatrale donnée par les jeunes élèves de l'Ecole indigène de Ramleh.

C'est la première fois qu'une institution indigène de ce genre se tourne ensin résolument vers les bienfaits de la civilisation. Son intelligent fundateur et directeur, Mahmoud Effendi Hamdi, avec l'aide dévouée d'Abdel Méguid Effendi Chaaban, a voulu inculquer à ces petits čires, espoir de l'avenir, la pensée patriotique qui l'anime; il est arrivé à leur faire comprendre que c'est par l'instruction seulement qu'on arrivera à libérer le territoire que, depuis 1882, foule impunément l'English qui, ami du Bakchich, commet les pires exactions, prend jusqu'au sang égyptien pour satisfaire sa cupidité et finira par réduire l'Egyptien au niveau des Indiens, si l'Europe n'y met enfin son

Après un examen de leurs travaux de l'année, nous avons pu nous assurer que l'intelligence de ces enfants ne le cède en rien à celle des Européens. La culture scule leur manque, leurs progrès sont véritablement étonnants, et tel qui, à l'ouverture de ce petit collège, ne connaissait point même l'alphabet, écrit aujourd'hui avec l'aplomb d'un érrivain consommé et résout de petits problèmes qui prouvent que plus tard l'Etat pourra compter sur cette jeunesse d'où sortiront des ingénieurs, de brillants officiers, des hommes instruits enfin, dont l'existence se sacrifiera pour la délivrance du pays, d'où elle chassera honteusement ces jaquettes rouges, onzième plaie d'Egypte.

De la salle d'examen, nous passames dans un jardin où avait été établi un petit théâtre. Là, les élèves jouèrent avec l'assurance de comédiens, une pochade en vers, intitulée : Les Souliers d'Abou el Karem. Bien que les tirades fussent longues, la pièce fut menée à bonne fin, et les applaudissements ne furent pas ménagés aux interprètes.

Si nous vous entretenons de ce fait, qui peut paraître puéril à première vue, c'est, qu'à votre exemple, nous essayons de voir plus loin, espérant voir enfin luire ce jour radieux où l'Egypte sera à elle-même, jour qui, nous l'espérons, ne tardera point, et alors nous serons heureux d'avoir contribué à cet événement si longtemps désiré.

DE SAINT-BONNET ET GREMILLON BEY.



## LA JUSTICE MILITAIRE BRITANNIQUE

Le fait qui nous inspire les dessins ci-dessus et les scènes suivantes, a eu lieu le mois dernier au Caire et la presse locale l'a publié in-extenso.

## LA QUERELLE

Dick, Jack et Ned (chantent en buvant):

Ouf! quelle chalcur infernale! Wisky, boisson nationale, De soil, nous nous sentons mourir. | Coule à flots pour nous rafraichir.

Gim. - Ni le wisky, ni le brandy, ni le stout penvent nous rafraichir et éteindre notre soif ardente. Il n'y a qu'un seul remède à tout cela. C'est le Champaign cup. Apportez-moi donc vite un grand saladier et videz-moi là-dedans deux bouteilles de champagne, deux de cognac, du gin, du brandy, du wisky et du citron (on exécute ses ordres). Et maintenant, chers camarades, plongez vos verres là-dedans et buvez coup sur coup, en répétant ma chanson:

Hourrah! le Champaign cup, le remède efficace Contre l'ardente soif, la terrible chaleur. Loin de nous les sirops, les sorbets et la glace Qui gonflent l'estomac et révoltent le cœur; Chantons God save the Queen et buvons à la Reine! Des terres et des mers, puissante Souveraine.

(Des patriotes s'arrêtent devant le bar et parodient ainsi la chanson). Fi, Champaign cup, boisson de la maudite race, Cause de notre ruine et de notre malheur. D'Egypte, onzième plaie; il faut qu'elle s'efface

Pour rendre aux sils du Nil la vie et le bonheur, Vive notre Sultan! Sa victoire prochaine

Sera sur cette race orgueilleuse et vilaine. Gim. — Godden! Ces jeunes Egyptiens deviennent insolents. Ils se moquent de nous.

Le Gérant, G. LEFEBYRE. PARIS.IMP. G. LEFEBYRE, 5 & 7. RUE CLAUDE YELLEFAUX,



Dick. - A propos d'Egyptiens, en voici un qui nous suit partout. Ned. - C'est l'officier Ahmed. Laissez-moi faire. Je le déteste. Nos femmes en raffolent.

Ahmed (entrant). - Bonjour, camarades. Pourquoi ne répondezvous pas à mon salut? Je suis officier comme vous.

Ned. — Nous sommes Anglais et nous ne voulons pas d'Egyptiens avec nous.

Ahmed (ironiquement). - Vous ne disiez pas cela le jour où nos poitrines vous servaient de boucliers contre les lances des Derviches. Les ingrats!

Jack. - Goddem! On ne répond pas ainsi à ses maîtres. Ahmed (avec dignité). — Vous n'êtes que nos hôtes. Le Sultan, seul, est notre Maitre.

Ned. — Non. Nous sommes chez nous. Sortez donc d'ici.

Ahmed. — Je ne sortirai pas. J'ai autant de droit que vous de rester.

Ned (le poussant vers la porte). — Allez-vous en; autrement des coups de pied.

Ahmed (bravement). — Je ne les crains pas.

Ned (criant). - Sortez d'ici, chien. A moi, mes camarades.

(Les quatre officiers se jettent contre Ahmed les poings serres et le frappent.

Ahmed. — Allah! Dieu des opprimés, viens à mon secours! (Il empoigne Ned, le plie en deux, le met par terre et s'assied sur lui en se défendant contre les autres.)

La colonelle Marras (passant par là et attirée par le bruit de la querelle, entre). — Les laches! Quatre contre un! Mais vous avez un intrépide adversaire. Bravo! l'officier égyptien.

Tous. — La colonelle! (Ils sortent.)

La Colonelle (serrant la main d'Ahmed). — Vous êtes un brave. Je vou, recommanderai à mon mari. Vous aurez de l'avancement. Au revoir.

T. S. V. P.



ا خيار دار الحلافة المحية

الجيل سليم بانا المحوي صاحب ومحروجيدة الفلاح الغرا فدجو اله ما بليق به من الدغراز ولادام قد العت الحضرة المقدسة السلطانية طالية الاولحان المصنف التالئ على حضرة الخطب النهر والكاتب النحرر ما د تلو مصطفى بك كامل صاحب جريد كالتوكب المصري رالذي اطلماعي اول اعدادها بكل فرح وارتياح ونقنى الم النجام والفلام) وبالنبة النائية على حضرة الهام الادبب غراوعلى تك ذهى شقيقه وبالرتبة التانية على حضرة الفاض النس والتاعرالنانر غرتلو محود مك الوالنصر وبالرتية النانية كذلك على حضرة الفاضل على مك فالمحاى وعدالية الحرب على مصرة الفاصل الاديب والتاع النهر غرلو احديك شوقي وعميمهن نخبة الاعيان وزينة الاولهان قداستهروا بالاخلاص والسورية للحضرة السلطانية وللانخى نقدم لكل مصفرته ولجبات النهاني ونسالهم دوام الالتفات الشاهاني صدرت الارادة السية بتين عبضرة الفاضل الغيورالصارق فى خارمة جلالة ولما النو سما د تلو عبد الديم بك لمسب الذي مظنا بلاخاته في الاستانة بوظيفة كاتب خصوص لحضرة صاحب الدولة والمناية اغادارالسعادة وذلك علاوة على وظيفة صصرة الفاض الموعا اليالتي الله باس مرج لنطارة ضابطية الرسانة ضهيم بدلاك وزمواله دوالم الارتقاء

صدرت الارارة السية بتيبن حضرة الناعرالااز والكال

القسيم العمّالي في معرض بادرس المقابل على بهجت مكاتبك في استبول. صباح الخيريا ورود. فقلت له . اسعدالله صاحك يا بو محود ، غند شي حوادت يا صاح. قال لحا ، اخباري اليوم ملاح ، اغا حضريك وعدتى بوصف القسم العماني . بقي هات من تحايفك وسرفي أنا والمولى · قلت له . زرات المعرض وتفريمت على قسم دولتنا العلية · ورسمته في رابع صفحة من جريدة التورد البهية . وكان بوم بيروره سفيرنا العربر والسرمن ابدا الباء. وتنعظالمهندن اجمل الساء. ده ياسيدي معرض الترك واي يصير فيه فرح مالهاش نطير. يندهنوا من رويتها الزوار وعدم كل خبير. والحين بعضوا فيه جبع تخايف أل عمّان من كل الا ستكال طالدوان ، ففرح سي على بهجت من دلكلام . فاسمعوا حوابه باسادة باكلم . قال . د ، كله بنفس وهمة افدينا رباً بطول عمره وترى على ايامه خلاص وادنيا. من اطافر اعادينا. قلت له . من فك يا سخالي الدواد السمأ ، النور لامير المؤمن ولاخصامه العاً. قال ، انت يا بونظارة منحب مولانا السلطان مرجميم لفوار . قلت . كيف ما إحبه وهو ولي معنى يا والرج ا فا بادمى لد ليل نهاد بالنصر والطفر ولمالكه بالعار قال. والله تالل كلامك الليازي الهكاى . ومليطك في حلالته ومحدة عبوالياى . قلت . طيب بقي معنى خيارك الإسبولية . يا وفي واحدة والملح والمحلم التُرامخة السلطانية . قال ، حاضريا سيدي أدي اخياري . انرا عجبتك سنكها في التودد واتحف بها القاري. رايج افعها

مالعبي المصيح بدون قافية ، لان البي بفسم المحانة وتعارلونكارالطابة

الليغ عرك العظم عن العظم عن المعارف بالاسانة وكان حضرته من محررى جريدة الكوك العمالي وهو من الصادقين في خدمة وطيا النع فنهيه اللواموالبرقية

اسم لكتاب تضى رسلة السيد عود بن محدب سعيد مكك الاقطار الزنجارية تصغنا صفاته فراناها قد افرغت في قالب الانتظام والانقاق تدل على فصاحة المؤلف والوهمة المألوق الذي له في سكن المعالما عقد منظوم نطوق به جيد الزمان ولعيت ملمان برقة مكوك الاوان والدلل الكافى على تاييد هذاالتان عبة الرهية فيه وتنافها عليه بكل لسان كيف لاوقد يا ركي وفقه لكل كرامة نسبح العدل على منوال اسلافه وفاق عليم بحسن مكارمه وانصافه فهوفى عيون الرعية جوهرة وفى مباسم الخليقة كرة.

هذا وكل لوحنا باسمه في خطبنا التي للقبها على عرى عادتنا باديس وخارج عنها نري ارتيام الناس كذائد اسمدالجيل كاال اسمه قداخذجد صيته فحالمشرق والمغرب فكانه علم والما قلم . ولما قضى سياحته باضطاره الزنحيارية كان كلا قدم على جهة من الجهات تهرج اليد . مرهالي مورية لجلالته عميل التكرعلي تطوفها بهذا الترف الرفيع من اعتناه بريارة بلادها وكانت مقابلتهم له تنزيها لطرجه وترويجا لمقولهم وأملنا ان يروريا بارنس في المام المقابل عام المعرض العرفي حتى ينظر ما شعله من الانسيا النفيسناء والصنائع الديسة والفنون الغربية الخالم يصدقها العقل الأ لم رها الملر وحينند نقلي بسا هدة رؤيته وسعى خيا فيد المسرات لجنابه قلباً وقالباً ، تم تحتم هك السطور بالدعاء ودوام العز وطول البقاء وازدياد المجد والشرف له وجميع ملوك وامرا المسلبن

اطلمناعلى رجلة الحاسليم دعى بنى مخروم الستهر بالنهالى المدلى التي طبعت حدثًا بالاسكندرية فالفيا لطيفة الرتب ورها الليف. حربة بال بمعدها زوواللطانا رصلة النشا والصيف. وما اجدرها بالنوبط الذي كتبه عليها احدافاض الجاز حت قال أنخا الزخان عن وقع المعاب اليم رحلة عل تشلي لقال الناس فالله منتائهاب فلوحملت لبرزون اكاخا

دا قصيلة لفامة المئ ولويه رئيل مورية الفراوية» وفدالصفا وجادت الاقدار والبشراصي مارط المايه نع النبسي لنع اقوام عليا مولجة به ازدان المقام بطارما سارت بدح فعاله الركا وعدى الوجام فيصله فحملة ولسوف بعطيه الاله مكارماً همهمت كالوال المدراره وتريت باليس بورملى وادم علائق ودرولتنا مع

علمت شريف باشكاني مجلس لمرية لحريس وروه نوارة التيز الحاطارة للاستانة العلية

بحلوس لوبه والزمان نضار

بذري فركسا مزيد نضار

م الممال فدمو واساروا

لما تولى الدكدار

ن الم جاد الرفان ورافت الرقطار

طولهاله وافت له الاوطار

بجري تحسده بها الاحالا

زمن الربيع روغنت الاطيار

بوم عليه من لمال شمار

والله ما يرجو وما بحسار

ونسا اللحة مابقت اعصار

تابع لما قبله

لا يحجى انه من عجاب القدم وعراب الارتقا والتدن ختراج الدلات البحارية التي هي من الوساك المتمة للعمان لانا اذا نظرنا الحاماكان يلقا والتجار والمحرض في الإيام العابرة من المسّاق في نقل عروضهم والموالهم من ممكنة إلى الفرى فضالاعن اضاعة الوقت سندى لوما كانوا يصرفون من الاموال الطائله في هذا البيل والمعرنا الى بهولة النق والموصلة في هذا الازمان لحكمنا علاً حازمًا بإن هذه السعادة قد كللت تاج العران باكليل من الباحة والعال واقت بعوالد لا تحصى المان المسافر الذي كان بقصى الانتهاعلى ظهرالسفينة قبل الناقيط بعه والاميال بل رعا قصرت السفينة البشرق فاقصاها الهواء الى الغرب هذا عداعن ون المسافر المذكور اذا ركي لمفينة المعتبر كانه ركب الإفواد وسارالي الحشر والمعال وازا ركب الحيوادات العشية بلغي من المشاق وانواج العذاب كل بلية ودرية - قدا صبح برى من وسال التسهيديت ما يرنى اليه عرض السيطة وبحب البه السفر ورهمه في الساحة حيث انه اذا رك سفن البحار او فحلات البخال ظن ان الارض تطوی له والبحار اوان الهواء بجله بلطف وينظه الى جين اداد راحة ورجاهة وهذا وأن كريرمة وصفاء خن ذا الذي كان بتعتورمن المتقلطان وكلحف اومن كان بخطر ساله مهمان بانى هذا الرمن الذي بقول فيالت اعر بازمان ألبخار لولاك المتنسج بنعى زمانها الوجاء

Les deux volumes issus de ces recherches, sont donc empreints d'une autorité telle que, nous le répétons, les plus obstinés contempteurs du génie musulman, sous peine de dévoiler une trop grossière mauvaise foi, devront se résigner à ne plus resservir les rengaines déclamatoires, déjà vieilles du temps de Voltaire, mais encore écoutées, hélas! par la masse des lecteurs européens!... Quels arguments pourraient-ils développer, en effet, ces mangeurs de Turcs et autres « mahométans », en présence d'une affirmation aussi nette que celle-ci : « Le progrès est la loi de l'Islam. L'immobilité est condamnée par Dien et par son envoyé » (1). Oui, que répondre à ces deux courtes phrases? Rien et c'est tout! Accuser l'ancien dignitaire ottoman de partialité en faveur des doctrines sous l'influence desquelles il a vécu? Ohl comme on l'eut vite employée, cette manœuvre, vis-à-vis d'un « sectateur de Mahomet », pour nous servir de l'expression classique! Mais voilà, impossible : le vénéré savant qui, probablement, conserve peu d'illusions sur la bonne foi des haïsseurs professionnels de l'Islam, ayant prévenu toute insinuation de ce genre, en déclarant dès les premières pages de son œuvre, qu'il n'appartient pas à la religion du Prophète. « Je suis chrétien convaincu, écrit-il (2), mais on n'est chrétien « qu'à la condition d'aimer les hommes et d'être juste envers tous! « C'est en chrétien donc que j'examine la loi mahométane. Je l'ap-« précie avec la plus parfaite impartialité, avec le plus grand respect « et la justice la plus rigoureuse ».

Les limites de notre article ne nous permettent pas de donner une analyse même approximative d'une étude qui comprend non seulement l'histoire magistralement résumée de la vie du Prophète, des grands Khalifes ses successeurs et des admirables jurisconsultes de la première période islamique, mais qui nous offre encore un exposé complet de cette immense œuvre législative « assise sur la Révélation » et dans laquelle certains auteurs n'ont vu ou mieux ont affecté de ne voir) qu'une copie de la loi romaine telle qu'elle était appliquée en Syrie, avant l'arrivée de l'envoyé du Très-Haut. En peu de mots, Savvas-Pacha détruit cette absurde légende : « Le droit de Justinien, dit-il, est « une œuvre de la raison humaine, soutenue dans sa tâche par la morale chrétienne; le droit de l'Imami Azam (3) est tiré absolument et unique-« ment de la parole de Dieu (Coran) et de la conduite de son Prophète • (Sonnet). Il n'existe pas une seule disposition, un seul article du

« code musulman, qui ne soient assis sur l'une ou l'autre de ces deux « pierres angulaires de l'édifice législatif de l'Islam. »

Et de ce code « universel », suivant l'expression si exacte de l'impeccable écrivain, l'esprit le plus malveillant, le plus encombré de préjugés hostiles, ne trouverait pas à détacher une phrase qui put être interprétée dans un sens désavorable au génie essentiellement libéral et tolérant des doctrines islamiques : « Affirmer que le Musulman, parce « qu'il est Musulman, dit encore Savvas-Pacha, doit fermer les yeux à « la lumière toutes les fois qu'elle lui arrive de l'Europe civilisée, c'est une accusation grave et injuste!... ➤ C'est aussi une accusation absurde et nous l'affirmons bien haut, certain de ne recevoir aucun démenti de ceux qui, comme nous, ont parcouru l'Orient, sans s'être mis, au préalable, d'épais tampons d'ouate dans les oreilles et sur les yeux un triple bandeau. ALFRED LEMAITRE.

#### EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 (Section Ottomane)

Les travaux de construction du pavillon ottoman, au quai d'Orsay, sont commencés; l'entrepreneur est M. Pombla. Le palais sera terminé avant la fin de l'année, de manière que les exposants puissent s'installer au mois de février.

Le pavillon bulgare est en voie de construction. Il est situé en face de la manufacture des Tabacs, au quai d'Orsay.

Le petit palais persan sort de terre; les fondations en pierre sont déjà terminées.

## EN ETHIOPIE

Nous appelons toute l'attention des hommes d'Etat français aux lignes suivantes que nous empruntons à notre grand confrère égyptien : "Le Phare de Port-Said et du Canal de Suez" que M. Jauffret dirige avec tant d'intelligence et redige avec tant de savoir ; d'ailleurs c'est le seul journal français en Egypte possédant une Salle de Dépêches, où sont exposés en permanence les produits du Commerce français et étranger, etc., etc.

Voici ce que dit notre cher confrère en parlant de l'Ethiopie :

Les Français n'ont pas à s'inquiéter des progrès accomplis par l'Angleterre dans la vallée du Nil. Rien ne peut plus empêcher l'investissement commercial de l'Ethiopie, au Nord et à l'Ouest par les Italiens et les Anglais, Mais avant que tous les chemins de fer en projet soient mis en exploitation, il y aura un long répit : profitons-en !

Travaillons sincèrement à ce que l'ordre de choses créé par Ménélik, soit

perpétuellement durable.

Travaillons activement à mettre l'Ethiopie à l'abri des convoitises environnantes. Par noure chemin de fer à la veille d'être exploité, nous sommes en avance

sur les autres nations. Que la ligne Djihouti-Harar se prolonge vite vers Addis-Abeba I Répudions hautement toute idée de conquête. Ne cessons d'affirmer ce que nous sommes: les alliés tidèles politiquement désintéressés de l'Ethiopie

libre, forte et intégrale. Notre devoir est de persuader les Français de l'Afrique Orientale qu'ils ont à manisester de pareils sentiments en toute circonstance.

Aimés des Ethiopiens, les Français envisageront avec calme l'avenir; ils auront leur part d'influence. Les rapports amicaux entre les Anglais et les Ethiopiens dans la vallée du Nil ne porteront ombrage à personne. Par la construction de voies serrées, les Anglais dans l'Ouest contribueront, comme les Français dans l'Est à la grandeur et à la prospérité de la nationalité éthiopienne.

(1) Théorle du droit musulman, 1º partie, page 168.

وموكل ذكك فسترى ما هو اغرب برند قد أن الوقت الذي تعاض فيه عن ركون البحار وسير عجلات البحاد هذا الرجل العيب فكران يحيمل طيارة ببيرة تسيرتفوة اللهواء الى المة وبة كانت بحيث الديكون مرتفعة عن الارض اكترمن تلاتين متر عمر فكرته في هذا الاختراج ملامنين متى بلغ مقصوره بعدا حراء التحارب العديدة التى برهنت له على انه لم عن ايامه في المحال ويحتى وقتيد ال تكون المافة من الاستانة الى باولس عارة عن يوم وللة فقلت له لوص هذا يا الا عبد الحبيد ننائق للونسال از ذكك ان يركت الطارة من الاستانة في صباح نوم البت فيصل وسرور والس وحبور - فقال الشي - نو وعتو بطره باح الملاح ولشنف الأنه باصوات البلا قدسافر وتفرح وعادالى وطنه فى تلاثة الحديث في هذا المعدد ويحن تسقل من هزل الى حدومن مدليل وكنت كلاسمعت فادرة لطيفة من نوادر الاستاذ بإدرت الى اتباتها وجن ان من عادة الدن الميل الى سماء غرائب الرخسار سيال الاساذ ال بقص على بعض ما له من النواور في الذا قارمه الى هذه العاصة لع لسعة اطلاعه ومعرفة لتي لفات حاماني عاماني - قال عني مليان لنكت وتحف الوالورلما حام من بالإسى حاصد فينا كان عدد المساوين اكة من الادلعان وكالمولع محتلفة ولحساس

<sup>(</sup>a) Considerations preliminaires, page xxm. (3) Les quelques pages que consacre Savvas-Pacha à l'illustre légiste suffiraient à mettre leur auteur au preinier rang des prosateurs trançais.

#### Huitième Année

J. SANUA ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS

# FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef L'Attawadod d'Abou Naddara

(Si les peuples fraternisaient, la paix serait universelle).

No 7. - 10 Octobre 1899

Un An. . . , . . . . . . . . 15' >

Avec le Journal d'Abou Naddara et Suppléments 25 \*

#### Résumé sommaire des Articles Arabes contenus dans le présent numére :

La Soction Ottomane à l'Exposition de 1900. - La visite de S. E. Munir Bey à cette section. - L'activité des travaux. - Les principaux établissements et les great attractions. - Nos vœux pour son Buccès.

S. M. I. Ic Sultan. - Sa haute bienveillance envers Ses sujets

Egyptiens. - Les distinctions honorisiques accordées à nos confrères nilotiques.

S. É. M. Loubet. Président de la Hépublique.—Panégyrique arabe de S. E. Hikmet Cherif Bey, célèbre poète ottoman, chantant les louanges de l'Illustre Chef d'Etat de la France.

S. H. le Boi de Zanzibar. - Son voyage dans ses Etats. -L'accueil enthousiaste des populations et son retour à sa capitale. Le Voyage du Cheikh .- Ouvrage inédit de Mahmoud Zeky Bey (suite).



S. E. MUNIR BEY, ambassadeur de Turquie, visitant les chantiers de la section Ottomane à l'Exposition de 1900.

## LA SECTION OTTOMANE à l'Exposition Universelle de 1900

Ainsi qu'on le voit par notre dessin, le Pavillon Ottoman est de pur style turc, caractérisé par les dômes ou coupoles qui le couronnent.

Dans le sous-sol, au niveau de la berge de la Seine, sera installé un grand restaurant turc avec tous les plats nationaux, dolmas, kebab, mahlèbis, yoourt, baklava, etc.

Au rez-de-chaussée, on trouvera un café syrien avec orchestre de Damas, un panorama mouvant du Bosphore; dans l'entresol, le Muséc des Janissaires.

Au premier étage, sera le Pavillon d'honneur du Commissariat, précédé de deux autres salons pour les Expositions officielles. Il y aura, en outre, un théâtre où on exécutera des opérettes, des pantomimes et des saynètes turques et arabes.

Le deuxième étage sera entièrement consacré aux exposants. Enfin, sur la terrasse qui termine l'édifice, sera installé un élégant restaurant oriental avec concert. On pourra diner et souper en admirant la merveilleuse perspective de la Seine et l'ensilade des Palais de toutes les nations.

#### DISCOURS DU CHEIKH ABOU NADARA

(Le 29 depuis Janvier 1899)

C'est à la fête annuelle de la XIVe section des Vétérans des Armées de Terre et de Mer que le Cheikh a pris la parole le 1et octobre courant, dans l'immense salle du Gymnase municipal de Paris, devant un auditoire imposant. Il a parlé des vives sympathies des Orientaux en général et des Ottomans en particulier pour la France que les Musulmans du monde entier appellent « la Puissance amie ». Il a réjoui l'assistance en l'assurant que les Arabes, les Tures, les Persans, en un mot, les Africains et les Asiatiques, viendront en foulc visiter l'Exposition Universelle de 1900 pour y admirer le génie français. Le Cheikh a terminé son allocution selon son habitude, par des vers élogieux pour les Vétérans et pour les valeureux soldats de l'armée française. Comme toujours, ses aimables auditeurs ne lui ont pas ménagé leurs vifs applaudissements et ses confrères de la presse parisienne leurs encourageants éloges. A.-H. HILMI.

## ÉTUDE SUR LA THÉORIE DU DROIT MUSULMAN par SAVVAS PACHA

L'Islam, immuable dans son dogme, rebelle à tous progrès, pétrifié par des siècles de coutumes religieuses et sociales, si minutieusement réglées, que la plus légère dérogation à l'une d'elles, prend aux yeux du « croyant » les proportions d'un sacrilège, voilà pourtant ce qui, en Europe, est ressassé chaque jour au sujet de cette foi rénovatrice dont les fidèles ont transformé le monde, rien qu'en se défendant contre les hordes fanatiques du moyen-âge.

Malgré cela, combien sont-ils, ceux dont l'intelligence ne fut pas atteinte de cette atrophic partielle qui au sujet de la grande samille musulmane, a fait déraisonner jusqu'à la plus grossière ineptie tant d'écrivains connus et jugés sérieux!.... Ah! le compte s'en ferait vite et si, à côté de quelques études consciencieusement documentées sur les mœurs orientales, on empilait tous les volumes consacrés à la même question, mais que je m'abstiendrai de qualisser, on obtiendrait un amoncellement dont la proportion au petit nombre des premiers ouvrages, serait à peu près celle du Mont-Blanc à la butte Montmartre. Cette constatation, humiliante pour l'amour-propre de l'Européen sincère, fera comprendre quelle satisfaction nous venons d'éprouver à la lecture d'une œuvre magistrale, aux pages irréfutables de laquelle on pourra désormais renvoyer tous ceux qui affecteront encore de considérer les enseignements de l'Islam comme incompatibles avec le développement des sciences et de la civilisation!.... Nous voulons parler de « l'Etude sur la lhéorie du droit musulman » (1), par Savvas Pacha. Ce titre est bien modeste pour un travail de telle envergure, mais le nom de l'auteur en dit assez! C'est en effet celui d'un des plus nobles esprits qui, ayant pour seul but la diffusion de la Justice et de la Vérité, se soit attaqué de front à la monstrueuse barricade élevée par le fanatisme et l'ignorance volontaire de quelques-uns aux limites orientales de la société chrétienne.

Ancien gouverneur général, ayant été ministre de l'Instruction publique et des Affaires étrangères de Turquie, Savvas-Pacha, travailleur infatigable, a su profiter de ses hautes fonctions pour puiser pendant de longues années aux sources mêmes du droit musulman.

(1) Paris. - Marchal et Billard, éditeurs, place Dauphine, 27.

هبعة الاستراك سنومًا فركت ومع التودد والعلاوات فركت النقود شرسل المالملار لها مطواع بوستة اومجوالة بخادية

> FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef

J. SANUA ABOU HADBARA 6, Rue Geoffrey - Marie, PARIS



ABONNEMENTS :

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26' » Abonnement simple, 1 an. 10. »

ا شخاص الرواية هم الفلاح والمستربول والترنسفالي والهذي والسوداني ، وعساكرالانكليز الانذال وفرساك ترنيسفال الفحول ، وفي الرسم صورت كم الحرب وضرب البكس يا ا عنواني ، فاسمعوا حديث الجماعة ، وميزوا

- قال الفلاح - بني تتضريه الى عالم الخفايا ال يعين من لدالحق ويساعد من تحق - قال المتربول - ازا كان الامركذلك فدعاكم هو ما نتصاري على الترنسقالمي حيث الا النمدي صدر منه والناهد تمديد الحدود ورخوله في طلاري سه عندها فر السوداني وقال سه نب . انت مستربول المحبوج ومستحتى التقذير لان الترنسقالي عرض عليك المساوا . بواسطة تجلس عرفى حقى بهدي الطرفان ويجتنب الحرب خلم تقبل ولم نرسوى القتال كمادة ممكك وزواج عينك - فاحروجه الهذى والدفع محوالالكليزي وقال له - اما ياسيدي انت إساجك لك في المجاحة فدأن . اما ترى الترنسقالي انه ما زجك الى اخردرجة ولما في صبره ولم تحد بدًا من الذب عن نمسه والمداهمة عن حقوقه كا تقتصيه الحية التربة واراه لريضل سوى الواهب عليه لاتمدى ولاظلموانت الطالم وينهد بذلك جيم إنباء الدنيا ساك معمله بمكرك ومحاولتك ومخادعتك لتربح زمنا يسوحلب اعامات حريبة من بلادك - فالتفت حينتكر الترفقالي الى ا عوانه اللائة وقال لم -ما فهم به من عيل المقال ولايع الاعتذار وسلامة القلب من المحاماة عنى فهو من بلاكم الانسانية وجائل الاحسات السترية. فملتم ما يُحَدَّلُم عليه كل زى نحنوة ابن حرّة ، اما الأفات كم معنى الناء على مروتكم واهمامكم لما قلمي وللم الفضل

بولي. بول الانكليزي البريطاني. اللي البريسمو عول. لانه اذا اکل تور ونقرة وجوسة وخروفين . يمسير دقنه بكة ويقول نافي الطعام فين : وده مشياس يلم حيوانات ، وخنافس واساك ولميور و دحال ونساء واولاد وسأت . الدوكان يحسنى كريث باموال السرايات والقصور. ومراده بمكك الدنيا كله من الشرق للغرب. ان ما كانسنى بالحيلة يكون بالحرب ، بالحرب مناغير ما سرز في المدان . ولالسلت سيف ولا يضرب بشرقية . انابستاجر بجنيهاته الحرعساكر وفرسان. ويطير اخصامه من سيد ملافعه الدينامية . راساه عارعلى مراسيا وافريقة . واحتكك بلادهم بهذه الطريقة . ولما دخلها سلب وظلم ونهب . وصبح الفي من قارون . وفي خرانه بالفضة والذهب. وصارطم الفالف ملون. ورفت من المصالم الوطنين . ومن النيطان طرد الفلامين: كداعم في الهند ومصر والسوران ، وكد العلى از ١١ نتصر على جهورية الترنسقال العنية. فيجب على كل شفيق يطلب من الرعن ، ان يبعد عن الغرنسقال والمصيبة المسيعة . ويكر وسين المستربول الفدّار ، اللي اين حلّ يظلم العباد ومخرب الديار ، ادى صفات المستربول الدخال . اللي بدون جنس من . بيجاري قوم الترنسفال ا امااذا العلي فن الفيط بطق. بقي على الموضوح ده يا سادة ، علت كم رواية ورسم كالمادة

الخيل والاسم الجيل ولم ادر باي سنى الخافيم على صفاء نيثم وسلامة طويتم - فانحتى المستربول وقال للتكدثة الفلاح والسودان والهذى - انتم عبيدى وتنادونى باسيدي وتحت قدرتى ومطاطؤن لنظمتي وتدعوي بال يستصر الترنسقالجاعظة معطلكم بالعوجازي الافريقية ، عاجلينا ، من صديال . سانتصر مبقد ركي العبطة ، لما نبقى تنصر كا تقول ابغى تمال انتق منا على كيفك - فالتفت الهندى الح المستربول وقال لم - ال كنا نسيسًا ما جرى فالدفاتر محضرة ، انت نسية اللات وقعات التي مدغتها تحت دركك البتمال لما تنكره وتطلب مهالطا رأسك لهم وتطلب مهالمطالحة النكره وتطلب مهالمطالحة النبي وكلنرين وكلنرين البس انت الذي جي له هذا الامرمند اثنبن وكمنزين سنة ام خيالك ? ا جب سه فقال المستربول ـ البايع ليس كاليوم . في تلك الملاة ما كان عندي ما انامستعد به الان مِنْ الرصاص الدُعِدُم والرِسْات الدياميتية التى بها افریک اجباد الوعادی والحیرظهم سے خطال له الهدی سے حاکموں انت ورمدمک ورستا شاک - اذا اداد الله بحل عليك صاعقة بخليك كوم بطادات ودمدمک ودستاشاتک حتی لایرم من جیست ک من يوس خير ولالتي كلم إثر . فكم آهلك من المجنودين هوا شد منك توق اوالترجما فاستم مغروراً. المولم فقط بملك كان اوم تفتكرانه قط يمكك. ومألكون انت وعساكرك ? في لحظة تذوبون كالملم كانتم ماكنتم ولا كان كان في المدنيا ا تكليزي ولا برنطاني ٠ امَّا الترنسقالي فانه عزم على محاربتك ومقا ومتكف الى آخرنفس لم بهزم أ مامك كا فعلت ا ماما أنفاً منى لا بنقى معد رفي واحد فقال الترنسفالى بغرم قوي وقل سوي - كبين في علم جميع الماس الما المن المرسط اليون نهينا وعرمنا على الدرالا سي الله وسقطنات بطن الانظير فلا يبون ذلك

الد بعدما برون مناما تنذهل منه العقول وتتزلول

لنظمته المالك ولائهم بنتله في غابر الدعصار --

فصاح الملاع وقال - يعيث الترسقالي وبهلك الانظيري - فأقره الترنسفالى وقال - واسفاه ليس لنا قدرة على مقاومة دولة ريطانيا العظي المناها عنا في الرحال ماية مرّة وفي المنهات بالف . اغا يكون سلعمًا انا اذا ألكرنا فكون كسرتنا متوجة بينا من انها رسيفه في وجهى وتغطيته حدود منولي بالمجد ونصرتهم بالمار والناريد وعاين مون إلا والمدافع بدت تدوي والبنادق تطقطني فأنجع المستراطي عليه وبعدها اربيم هذا والخافيم على مساهيكم السيئة ب وقال - كأن الحرب بدت به فقال لد السوراني س فقال له الفلاح - انا اقعد لك على الحيطة واسمولك نع وعساكر الترنسفال لهيروا لكم قطر كة حديد مدري مشعون باسلحة ومهات - فقال الهندي - أبتداء سوم رينا بدعه على الماترين وتكون الهاية اخذل وأتعس - فخرج المستربول من دينه وقال مد دعونی الحد واعین آولادی ما وقفه وليت منهقرًا امام العساكرالترنسفالية وقفاك يقر الترنسفالي وقالله مد لاتقاطعهم في تسابهم اتركه عينى تخرف هدومك الخينى . هذا سنى لا تقدر بقارسون وكن الذهر نحرد نفست في ضرب الكوكس. ختي تالك روراح منا وله باليين وعدله بالتمال) - فقال الفلاح للترنسفالها - ما اقواك سرع فاللستربول معنى رايت خصك " واورده من هذه المينة . كلوا ضرب لما تشبعوا . بالنفا والعاجية \_ فرعق المستربول ما اصابه وقال -يا مناحيري . ماكين يالناني . فرطهم لي الترسمالي - فقال الترنسقال - لا تظنو ا يا الكليز الم تغلبونا بالساهل فلا بس مياناً بالبحس، دهستاناوي عليم الوف من الرجال وملاس س الجنهات -عدها رفع الفلاح والسوراني والهدى اعبنهالما السا وبطوا كفهم متضرعين الحالمولي وقالوا إلها وسينا ومولانا انت النصير تنصرالضيب على الفوي وليشمن الانكليزي عدوك وعدو خلفك في هذا الترنسفالي المنكسر فانك على كل العنى قدير وللاجابة جدير (الونطارة)

خطيه جسيم الأكل نتى ماخلى الله بالحل وكل نعيم لا محالة زائل الأكل نتى ماخلى الله بالحل وكل نعيم لا محالة زائل في سيحربوم المجمة الواقع في غرة نهر المجادي الزعراهاب داهي الله مصدرة الوزير الحظير صاحب الماثر المجليلة وللزايا الجيلة المرعوم محور مبير باشنا فاظرالستريضات العومية وترحان الحضرة المقدسة السلطانية على انرا لملة القلبة التي اعب الرطباء فنوفاه الله

واحديثهم رسي بالهيئة البلدية اللي تقدم وصفها مع ترجة حالى ودى كانت صدرت باحدى جرايد باريس فاشتنلوا بتلاوة ده كله ويقت كدا عربية الوالور ورشة اوما كانها الإ اردغانة غصاركل واحديالى عن الاسباب اللي رعتى للرح والوطناب في اللات المقدسة السلطانية والدولة العلية فتحيرت افكارى للولى التزمت الى العاوب كل واحد بلانه ولما تفت دى غوته ووجو دماغ قلت لهم ايها السادة انفي ادي لمستكرممرفة باللفة الفرنسا ويذفيع هوصاً عن كونى الماوتهم بلفاتهم المتفرقة واجملها كلها اشه بصحى سلطه رفرسية في الطاطس الكليزي وطاطرا لمانى ولنحرطيانك وسردين يوناني اسمعوالي بإن اعمع الجواب لسوادته دى المهمة ولعمله صى دندورما تركي وازوقكم حلاوته بالفرنسا وي فضاهوا كَلَكُ وقالوا "براؤو" وزاطوا وصفقو وكانت اوضتو الجلوس ومحل الصفرة فى الوابوير متروسة بالسواح فقمت بينم منطباً وإفكاري مرتبكة للفاية لالى اذا تنكلت عن مصرلاندً الى ما الول على نصينة المتربول خبط رقع والا مدحت المعانيين امدح سجاعتهم في الحرب وشهامتهم فالموضوح الاول ينيظ الانكليز والنانى يقهر اليونان وتلون سببا لكسر خواطره لونه يفكرهم لغلبهم وانهرامهم واذا مرحت الفرنساويين ولطافتهم اعيط الإلمان واذا ننيت على الإلماك ما المجيش الفراوين فقل في تفسى يارب عمله بسنزك والهنى موضوح بديع برضي المحيج تم قلت - الحد للم الذي منح الانسان. عدوية النطق بالليان. وجمل ليان رابطة للاتخار بالإخوان صالفة القلوب سحن وازرات الاساح بدره وجنت الافكار من رين اقته وامنازت الدم بصداقته بهذا اللسان ، عرفت قية الدنيان ، وبه تاع للروان يؤلف بين القلوب وإن اختلفت إلاريان عدا ولا بخفي على مضرات السادة الكرام والوحاء العظام. الذي قدا معدني الحظ بالقيام يسم. المحدية بنيهم. أن الديانة الاسلامية والشراعة المحدية قد اشتلت على رعاية كافة الارباب كاجا في المقراق القراق القديم والديم البرهان قال تعالى (ولوت ربك لجمل الناس امت ولمدة) دوالمقية تانق»

سيد حارًا على رضاً مولانا امير المؤمنين الدعم ورضاً الحاص والعام حيث كان رجمه الله على حان عظيم من مطارم الاخلاق والاستقامة والرقة والوراعة والتعفف والكرم والرافة والسكينة بحب اهل الاستفامة ويواسي الدخاض وليسعى لعمل البر البيّغا مرضاة الله مع التواصو والحلم والعفور وغض النظرعن الهعنوات التى لايخلو مهاانسان الذكر الني لما البيت الاستانة وكت في حالة رية وقيض الله لمى من محض لطفه حصرة الهام الحظر الاساد التيخ الونطارة فارس توصية لمنير باشا المرجوم وطلب منه عرضها على جلالة مولانا امرالمومن فرايت منه كرما حزيلاً ولففا عظما وتواضعًا نعوق ما يتصور حتى انه تغده الله برعمته اوصلى الى ماانا فيه من مكارم ملالة السلطان الاعظم فانا غرس نعمته وهاهي مكارمه وسحايا وتمتى على واكتب لنن عم الظلامُ الكون طُنَّ واصحِ حانواً فيه البعير فلاتعب لذكك حبث عاب السسفداة من العلى القراملنير رجمة الله رحمة ولسعة واسكنه فسيم الجنان واغلق على قبره سنايب الرحمة والمنفرال

صادً ما ذاك العزال المقلط فعاهب المحزون حق تبسما

وبيا من نتقل على بساط الحرن لوفاة الفقيد المند للفتا بشى رقيناه في العسم الفرن وي ساهلا المعدد للفتا بشى بتعيين صديقتا ماحب الطوفة الراجع بكى تستريغي نظارة الحزجية خلفا فلرجوم منير بالنا في نظارة النشيفات ورياسة ترحمة الديوان الهابوني وهوخير خلف لخيرسك فهنيناه بتلغراف ومخطاب ونهنيه هنا ايضاً بهذا الدنعطاف السناها في كالمدين بتعينه بوظيفة معاون السنريفان البارع خال كلى بتعينه بوظيفة معاون السنريفان ونهني كالمده ما ونانا نهني معدا الراق بكت ونهني كالدهام وان الما الله أن يدم جلالة مولانا ونهني الموقع وان يدم حملاة مولانا والكمال ويصحهم اليمن والإقال « ابونظارة المرابط المنانة المدلة والكمال ويصحهم اليمن والإقال « ابونظارة المرابط المنانة المدلة المنانة المنانة المدلة المنانة المنانة المدلة المنانة المنانة المدلة المنانة المنا

Le Journal d'Abon Haddara

#### ABONNEMENTS:

Avec la revue Attauadod et suppléments.... 1 an. 26' »

Abonnement simple, 1 an. 15 »

## LA MORT DE MUNIR PACHA

Le chagrin abat mon courage et la fermeté d'ame le relève; mes larmes, tour à tour obéissantes et rebelles, cèdent au combat de ces deux affections ABOU'TAYEB-EL-MOTENEBBY. contraires.

Comment ne pleurerais-je pas cet illustre personnage, cet homme de bien qui m'honorait d'une amitié si sincère? N'est-ce pas lui, qui me sit trouver grace aux yeux de son Augustre Maitre? Dans les deux longues audiences privées que S. M. I. le Sultan a daigné m'accorder en 1891 et 1897, ce ne furent pas mes humbles paroles qui m'attirèrent la haute bienveillance du Souverain magnanime et généreux, mais ce fut la traduction, ou pour mieux dire la version turque que ce Grand Mattre des Cérémonies et premier Drogman du Divan Impérial leur a donnée. Oui, mon regretté Munir Pacha possédait toutes les sinesses, toute la beauté, toute l'élégance de la langue turque si douce et si expressive et maniait le français avec un savoir et une habileté extraordinaires. C'est à sa profonde connaissance de ces deux langues qu'il devait sa haute situation à la Cour Impériale, et s'il fut toujours aimé, estimé et apprécié par l'Auguste Calife de l'Islam, c'est à sa constante fidélité et à son dévouement sincère qu'il devait ces faveurs Souveraines.

Revenez, revenez à mon esprit accablé par la douleur, & souvenirs consolateurs, et vous, mes larmes, coulez à flots pour soulager mon cœur affligé et mon ame en deuil.

Je l'ai vu, pour la dernière fois, hélas! le 13 juillet, le jour de mon départ de Constantinople.

« C'est à votre intention, Cheikh, me dit il en me serrant affectuesement la main, que j'ai quitté aujourd'hui mon lit de souffrance et suis venu an Palais. J'ai voulu vous voir avant votre départ, et peut-être pour la dernière fois, car je suis plus malade qu'on ne le croit.»

Ces paroles m'avaient tellement ému que, pour me consoler, il ajouta :

« J'ai appris avec plaisir que vous avez été l'objet de la haute sollicitude de Sa Majesté et que vous partez content. Notre Souverain vous aime. Continuez donc à Lui être sidèle et dévoué. Adieu, Cheikh.

Ah! ce furent les derniers accents que j'ai entendus de sa bouche bénie. de cette bouche qui ne proférait que la vérité.

Il est donc mort, cet homme doné de vertus sublimes!

Non! Munir Pacha n'est pas mort. Il vit éternellement dans le cœur de ses admirateurs sans nombre et son ame pure et sainte prie, au séjour des Elus, pour la grandeur et le triomphe de S. M. I. le Sultan et pour la prospérité de l'Empire Ottoman. ABOU NADDARA.



#### ANGLAIS CONTRE LES VALEUREUX BOERS CRIMINELLE DES

John Bull. — Goddem! Que faites-yous là, les mains tendues et les yeux levés au ciel? Pour qui priez-vous?

Le Boer. — Pas pour vous qui les opprimez: mais pour moi qui souffre comme eux.

Le Fellah. - Nous invoquons la protection divine sur celui qui la mérite.

John Bull. — Ils prient donc pour moi, car c'est toi, Boër, qui me déclare la guerre en envahissant mon territoire.

Le Soudanais. — Pardon, Sidi Bull, le fils du Transvaal t'a offert de régler le différend qui vous divise par un arbitrage; mais toi, voulant la guerre, tu as refusé avec hauteur.

L'Indien. — Les Boërs ont poussé la patience jusqu'aux dernières limites et au détriment de leur intérêt et de leur sécurité. ils ont laissé le temps à ton gouvernement de trainer en longueur d'hypocrites négociations et d'expédier, en attendant, des renforts.

Le Boer. - Merci, mes amis, je suis tou-

ché de vos sympathies pour moi.

John Bull (furieux). — C'est ainsi que vous montrez votre fidélité envers moi, votre Mattre. Laissez-moi conquérir le Transvaal. Le Fellah (l'interrompant). - Dont les

mines d'or te tentent, et puis tu te vengeras de nous.

Le Soudanais. — Mais les Boërs, il y a vingt-deux ans, ont triomphé des troupes britanniques en trois rencontres consécutives. John Bull. — Alors, je n'avais ni les

balles dum-dum, ni les mitrailleuses. L'Indien. — Le bras de Dieu est plus puissant que tes dum-dum et tes bombes bourrées de dynamite, D'ailleurs les Boërs sont déci-

dés à résister jusqu'au dernier homme. Le Boer (solennellement), - Nos deux Républiques sont déterminées à ce que si elles doivent tomber sous le choc de l'Angleterre, ce résultat soit atteint à un prix qui ébranle le monde. Jamais l'humanité n'aura

rien vu de semblable. Le Fellah. - Vive le Boër! A bas John Bull!

Le Boër. — Hélas! Nous ne pourrons pas lutter contre la Grande-Bretagne, cent fois plus riche que nous en hommes et mille fois en livres sterling. Mais notre défaite sera couronnée de gloire, tandis que leur victoire sera converte de honte.

John Bull (épouvante). — Qu'entends-je? Le canon gronde.

Le Soudanais. — Ce sont les Boërs qui viennent de faire sauter un train blindé contenant armes et munitions.

L'Indien. — Ca commence mai pour nos maltres. Puissent-ils finir de même?

John Bull (hors de lui). — Goddem! Laissez moi voler au secours des miens.

Le Boer (lui barrant le chemin). - Il ne faut pas déranger nos enfants. Qu'ils se battent en paix. Je te propose une partie de boxe. En garde! (Ils s'attaquent furieusement).

Le Fellah. - Bravo! Boër. Tu te bats aussi valeureusement que tes enfants. Tu as trouvé ton homme, o John Bull. Tes enfants aussi reçoivent des coups formidables.

John Bull (criant). - Mon pauvre nez! Mes dents malheureuses !

Le Boër. — Vous ne nous vaincrez pas si facilement. Nous vendrons chèrement notre vie. Notre écrasement vous coûters des milliers de guerriers et des millions de guinées.

Le Fellah, le Soudanais et l'Indien. Seigneur, Mattre de l'Univers, Accorde une grande victoire A nos chers amis les Boërs Et couvre leurs drapeaux de gloire! ABOU NADDARA.

Paris, MP. G. Lefenyre, 5 & 7. Rue Claude Vellefaux.

السنة الدولي مردة سياسية الدبية شبارية مدرها وفررها المشيخ بع سانوا ابونظارة المصدي بياريس بشارع «جوفروا ماري نمه» بياريس بشارع «جوفروا ماري نمه»

والساتو وليستفتحان بالنظري المسأل المعلومة والساته مدنية فنتنى لهالنجاح والبراع وصن المقاصد

امّا الانكلز وما تكدوه من الحيائر وفقدوه من النفوس والبادق والمدافع والمهمات سذ ابتدات الحرب الى اليوم فهوعدد مهم نعزيهم فيه ونعول لهم لا تأخذون على خاكم لم فا بنع التي الت المروان كثم فقاتم ذكك فسندكم عيره والحرب سجال يوم كم ويوم م ا عام المسالين منذ الدائدة ما شفنا سياء " للم بن كله عليم لكن ما العل! حسبتم كل الصريات والمستر انتامه لين وزريستم ألتم ما سنناف المور وهذا يا اخولف تكفير بعض سأتمالكمة في مصر والسوران ودسايكم الخسة في باقي أفطار المسلمان وعرزكك التمظنة ونجاح الظالمقلل وقد قيل في المثل " تبسر القائل بالقِتْل والطالم بالبوار ولويعدمين ، فهذا فال تغبى عليم. ولو فرضنا وتصورتم بتخيلاتهم الا حالم الانتصار بالنها تعهدونه من إنفائكم من كثرة الدموال والقوة وقلة العدو فا يكون لكم فيه رباح ويد صلاح لونكم ظلام معرورين معين بانفسم حفظتم شياة وعابت هذ التياء عالم في اللون إلى ولالمسب. الكل نتيى صلاكم ولنامت في انهام وغلم والله الله الله الله تتوبع وتعدلواعن لمربق الكم أواللذب رونقض المهود وعدم النكك بالكلة ولم تاخذوالم راحه من نف م فسترون من برجمهم رعاً عن انفاع فا انتم م والخوى من هلكه قاصم الجيابرة وميدالمقاه.

عدد ٧ بارلس في ١١ رجب الفرذسة ١١٧ الصل والحرب في الشرق والغرب ما أجل العلى الهاره عالمرة ورويتها مبهجة للابصار فهو مهتري الخوالم ومركطي النفوس ومنعش الاروام والعبينة فيه محفوفة بالاطنان ملحوظة بهدو السروراحة القلوب قدمن الله بها على من سكك لحريق المقنع والانصاف والعدل وخصها دولتاالعلية ولعري ان مولاها الجيل لاعظم السياسيين بتدبيره المسروف وتفكيره المالوف ولذلك نرى رعاياه رافلين في من الرس والرمان فيحق لهم ال يدعو لجلالة الخلفة المعظم بالرعانة الربانية على ما الهدمن بن اسباب الممدن وتوسيع نطاق المعيث من متجر وزراعة وانشا ديارعلوم وفنون مسنانه الحاغير ذكك ولمايسمه قديما بمثل ما تطوق به جيد هذه الدولة المحروب في هذه السنين الحاضرة من اللَّه النَّفينة فكيف لا يدعوكل انسان بدوام العز وتخليد الملك للسلطان عيد الحيد خاك المحيوب

وما حمض بالعط وتعلق با دياله النصب البا فرنسا الدولة الحبيبة لعلم ويجربهم بنكائب الحرب وتانجها الوضية المؤدية لبذل المال وفقد الرحال واقترار بدولتنا العلية لما بين الدولنين من المورة القديمة والدلفة التي غير خافية على كل فرنسا وى وعمّا لحى ومؤلا الان جل همتم مبذولة في القال المعرض العام القابل وتنظيم مواده لاك منه ستنبخ فوالد عمة لانبا القابل وتنظيم مواده لاك منه ستنبخ فوالد عمة لانبا احل الدنيا باسرها لانه متعرض فيه اختراها وانبلاء عات تتذاولها الام ويعود عليم منها الصح الوفروللان عند وانبلاء عات تتذاولها الام ويعود عليم منها الصح الوفروللان عند وانبلاء عات تتذاولها الام ويعود عليم منها الصح الوفروللان عند وانبلاء الثامة فنرعولهم عام السرور واستمراد الحبور والناد وفي يوم تاريخه سيفتح ثانيا" مجلس النواب

تَأَنَّ ولِاتْعِل لامرتدبره والمالناس تبلى مراجع

فاس يد الدِ الله فوقها ولا خلال الدسيني بطال

عذا وحسما انا بصدد ذكر اعال الانظر فينائب ان نرقع هذا مخنص ما ودر اليناس مكاتبينابالوكندي وها المؤيو صانونه وسعادة غريسون كك بخصنا مقالها لضيق المجال بسبارة مسهلة وهوانهاد يخفى ان المختلين قد حاولوا طويلاً في وضويدهم على المحاكم الشرهية ودلع الاوقاف الخدية فالسلطيموا لتصدى اولم المزم المقوى ومحيى الوطن المارقين فعادوالان لدهاهم وخلاعه واحتياله ورترواان بعموا جيو فروي الديون المصرية الى بمضرا وتكونوها في واحدًا ومحملوا هذا المشروع بد النك الكي متى نيكنوا ما دبروه والديون كلها تنصير دخل يدهم يتصرفون فيهاكيف منااوا ويصحواهم الملانين وكل دكك مكسب لهم وهجة لاطالة اخامهم الحاط لانهاية له قاتلهم الله وسلط عليهم من لا برهم كالحل باخوانهم السالفين وماذكك على المولى بسميد

كروهرون البرلين دعا يا بونطارة من العرب الفصير والخفائكاول المصرى المليم. وفي به غلينا في الأندال واللي ليفط و أفي الترنسفال. مننى تنصي ويمزيم عا فيالا هلهم وفرمنا فيهم. طبب بالدة . أأديى مسالعادة رابع اعلى كم رسم وروانة . تنسطول منهم للفاية . اصوركم نروجر رئس جهورية الترنسفال . وسُامرلين وزيرمسلتوات انكلرًا اصل سب الحرب والقيال . ومن الزواية لسمموا حديث الالكليري والنرنسمالي، بقي يا اولاري اصفو الرفولي قال سنامرلين وماهوش حاسس للروحرالى واقف وراه - انه المارم الملكة ووزراها والانظرالي في الدنيا كلها طلموني لسابع سما لما بلغهم ال هساكرنا انتصروا على الترنسفال واليوم لما جا الخبرالي زي وتليه مقالة الهيئة بالفرناوي . وضحت جها ماهوس الزخت والقطران لعنوا جانبي كانف انا حب تسرتنا المخف ها وي . ورسمت حداه سفير دولة ابران . جنب مديدة لادى سميت كوريم لوكان هناقدى الجنزال وابت لفلقت دماخه نبونيه لانه حماروها كره اندال - فقال كروحرفى نفسه - المحلال وايت

ماهوش حار ولا حاكره الدال انا الله بقارلوالله لمط عى البلاد وسلب اموال المعاد انتصارهم نادر الما احايا اص التنسفال بدافع عن ا وطانا اللي الانكليز بدهم يتعدوا حدودها وعن عيالنا اللى مراده بيستا سوروهم وهن اموالنا اللي قصدهم ينهبوها ولمن مما دننا الذهب الى عبهم فيها فملافعتنا ومقاوشا علا وهادتهم حرام المخلوق يلمنها والحالق يما قبوا -فِقَالَ سُنا مرلين - اما عماريت النرنسفاليه دول عرى ماكت اصدق اللم يقاومونا . لبى كيف كسرواجيشنا الجرار وفنوا منظم واخذوا منا اسراء بالالمقات . سنى غريس. ومِش كره الإومانيين لقدام وغرواعلى بلادنا - قال كروح في نف - حمو رنا سيحانه ونمالي ينزك الضميف وينصر الفوى عليه? رحاسًا . اكرى با في الم المعالين . انتم افتكرتم انه خلى الله الماليك الم المساليك المساليك المنتقر الماليك كلها عبيد لتم تعلوا فيها كا منستم -- يا خدو له نصره نصرتين على بين ما يعلوا مركبنا المشحولة بالمجنور والمدافع الجهنية الله راحة تخلص تارنا من المفاديت دول ومن هذا لنهر زمن بيرف المستخر برفرف على بريتورية عاصمهم - قال كروحرف ده عنه الليس في المنط - قال سامري -اعًا أذا عا جاش الهوا سوا وعوضًا ندخل اهنا عاصمتهم يدخلوا عمعاصمتنا مقا تنى سبكه زى الطين توشمت فيناكل الدلم اللي ميتين من الميرة لعلو شانا وارتفاع قدرتنا ٠ آه يا راسي ٠ جاي يا ا تكليز جاي ١ لنارفي مي سن يطفها لى - فصاح كروم وفال له- الااطفها بدم اولاد جنسكك اللي اجبرتنا بسفكه - ثم كيمك راسم الدريق الملورم الذي بيده وتركه عامًا في دم لولاد جلاته الذي تسبب نهوها قالم في هرب الترسفال وقال - حتى إذا انصرتم علينا كمترة رحالهم واموالكم فلافخز بعود عليم بذلك ولدامة تمديم ( ابونظارة ) القسير الفاترى في معرض بالرسطقال

رسم هذا الصب الأراني . في الصفة الزالمة بالمولا. ونجله والنبخ المرحس وكتابج خان وهامقالة فارسية للنبخ المركور صاحب النزوالط المتهور زيارة الشيخ الخانطارة للاستانة الملية العلية المعلية المعلم مسديقه محودتك ذرك

( مَابِعِ لمَا قَيلُهُ وهُوْخِطَابُ النَّيْخِ فِي وَالْوَرِكَةُ الْحُدِيدِ) قِال تمالى (ولوشا ويك لجمل الناس امة ولعدة) فهذه الإية الكيمة يتضي لتمايها الافاضل الدين الاسلامى القوم ليس من ستانه التعصب كآ يرط بعض المتمصين للهوالدين المادل الذي يأمر ولاة الامور باحرا العدل والمعروف وبهاهم عن المنكر والبغي قد تبين من مجزات كالاته الريند من الغي تم معلان سردال في علة ايات منيفه ولمادت شريفه والى باغال ملمه والتمارارية للمرب المتقدمين وكلها تدل على محامد ديسا القويم قال حفظه الله لاشك ال كل من طاف البلاد الاسلامية من الغريب وشاهد عاهم عليه من الرا لضيف ولطف المعاملة وكنرة المحاملة وسماحة الاخلاق وقرط التساهل ووفرة التساع ومزيد التواصع يستلم بان هذه الإمة قد التسبت كل هذه المزيا المحورة من الدمانة الاسلامية . وقد يحكم من نابليون الثالث انه لما كان في بداءِ الجزاير ودأى من احتفالهم بعاكثر ما كان يتصوروحيث كانت العرب محدقة بد وهم مذهون بالسلاح والقنابل ولم كن معه اذ ذاك الآستة من خواص ا تباعه فالتفتالهم قائلا ابها الفرنسا ولوي لشعل اائن الاسلام لانا في دياء وهم عادرون على تقطيعنا الرفا" الرفا ولكن علما بالحقيقة الهم ليسوالفادرين وكما بهم العزيز دليل على ذلك ( فقد قال الله تعالى في صورة التوبة وإن احد من المشركين استجادك فأجر حتى لسم كلام الله تما بلغه مامنه ذكك بانه قوم لا علون ) فيب معاشر الفرليس اللولواهد الامة الرفة التي اخذناعها العلوم المنهود له بعضل البي في احيابها كا وانه سيقدم عصرنا الدله بها فلا تهضموه حقوقهم وال منون من كرم المسلين وصنوف كالاتهم تم انه عف ذلك تبريع بالالحات من المربطات على فقراء المسلمين حتى انه دخل على بانع مراوح وعطاه الف ولك من مروحة وإحده وموكل عدا فاما لا أطيل مرابعت والاسهاب فى هذا الموضوء لل أقول كلم أننا بعدلومان نصل انشأالله تعالي الحالاستأنة وهناكك بيضم كتم صحة الخبر وبرى كل واحدمنه ما يسره من وداعة العتانين ودمانة اخلاقهم وظرف طباحهم كا واننى انتى عام الوثوق بال اكتركم سيتهيئ اعلم المعارف في البلاد العمانية وعاوصك اليه المدارس من الارتقاد فى هذا الصراعيدي الزاهر الذي هو مداد مارة الامتالا للمية لأي حظيت بربارة مكاتب العلم والترريس منذ مسنين فريت الترالتينية عيد البعثهاد والمجاع لايوجد في مدارس اوريا بلاكون مبالفا اذا ظل انه لايوجد في اكبر عاصة من عوا مم الاوروا وبين

امن و رفی از المرس المحالی ال

ررال خرون مركتر كسي كراس خرفواى مراور باره المح لي مرف و وقدمه من تصع طب ودولت ران مداند ما الكارتواند صرك درمفراحير وعتان شاب وسعدته والدرشه تومط وصورا ع اصفرخان صدرتهم ورخدا وندس ترقيق وتوانا في دخ و حضورمها ركس مر سده مورد مراحم طولا نه كرديدم سال كذشته نيزش بن براده اهم حضرت طاريرف والأعاع استضر والمرون مراخرة اه وعاس اران ويدند تحديد مراهم سكوال وسولق برادت ورزع فرمر وندو ارطرف عمل الشرف المحصرك الرسال المدوارم كروند به ما والتوامني موجست بعاى اين شاوشاه عاول ول ترقى ايران دا درزيرسا ترمي ايسم جن صلالها منظراقا عن العنه امرومان وزرمى دولت علماران كدولت رس و فدو متول در اس و در اندر مد ومعم مادل مد حظم المراس و ولت موعد حودراجنا كرشايدوما يدموده وروالط روسي اكارين روسي ران وراف راردر موركم رء اده د ازا زومجرت طواعلی فروس و زیر در در در در کا ی دولت جهوری واندم د رمرومقد مروهم وزراءى راند درماتم ارادت اين دكاه اند مفته کدشته رسرو تا مای بنا و میکدارها سب برور لب در ایسورسون و رس شده رفته بهرطرع تظرى والمرسمى كذرى كالمسم بعاريه الياد كدرتها النامه بناوى فالوكسان طوه درساو د فرد به د م دراین برق سر دخورسد را من بده کرده د درمردرب ساوت كعد أاستحن مرزارا ديدم اين طرف بن كردلكش وشايان است دعرض مبرز درلت ايران مستجان ودمنظم معدد شابشه امره ودان بهجريه وودوم وروار والمرور الحراء والمسده وواسم كان برعي ت كروات أزوياد اتروی دولت عدیمت از نتایج گفایت و ای قت د دولتوای می اصاب ترزال کنت کی فاریمت د نیز دانشم سخدرا کرکوات مرات از دفاطیت د کاروالی حسن فده ت معزی البه بدولت عله اران در جراید والنه دیده و وانده در ا در بزار کی دار است را ندگیرت المدكرورموم افتتاح اكبررسون على ضرالة مطرال فلدالد فلد تشريف فراي برلس شده فاطرع طرم ركتان خرمند كرد و وابونطاره)

PREMIÈRE ANNÉB.

FONDATEUR

Directeur et Rédacteur en Chef

## J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rue Geoffroy-Marie, 6

PARIS

# L'Almonsef

(L'ÉQUITABLE)

D'ABOU NADDARA

Nº 7. - 15 Novembre 1899.

ABONNEMENTS:

Naddara, ses suppléments et l'Attawadod Un An 30 >

Pour toutes communications, s'adresser au Directeur.

#### SOMMAIRE :

La Turquie et ses honnes nouvelles. — La France et la récuverture de sa Chambre et de son Sénat. — L'Angleterre et nos condoléances pour ses désastres à Ladysmith. — Kruger et Chamberlain, la saynète, dont la traduction en français encadre notre dessin ci-dessous. — La section persane à l'Exposition, résumé arabe et persan de l'article qui suit notre grand dessin. — Discours d'Abou Naddara sur les progrès de la civilisation qui s'accompliessnt dans l'Empire Ottoman. Les Finances Egyptiennes. Article de M. de St-Bonnet et S. E. Gremillon Bey. Tels sont les sujets des articles contenus dans la partie arabe du présent numéro.

### KRUGER ET CHAMBERLAIN

Chamberlain (se croyant seul). — A la nouvelle de notre soit-disant première victoire, tout le monde me félicitait et saluait en moi le futur Vice-Roi de notre Empire africain. Aujourd'hui que nos troupes ont subi un terrible désastre, on me maudit. Goddem! Si j'avais là cet anc de général White, je lui casserais la tête.

Kruger (à part). — Le général White n'est pas un ane, ni ses soldats des poltrons; mais ceux qui se battent pour une cause injuste et criminelle ne sont pas toujours les vainqueurs. Nous défendons notre pays que les Anglais veulent envahir, nos familles qu'ils veulent asservir et nos biens, dont ils veulent s'emparer. Notre défense est donc légitime, tandis que la guerre qu'ils nous font est infâme.



Chamberlain. — Qui aurait jamais cru que les Boers résisteraient à notre choc. Comment ont-ils fait pour nous battre à Ladysmith? Des milliers de morts et de prisonniers! Shocking.

Kruger (à part). — Ces défaites sont le juste châtiment de l'arrogance britannique et une me-

nace pour la vantardise des Anglais,

Chamberlain. — Mais nous aurons notre revanche. Nos renforts marchent sur Ladysmith. Nous sommes aujourd'hui le 13 novembre. Notre drapeau flottera le 20 sur Pretoria. Mais si le contraire arrive? Si les Boers sont à Capetown? Je me brûlerai la cervelle. Ah l ma tête l ma tête brûle. Kruger. — Je m'en vais te la raîraichir.

Chamberlain. — Qu'entends-je? Qui est là "
Kruger. — C'est moi, le Président de la République du Transvaal. Je te lave la tête avec le
sang des Anglais que tu nous as obligés de verser.
(Il vide son aiguière de sang sur sa tête et sort.) A. N.



## LA SECTION PERSANE à l'Exposition de 1900.

La France scrait tière si elle savait combien elle est sympathique aux peuples d'Orient, dont les poètes chantent ses louanges en arabe, en urc, en persan et même en indien. Son Exposition de 1900 les inspire léjà. « Nous la voyons diriger vers nous ses pas majestueux, disent-ls; nous la contemplons, nous l'admirons et célébrons sa beauté. Mirza Mohammed Houssien Khan, dont les poésies sublimes lui valurent le titre de « Zoka-el-Molk » (l'Elu de l'Empire) et le prince Mohsen Mirza, fils de « Schims Echoara » (soleil des poètes) viennent de composer deux odes magnifiques destinées à orner la facade de la section persane et les vitraux de l'intérieur du palais. C'est le cheihk Mohammed Hassem Sirdjani qui nous les a lues et fait savourer. Traduire ces belles poésies serait les profaner; car l'esprit d'un auteur comme celui d'une essence s'évapore en le transvasant. Nous nous hornerons donc à les résumer.

Ces deux éminents poètes persans, dignes émules de l'immortel Sadi, le divin chanteur de la rose, après avoir salué la France, la Puissance amie d'Iran, et fait des vœux pour son bonheur et sa prospérité, chantèrent l'Exposition de 1900 qui réserve un accueil gracieux et cordial à toutes les nations civilisées et lui souhaitèrent un succès sans précédent : « Tu ouvres, lui disent-ils, les portes de tes beaux monuments et de tes palais splendides au génie humain qui va briller dans tes murs d'un éblouissant éclat.»

Ces vers, qui résonnent encore mélodienseme nt dans nos oreilles, nous donnèrent l'envie de nous rendre de nouveau à l'Exposition que nous visitons souvent, grâce à l'amabilité de son Commissaire général,

M. Picard, pour suivre les progrès de l'édification de nos sections orientales. L'heureux hasard a voulu que nous y rencontrions LL. EE. le genéral Nazar Aga, son fils Youssof Khan, le général Ketahgy Khan, commissaire général de la section persane et le cheihle Mohammed Hassan Sirdjani, son directeur qui en visitaient les chantiers. Nous nous sommes donc trouvé en pays de connaissance; car ces personnages nous honorent de leur amitié. D'ailleurs, notre dessin ci-dessus les représente, à peu près, devant la façade de leur section qui sera sans doute un des clous de l'Exposition de 1900; car elle est la reproduction exacte du palais Medressé Maderschah d'Ispahan. Cet édifice sera orné avec une magnificence tout orientale. La porte d'honneur s'ouvre sur un kiosque à musique; en arrière, après avoir traversé le grand salon, on trouve un bazar ou seront exposés tous les produits du sol et de l'industrie de la Perse. La partie la plus originale du palais et la terrasse qui le domine. Elle portera deux pavillons à colonades, habilement copiés par M. Philippe Meriat, l'architecte, d'après ceux du « Palais des 40 colonnes » d'Ispahan. Ces pavillons, de sept mètres de hauteur, sont portés par une forêt de colonnes consistant en un assemblage curieux de miroirs taillés à facettes auxquels les jeux de lumière donneront un prestigieux éclat; pendant la nuit, ce sera l'électricité qui allumera mille feux scintillants et multicolores dans cette étonnante escarboucle. S. E. Ketabgy Khan réalise dans l'édification de ce brillant palais, un chapitre des « Mille et une Nuits » qui eut étonné Antoine Galland luimême. Nous sommes sûr que S. M. I. Muzasser-ed-Din Schah, en visitant Sa section persane, sera content de se trouver dans un des splendides Palais de l'ancienne Capitale de Son Empire. ABOU NADDARA.

Le Gérant : G. LEFEBYRE.

FONDATEUR Directeur et Rédacteur en Chef J. SANUA ABOU NADDARA 6. Rue Seoffroy - Marie. PARIS



#### ABONNEMENTS:

Édition de Luxe avec suppléments et primes, 1 an. 26' n Abonnement simple, 1 an. 40 o

- قال - نوات فقط تزيد يا محيد المسلين ، ال رسمن النكة المخلافة يا منهان . لم تول حهداً من المداحم بالقلم هذا يكون مقبولاً لدى اميرا لمونين . كن على بقين يا اعراب واللهان - قلت - يا افدم لم افعل الرحا وحب على تحو بان رسك سبعب مولانا السلطان - قلت سان شاالله جلالته . وتخووزرا، وإرباب دولته ، لان عندى جاذب ياسيدا لملاح . امّا رَى هذا لا يحتاج لجسن ا يضاح برحت اللاسلام وهذا بالطبع والجد بيجمل محبتي لخليفتهم المغطم فيه جميم المسلمان . في ا قامة شما ترا لمولد السلطاني اخذين فائمة الحد - قال - اعرف ذلك وبعو رلى بحفظه - قال - اغا دري بين اهل ديانتي ايها العزيز . فرنسيس وينصره بحبك نيحق كك ان تدعوله في السرو والجهار . وامريكان والكليز- قلت - نو هونوا لاحان دخلوافي إناد اللل والحراف الهار. والله سنحيه من كل ألمانها. ملة الاسلام الشريفة. وينطللوا نظل مولانا الخليفة. هلا وفي الواقع جا فاكك عليه حنا راجعاً. حيث منذوطنة علت ان كنبرا من لتحول ، عدينة لندن ونيوبورك وليفريول الدالسادة وكل احرصار ناجحاً . فهلم نيا نضم دها نالهائب شيدوا مساجد اسلامية . واسسواعميات البية خيرية الى دها اللفاية ملون وما يتعهمن اغوانا الرجاني. - قال - فان قلت إذا ان محبى سلطاننا الجليل آخذين في ويطلب من المولى بال بطيل بقا . وينصره على لعداد . الزيادة بوم فيوم. فاكون نطقت بالحق وما على حرج واللوم فرفعت عينى الحالسماء وقلت - أكهى بلغنى المالى فياولى - قلت - قل ماشئة فهذا هو البقين ، وان كل من اسلم انعتى ولاحظه بعنا يتك الريانية على ما التحداثية ، من الاجانب يستر افدينا خليفه رسول رب العالمين - قال ومتعه لدوام العز وقر عبونه بلوغه عاربه من الخير - كما اكر النظرفي هذا الرسم المجيب واوافيه . ابتهم منكرور الرحيك يا ارحم الراجين (ابونظارة) الاستخاص المرسومة فيه لكن المنسطى يا الما السمامات لن يكون ما بايدبهمن الزهورات : -قلت - قصدهم ياطعبا الطلمة البهية . اعدانها الما نواب سلطانا المعام في المالك

ريارة الشخ الخنطارة للاستانة المليه تقلم صاريقه محورتك ركحا تابع لما قيله اوهوخطاب التنفي والوركة الحديد) الباب المالى بالمخابرات للدول الاوربية ولولا حكة أمير المؤمنين لما غدت نيران هذه الفتنة ولاعادت مياه الآن الى مجاريها ، كليف لا يحبُ هذا السلطان المادل! ولو انصف الاعلاء الذين بتحا ملون على جلالته لقالوا انسب السلطان الطاهر لما هو عليه من الانصاف والمساواة و الرافة وحسن ليرة والكم وطيع السريرة در البقية قائي » الرافة وحسن ليرة والكم وطيع السريرة در البقية قائي »

مترت نووا لعاده

رای محص دطن رست لنرنی بستریستری او زران مست کدر ایجن و محضر برر کان بلاد مندنه فاصد در سائع شدور انسه دسهری ون بارس که امرو ز والمحت علم وسيعيت استرو كرار وطفس محن را نندو فدمس المند وعطمت الراممكرونند الرصرف دست بمت تقدى الروطن عرم دورم الدجمة ولي مصراف تحت الوطن من الإعان و لمفادا مكر تعدصوري الع وسيمعنوي نيود الي منت والكت اران صابها المعن أحدثان درمة نظرم نياشد وترق اورا ارجوادم مندت المام در عره فعر تقصی درجت سعالم ال سی الولطا و وجرعوابي اوسبت برقت و دركت اران عرص كردم ا نمام محدة واديا ومترت فاطرانا ووطن عرز ودارا لا دسيرما للك في بن دمال باشدان رو مت اران دستاها در سناه در ان در ان مسد عرص كرد واعدارى الرصراوندم لوقن دجرواصاء صلت الدهرت اعاره فرؤسد دررونام شريفه اليان از حرة ى معيده بأى والمتدولات تقاشد لل رس این اوق ت وسعول درط در (میری ) در محدی و بهرا راس فن برا بعودان مده وموعوت مصورد است والالطارة نظم درن بد فعات و بلافت كرد و بس دران حرح موطى در برع مست والرافي روسه ورفية رفية رشة مطول ميروسون إبراروالمصدم نفر ما جهارة ورئم ويؤمر قع جهت ح ال الم ليسره ديميا سي العصير في الما وسكره و زما في عارت ماركم ايران وافراع ورجم رون ان براري مي زرطوف اولا ور ورسوكت شده وكرمود وارصيفت والورهمدا والا بسرمادك ودر شروع در ترق و تروع صن مع وتحمر شركت المعمر و فها م معايد ومدارمي روني بازارعل وصف درزوم مم رعمور اقرس باونه سرى يخ رام حضائل كرنع ساجرار لفراز اعان در اسمه ال فرانه فوم بارورك د منحرا محدد مود مدم وى اتار اكادون شدرونى والدرابا ولتعداوان باع درصر د بر سرده تربعد والامولى ١٠ لون ورار الفى ى ماردادروم المروار ل كفارداد و كالى القائ على المال رد در دور د انظر معمد مل ریمرف مراع جمعون ن صدر جفع خود ناکها ن زراط و معدی می رفدن کرع از علا عمرت بهت بندشره این داعی ورات و فادن معدد سرمه عدد وافتى را بول ن مود ( مع مح مراه الم

ان اذكرما اعلى عن تقدم نساء الإسلام في هذا العصر وما وصلوعاليه من الارتيقاد في العلم والورب لولاان هذه البدة الارسة اخذتها النبرة عجا الجنس اللطيف فقاطعتني عديق ولذا خافول انئ توجهت بعدزيا رقي عدارس النبان الحامدارس المات بالاسانة فرائت مجا عن لانقل عن بحام النباك واعجسى اتعانهن القراة والاعال البيتة وسمعتهن لضرب اليانوا بطرق لطيفة واساليه ظريفه مع كال الادب وحال الطلعة واتذكرانني لماكثرف نربارة حضرة العلامة النحر صاحب العطوفة اعدافدي مدحت ترسى تحرير جريدة ترجاك مقيقت رائبت امامه كوما من الورق فالته عنها فقال هذه تااليف فاضلات المصراللهات وهى بين نثر ونظ وقصص وحكايات مترجة بعرفتهن من اللغات الاورية وهذه الماية الدلي مضرة العلامة المشاراليه بان عدد الكاتبات في البلاد الاسلامية يزداد لوماً فيوماً . وهذا كله لهة ملالة - سيدنا ومولانًا الميرالمومنين الرفع - فقال احد الحاضرين -دعناس هذا ليلا تذكرنا بالتلقائد الفالسعة من الارمن الذين امريد جهم لكونهم من المسيحيين - فقال النيخ بعدان ملف بسترفه - انني ما تترفت بالمتول بين يدي الرهاب السلطانية منذ عامين سالك حبلالته عن هذه الاشاعة فقال بعزالله نصره "كيف يليق ان اامر بفتل رهيتي وهم من ابره المتانيين واعلم لطرق الكسب والنجارة والمعرفة بالصناعة واناالذي رفحيت الترهم ولفذت مهم الدطياء لحذمتي الخصوصية وانتخبت نهم النظار لخزينى الناهانية ووظفت منهم الكثير في الوظائف العالية . هذا وانى لا امن عليم لهذا لان عدالتي تحتم على ذلاك وكل راع مسؤل عن رعيته - فقال بعض الماضرين - إذا في آلذي كان سياً في احداث هذه المديحة البشرية - فقال لهم المونظارة - وهل عاب عن حضرتم تلك الدولة الأوربية التي لا اسعيها الان رعاية لاحد انباها الحاضر ممناهنا. اليت في تلك الدولة التي كانت تنادي باسم التفقة ولانانية والمساواة والحرية متى انهابهذه الوسيلة بديت تخدم غاياتها الذانية بتعزيز هذه الامة متى هيجت افكار إلارمن واوفرت نيران البغض والعداد وحسنت (م القبير وقبحت (م الحسن وقدمت (م السلام وهونت عليهم الكفاح ومدالهم بالنقور ووعدتهم بالساعة وتكفلت لهم بالاستقلال وضربت لهم الامتال ولعللا ابعث

## L'heureux anniversaire de la naissance de S.M.I. le Sultan GHAZY-ABD-UL-HAMID KHAN II.

(19 décembre 1899).

C'est à cette sète Impériale qu'est consacré notre dessin colorié. Il représente, non seulement les Musulmans des quatre coins du monde, mais les Européens amis des Ottomans aussi, qui célèbrent joyensement cet heureux anniversaire et sont des vœux pour la longévité de l'Empereur des Ottomans, Auguste Calife de l'Islam. Que Dieu exauce leurs vœux et accorde à notre Auguste Souverain un règne long et prospère.

Abou Naddara.

#### FRANCE ET TURQUIE.

Dépêche de notre correspondant de Constantinopie, 2 décembre 1899 (84 mots).

croyez pas dépêches étrangères; tout calme ici. Entente entre nous et France très cordiale. Padischah reçut avec beaucoup de bienveillance Amiral Fournier et suite, le décora grand cordon Camanieh et contre-amiral Maréchal grand cordon Medjidieh. Plusieurs officiers français furent décorés aussi. Apprenons que départ Amiral Fournier sera mardi et sympathique Ambassadeur Consians partira trois jours après. Nous fimes chaleureux accueil marins français. Anniversaire naissance Impériale 16 Chaaban. Atiendons compte-rendu votre fête pour informer confrères ici. Vive Grand Abd-ul-Hamid! Vive amitié Turquie-France!

Nous avons tenu à publier cette dépêche littéralement pour lui laisser toute son authenticité. Nous avons donc raison de proclamer la cordialité de l'entente franco-turque.

A. N.

## L'Inauguration de la Statue de DE LESSEPS

A PORT-SAID

Port-Saïd est en sête; la joie brille dans tous les yeux, illumine tous les visages; ah! qu'on le veuille ou non, cette sête splendide est éminement française; elle montre le génie de cet homme si admirablement doué, du Grand Français qui sut, du reste, si vaillamment secondé par le vice-roi Saïd et le sastueux Ismaïl.

Notre bien-aimé Khédive Abbas Hilmi II a si bien compris quelle part immense a cue sa vaillante race dans ce travail de géant qu'il a tenu à rehausser par sa présence, l'éclat de l'inauguration de la statue de feu Ferdinand de Lesseps.

La sête actuelle ne le cède en rien à sa devancière. Mais, laissons

dormir le passé, si glorieux soit-il, pour être tout au présent.

Port-Said, misérable amas de huttes de pêcheurs avant la création du canal de Suez, est l'œuvre de M. de Lesseps qui a jeté les fondations de cette cité importante.

La ville est bondée de monde et la circulation est plutôt difficile; les hôtels sont littéralement assiégés par une nuée de visiteurs qui arrivent par toutes les voies possibles de terre ou de mer et si ce n'étaient les uniformes rouges abhorrés qui font tache dans la foule et y amènent souvent un éclair de haine, on se croirait au milieu d'une des plus belles sètes du continent.

L'Indus, magnifique steamer des Messageries Maritimes; est arrivé majestueusement dans le port, amenant les invités de la Compagnie du Canal de Suez, parmi lesquels la presse était représentée par les correspondants du Temps, du Figuro, du Gaulois, des Débats, du Petit Parisien, etc., etc., accueillis à leur arrivée par le prince Auguste d'Aremberg avec la bonne grâce un peu hautaine qui le caractérise.

Notre excellent confrère M. Marius Jaustret, directeur du Phare de Port-Said, a sait comme toujours magnisiquement les choses. L'amon-cellement des drapeaux et les illuminations de ses bureaux étaient du plus gracieux coup d'œil, c'était le nec plus ultra du bon goût.

La statue de F. de Lesseps est recouverte d'un voile qui tombera devant S. A. le Khédive et un coffret en cuivre, véritable œuvre d'art, dessiné par M. Quellence, exécuté dans les ateliers de la Compagnie du Canal, contiendra un registre où tous les invités pourront appose leurs signatures et qui sera ensuite scellé sous le socle de la statue.

Dès sept heures du matin, par un soleil qui semblait vouloir ajouter la splendeur de ses rayons aux magnificences de la fête, les employés et ouvriers de la Compagnie du Canal vinrent par groupes prendre leurs places et successivement le quai François-Joseph fut noir de monde. A neuf heures arrive S. A. le Khédive, tout le monde se lève et se découvre, les musiques jouent l'hymne khédivial et, au milieu d'un profond silence, la statue est découverte.

Ce bronze est, nous le croyons, une des plus belles œuvres de Frémiet. F. de Lesseps est représenté indiquant la route à suivre et son bras est

S. A. le Khédive, d'une voix ferme et bien timbrée, a lu un éloquent discours auquel a répondu le prince d'Aremberg: les deux orateurs ont été mille fois applaudis; enfin M. Charles de Lesseps, d'une voix émue, a exprimé toute sa reconnaissance tant au souverain d'Egypte qu'à M. le prince d'Aremberg.

A dix heures vingt, la cérémonie était terminée et la soule s'est écoulée lentement par groupes, causant de cet événement et se préparant à

s'amuser pendant ce beau jour.

Il est à remarquer que, contrairement à ce qui se passe d'habitude dans ces sortes d'assemblées, aucune discussion n'est venue troubler cette belle sète: aussi doit-on en remercier vivement les organisateurs du service d'ordre. Le bal du soir à bord de l'Indus a été magnifique; cet immense steamer était pavoisé et décoré de fleurs avec le plus grand luxe.

S. A. le Khédive, le visage rayonnant, a fait son entrée au bal ayant au bras Mme la Comtesse de Lesseps qui portait en sautoir le grand cordon de l'ordre de Marie-Louise et après un souper servi avec la plus grande recherche, le Khédive quittait le bord vers dix heures.

Enfin nous ne pouvons que remercier la Compagnie pour l'amabilité qu'elle a eue envers ses iuvités et la bonne chère qu'elle leur a fait faire.

E. GREMILLON ET DE SAINT-BONNET.

#### TROIS DISCOURS DU CHEIKH ABOU NADDARA-

(30<sup>ne</sup>, 31<sup>ne</sup> et 32<sup>ne</sup> depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1899.)

Le Cheikh a prononcé ces trois discours le 19 novembre, à la distribution des prix de la Société des Sauveteurs-Ambulanciers, présidée par M. le D<sup>r</sup> Heiser; le 25 du même mois, à la fête de la Fanfare de Séeaux, présidée par M. Gervais, député; et le 3 décembre, à la remise du drapeau des Vétérans de la x1° Section, présidée par M. Pollet. Abou Naddara a parlé de l'Exposition de 1900 et des Sections Impériales de Turquie et de Perse; il a fait l'éloge du remarquable discours de M. Deleassé, Ministre des Affaires étrangères et prouvé les vives sympathies des populations musulmanes pour les Français. Voici les vers par lesquels il a terminé ses trois discours, — Hilmi.

#### A la distribution des Prix des Sauveteurs ambulanciers.

J'assiste heureux à votre fête, Chers Sauveteurs Ambulanciers, Et, joyeux, j'orne votre tête D'une couronne de lauriers. Je célèbre dans mon langage, Votre amour de l'humanité Et rends respectueux hommage A votre noble Société. Cœurs généreux, sensibles âmes, Que de dangers vous ne bravez! A la fureur des flots, des flammes, Que de victimes, vous nous sauvez! Vous méritez les récompenses Que votre digne Président, Au milieur des réjouissances,

Vous décerne le cour content.

Je vous le dis sans flatterie: Vous surpassez vos devanciers, De vous, fière est votre patrie. Chers Sauveteurs Ambulanciers.

#### Au banquet de la Sainte-Cécile à Sceaux.

Si tu veux plaire à notre ville Et n'y subir aucun échec, En l'honneur de Sainte Cécile, Chaute la France, à noble Cheikh.

Ainsi parlent Reddon, Charaire (1) Qui représentent Sceaux si bien. Je leur dis alors : « Pour vous plaire, Que ne ferait l'Egyptien?

Votre accucil gracieux, aimable Me console et me rend heureux; Hospitalière est votre table Et votre vin est généreux.

Pois, vos discours pleins d'éloquence Réveillent l'amour dans mon cœur, L'amour sacré de votre France Que je célèbre avec ardeur.

Depuis vingt ans, je suis son hôte Sans qu'elle me le reprocha; Je ne lui paie aucune note Et suis traité comme un Pacha. Ce n'est pas pour ça que je l'aime Et fais des vœux pour sa grandeur; Mais c'est parce qu'elle est l'emblème De la droiture et de l'honneur.

Elle ne ferait pas la guerre, Comme Albion, pour s'enrichir; Mais pour rendre libre et prospère Le peuple qu'on veut asservir.

Les soldats de l'indépendance : Qui font trembler les oppresseurs, C'est vous, vaillants enfants de France, Des opprimés les défenseurs.

Ces vertus rares et sublimes, Qu'admire en nous l'humanité, M'ont inspiré ces quelques rimes, Pour un toast à votre santé.

Mes compliments, Reddon, Charaire, Pour votre musique de Sceaux, A son succès, je bois mon verre En savourant ses doux morceaux.»

(1) Le D' Reddon est le président de la Fanfare de Scenax et M. Charaire est le maire de la

#### A la remise du Drapeau aux Vétérans de la XIº Section.

Ma muse, enfourche un bon mulet, Pas de ceux de l'armée anglaise, Et viens complimenter Pollet, Qui, de te voir sera bien aise, Pollet est le cher Président De la section qui t'invite. Qui le donc l'Egypte un instant Et cours à Paris; mais fais vite. Te voilà, Muse! Quel bonheur! Touche ta lyre nilotique, Dont les accords pleins de douceur Charment tout cœur patriotique.

Chante les Vétérans français Qui, sur les flots et sur la terre, Remportaient de si grands succès, Qu'on les nommait Foudres de guerre.

Sur les monts, sur les océans, A se battre, malgré leur age, Sont toujours prêts les Vétérans, Tant indomptable est leur courage.

Qu'un peuple tente d'envahir Le sol de leur France chérie, Nous les verrons tous accourir Au cri de : « Vive la patrie! »

De tes soldats jeunes et vieux, Sois sière, ô France bien-aimée, Vive ton drapeau glorieux! Vive ta valeureuse armée!

## Hommage au Cheikh Abou Naddara.

Sous le voile étranger de ta parole ardente, Conleur de soleil clair, couleur de flamme et d'or, Transparaît devant moi ton ame indépendante, Comme on devine l'aigle, en plein ciel, à l'essor. Ma muse a trop tôt fait d'épuiser son trésor Pour espérer fixer le songe qui la tente: Dire l'Egypte en deuit ferait reculer Dante, Et seul un Firdouçi t'égalerait encor.

Fantômes d'Orient qui flottez dans mon rève, Visions du rivage où le solcil se lève, Pressentiments subtils, enfuis d'un vol si prompt, Allez dire au Proscrit, dont vous bercez le front.

Allez dire au Proscrit, dont vous bercez le front, Que vous m'êtes venus, ce soir, chanter sa gloire, Et que pour son pays il vaut une victoire!

Philéas LEBESGUE, homme de lettres.

كه دنياده بولنان أسلاملك مقداري

#### ABONNEMENTS :

Avec la revue Attamadod et suppléments.... ran. 26° »

Abonnement simple, 1 an. 15 \*

هريوني كو و حال ادلايه هم نده تعريفه حاحث لورم ميوميم ، شوكتلو بارث هخر غارى عبد الحريدخان ثانى عضر لمرسك ولودتني تركه كارساولان وتبائك بالحمله استلاماني كوستربوم ي \_ لكرستو مذهب شد فزامحنده تر عروروه أمريقالي انطلخ فرانردخي واردم سن - بول اهتا المحم وروماليارد. لوندره ده ليوربولده نوبورقدة برجوله جحاعات استرميه موجود اولدنعني ساعرمسان و لمربه هداشه كهذ لصناولا عددی هرکونه تکی ایندی معلومدر ع - بولاك كافه مى معنو ياراه، سن - هوسويولي و لعدم عليه مسلمين ووكيل دمشا دربيغمري صفيله عرجه عبوديت الدلر ع -- مرسمكه ما قدفحه دها زماده خوسمه كسرور ، رسمده كى اركاك قادين عوعفلاك كقدر ممنون و مشت كراوله فاي مهويمرنددم الملي اولس لكرستو كويل حكارى كدي كونة يوارج سن - بولردانمای وخارهی لطنت minet dischier Engen ع. - لكم عمله ناف كو الري بلاندسوى هیون فرفته طوعری متروهدر مشك عاوتنه مطفرته انتظار انحكم اولدفارى أطهوستماسور شن- یا زک ر زات اولمسال

## L'heureux anniversaire de la naissance

## le Sultan GHAZY-ABD-UL-HAMID KHAN II.







Si quelqu'un mérite la renommée dont il jouit, c'est certes notre confrère égyptien, le Cheik J. Sanua Abou Naddara. En quelques lignes nous allons le démontrer à nos lecteurs.

Polyglotte unique dans son genre, osonsnous dire, car il est le seul qui ait accompli ce tour de force d'écrire une ode en six langues, traduite ensuite par lui entièrement en vers français. Cette ode présentée au Président Carnot à l'inauguration de l'Exposition universelle de 1889, lui valut cet éloge prononcé par le regretté Président: « La France doit être tière; grâce à vous, Cheikh, elle est la première nation qu'on chante en six langues différentes ».

Parler de sa valeur comme publiciste est presque superflu; nous nous bornerons à rappeler qu'il est sur la brèche depuis 1858, publiant dans les journaux d'Orient et d'Occident des articles en arabe, en italien, en anglais et en français. En 1876, il sit paraître l'Abou Naddura, journal satirique dont la verve indiscrète le sit exiler en 1878, mais qu'il continue à publier à Paris, ce qui taquine fort les Anglais dont il dénonce les abus dans sa terre natale.

Son opposition cependant n'est pas systèmatique, comme on pourrait le croire; car s'il fut impitoyable pour Ismaïl et pour son tils Tewtik, il soutient le patriotisme du jeune khédive Abbas et ne lui ménage pas l'appui

de sa plume autorisée.

Si nous avons indiqué brièvement sa carrière de journaliste, nous insisterons davantage sur le côté le plus curieux de cet homme aux multiples talents, nous voulons parler de l'auteur dramatique. Créateur du théâtre arabe qui n'existait absolument pas avant lui, il improvisa au Caire une scène, forma une troupe indigène et, en l'espace de deux années, composa, fit répéter et jouer trente-deux pièces différentes et de tous les genres, depuis la farce en un acte, jusqu'à la tragédic en cinq actes, ce qui lui valut le surnom de « Molière égyptien.»

Il nous reste maintenant à présenter à ceux de nos lecteurs qui n'ont pas en l'occasion de l'entendre, Abou Naddara conférencier.

Orateur, il l'est dans toute la force du terme, car il improvise avec la même facilité en vers et en prose; aussi a-t-il fait des conférences sur maints points du monde et partout avec un égal succès; ses sujets favoris sont les mœurs et la littérature orientales et la question égyptienne.

Il s'est fait entendre dans les principales villes de l'Europe et de l'Afrique et a toujours en pour but de dissiper les préjugés qui séparent les chrétiens et les musulmans en démontrant combien sont nombreux les points de contact entre l'Evangile et le Coran. Aussi estil l'unique conférencier auquel feu Dom Pedro d'Alcantara, Empereur du Brésil, fit l'honneur de présider deux fois les conférences, à Lisbonne en 1889 et à Paris en 1890.

Nombre d'autres personnages éminents présidèrent ses conférences. Nous citerons notamment. MM. Jules Simon, Duruy, Daubrée, les généraux Riu, Martinie, Dodds, Lambert, etc.

Cet auteur dramatique, ce causeur spirituel, ce poète gracieux, est avant tout et par dessus tout un patriote sincère, d'une sûreté de jugement et d'une clairvoyance dont nous citerons un exemple saisissant: Le jour où, proscrit pour avoir trop bien prévu les malheurs qui devaient désoler sa patrie, il quittait l'Egypte la mort dans l'âme, Abou Naddara, s'adressant aux nombreux amis qui lui faisaient escorte, dit: « De même que je prends aujourd'hui le chemin de l'exil, de même, dans un an, le prendra le khêdive Ismaïl, qui m'éloigne de vous pour avoir prôné la liberté de mon pays ».

Sa prédiction se réalisa à la lettre! Pure coïncidence, dira-t-on; sans doute, mais en Egypte, on n'oubliera jamais cette parole pro-

phétique.

Tels sont les titres du Cheikh Abou Naddara à la célébrité qu'il a déjà acquise. Ce qui le rendit universellement connu, c'est son premier voyage à Constantinople, où il fut l'hôte personnel de S. M. I. le Sultan, qui le combla de bienveillance et lui fit même l'insigne honneur de le charger d'aller porter Ses salutations au Président Carnot, de glorieuse mémoire, ce que le Cheikh fit à son retour à Paris.

Nous donnons son portrait en costume national, qu'il ne revêt que dans les cérémonies, les réceptions officielles et lorsqu'il fait ses conférences. Les Grands Cordons, les plaques de Grand Officier, les croix de Commandeur et d'Officier qui couvrent sa poitrine lui ont été conférés en récompense de son infatigable zèle pour le bien de l'humanité.

Quant à son amour pour la France, cette lettre qu'il reçut à la suite d'un discours prononcé dans une fête à la Sorbonne en est le

meilleur témoignage.

#### Cher Monsieur Abou Naddara,

Voilà huit jours aujourd'hui que j'avais l'honneur de vous presser la main. Mais aussi vous nous avez parlé de notre chère France avec tant de cœur, avec l'expression d'une amitié si loyale! Quelle attention à suivre vos paroles si brûlantes! Vous l'avez vu, on était suspendu à vos lèvres. Dans mon admiration pour votre langage si applaudi, je vous ai embrassé aux applaudissements de toute l'assistance.

Vous aimez la France, ma chère France adorée. Vous faites bien, merci. Oui, aimez-la.

D'elle, parlez toujours ainsi.

C'est le cœur de Dieu qui bat au sein de l'humanité.

Encore une fois, merci.

Vous avez réjoui tous vos auditeurs. Vous les avez rendus heureux. Vous avez l'ame française, votre cœur bat de nos battements Je vous désire toutes les bénédictions du

ciel pour vous et pour votre patrie.

Daignez agréer, avec l'expression de mes respectueux sentiments, l'honneur que j'éprouve, de vous tendre une loyale poignée de main.

> E. LANUSSE, Aumônier de l'École de St-Cyr.

Le Cheikh Abou Naddara mérite donc à tous égards l'estime et la sympathie des Français.

#### L. BRUNET

Directeur de "L'Africaine" et de plusieurs Journaux politiques et littéraires.



## LE JOURNAL D'ABOU NADDARA 1897-1899

DAR SADER BEIRUT